

## فسَنْ أَجْاراً لالرَّسُول

تأليث الميثلة الميثلة المؤلفة المجلسة الميثلة الميثلة

المَا الْمُحَادِثُونِ الْمُعَادِثُونِ الْمُحَادِثُونِ الْمُحْدِثُونِ الْمُعَادِثُونِ الْمُعَادِي الْمُعَادِثُ الْمُعَادِثُونِ الْمُعَادِثُونِ الْمُعَادِلِقِلِي الْمُعَادِثُون

الجزء العاشر

### حقوق الطبع محفوظة

*للنا* شر

الطبعة الثالثة ۱۴٫۱۲ ه ق ۱۳۷۰ هش

> # نام كتاب: مرآة العقول جلد ١٠ # تأليف: علامه مجلسى # ناشر: دارالكتب الاسلاميه # تيراژ: ٥٥٥ (نسخه

> > \* نوبت چاپ . سوم

\* چاپ از: خورشید \* تاریخانتشار: ۱۳۷۰

# عِزَالْجُ الْخُنْفُولِيُّ

ٳڿؚڔڮۥؘۅؘڡؙڡؚٞٵؠڵڋۅٛڗڝٙڣۣڿ ٳڵڛٙ؞ٞ؇ڿڞۣڬڵڶڵۺؽٷؙڋٟ؊ٛ

الناشر

ارُ الكُتُبُ الأسِنَالْ مِبَهُ الصَّلْجِهِالِيَّةِ مُعِلَّالِالْجُنَّةِ تمران - بزارسطانی مغن - ۲۰۲۱ حداً خالداً لو لى النعم حيث أسعدنى بالقيام بنشر هذا السفرالقيم في الحلا الثقافي الديني جذه السورة الرائعة . ولرو ادالفنيلة الذين واذرونافي انجازهذا المشروع المقدس شكر متواصل . الشيخ محمد الاخو ندى

# بِمُ إِنَّهُ إِنَّ الْحُكُمُ مُ

## ﴿ باب الكبائر ﴾

ا \_ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحد بن على ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله تَطَيَّلُمُ : في قول الله عز وجل : «إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عند نكف عنكم سيسًا تكم وندخلكم مدخلا كريماً »(١) قال : الكبائر ، التي أوجب الله عز وجل عليها النّار .

#### باب الكبائر

الحديث الأول: ضيف.

دإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ، قال البيضاوى : كبائر الذنوب التي نها كم الله و رسوله عنها و نكفر عنكم سيئا تكم ، نغفر لكم صغائر كم و نمحها عنكم و ندخلكم مدخلا كريما ، الجنة و ما وعد من الثواب أو إدخالاً مع كرامة ، انتهى و لنحقيق هنا معنى الكبائر و عددها قال الشيخ البهائي قد سر" ه : اختلف آراء الاكابر في تحقيق الكبائر فقال قوم : هي كل ذنب توعد الله عليه بالمقاب في الكتاب العزيز ، و قال بعضهم : هي كل ذنب رتب عليه الشارع حدا أو صر ح فيه بالوعيد ، و قال طائفة : هي كل معصية تؤذن بقلة إكثراث فاعلها بالدين ، وقال آخرون : كل ذنب علم حرمته بدليل قاطع ، و قيل : كل ما توعد عليه تواعداً شديداً في الكتاب أو السنة ، و عن ابن مسعود أنه قال : إقرقا من أو ل سورة النساء شديداً في الكتاب أو السنة ، و عن ابن مسعود أنه قال : إقرقا من أو ل سورة النساء إلى قوله : «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئانكم ، فكل ما نهى

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٣١ .

عنه في هذه السورة إلى هذه الآية فهو كبيرة ، و قال جماعة : الذنوب كلّها كبائر لاشتراكها في مخالفة الأمر و النهى دكن قد تطلق الصغيرة و الكبيرة على الذنب بالاضافة إلى ما فوقه وما تحته ، فالقُبلة صغيرة بالنسبة إلى الزنا ، و كبيرة بالنسبة إلى النظر بشهوة .

قال الشيخ الجليل أمين الاسلام أبوعلى الطبرسي طاب ثراه في كتاب مجمع البيان بعد نقل هذا القول : و إلى هذا ذهب أصحابنا رضي الله عنهم فانهم قالوا المعاصى كلها كبيرة لكن بعضها أكبر من بعض ، و ليس في الذنوب صغيرة و إنها يكون صغيراً بالاضافة إلى ما هو أكبر، و يستحق العقاب عليه أكثر، انتهى كلامه.

و قال قوم: انها سبع: الشرك بالله ، و قتل النفس التي حرّ م الله ، و قذف المحصنة ، و أكل مال اليتيم ، والزنا ، والفراد من الزحف ، و عقوق الوالدين ، و رووا فيذلك حديثاً عن النبي المستخطئة وزاد بعضهم على ذلك ثلاثة عشر أخرى :اللواط، و السحر ، و الربا ، و الغيبة ، و اليمين الغموس ، و شهادة الزود ، و شرب الخمر ، و استحلال الكعبة ، و السرقة ، و نكث الصفقة ، و التعرّب بعد الهجرة ، و اليأس من روح الله ، و الأمن من من مكرالله .

وقد يزاد أربعة عشر أخرى: أكل الميتة و الدم و لحم الخنزير ، و ما أهل لغير الله من غير ضرورة ، و السحت ، والقمار ، والبخس في الكيل و الوزن ، ومعونة الظالمين ، و حبس الحقوق من غير عسر ، و الإسراف و التبذير و الخيانة والاشتفال بالملاهى ، و الاصرار على الذنوب ، و هذه الأربعة عشر منقولة في عيون أخبار الرضا تَلْقَالًى .

فهذه عشرة أقوال في ماهيئة الكبيرة ، و ليس على شيء منها دليل تطمئن "به النفس ، و لعل في إخفائها مصلحة لا تهتدى إليه عقولنا كما في إخفاء ليلة القدر و

الصلاة الوسطى وغير ذلك .

و قد نقل أصحاب الحديث عن ابن عباس أنَّه سئل عن الكبائر أسبع هي ؟ فقال : هي إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعة ، و ربما يقال : ماذهب إليهالاماميَّة من أن الذنوب كلها كبائر كما نقله الشيخ الطبرسي عنهم كيف يستقيم مع ما تقر ر من أن الصغائر مغفورة لمن اجتنب الكبائر كقوله تعالى : ﴿ إِن تَجْتُنْبُوا كَبَائُرُ مَا تنهون عنه نكفتر عنكم سيستًا تكم و ندخلكم مدخلا كريماً » فانه يقتضي أن يكون الكبائر ذنوباً مخصوصة لتجتنب فمحصل باجتنابها تكفير الصفائر ، والحاصل أن" تكفير الصغائر باجتناب الكبائر على القول بأن كلاً منها أمور مخصوصة معقول فما معناه على القِول بأن الوصف بالكبر و الصغر إضافي ؟ و جوابه أن معناه أن من عن له أمران منها، ودعت نفسه إليهما بحيث لايتمالك فكفِّها عن أكبر همامر تكباً أصفرهما فانه يكفرعنه ما ارتكبه لما استحقه من الثواب باجتناب الاكبر ، كمن عن له التقبيل و النظر بشهوة فكف عن التقبيل ، و ارتكب النظر . كذا ذكره البيضاوي و صاحب كنز المرفان ، و فيه تأمّل فائله بلزم منه أن من كف نفسه عن قتل شخص ، و قطع بده مثلاً يكون مر تكباً للصغيرة و تكون مكفارة عنه ، اللهم إلا أن يراد بقوله مر تكباً أصغرهما مالا أصغرمنه من نوعه ، و هو في المثال أقل ما يصدق عليه الضرر لأقطع اليد و فيه ما فيه.

ثم قال (ره): و ممنًا ذكرنا يظهر أن قولهم العدل من يجتنب الكبائر و لا مصر على الصغائر ينبغي أن يراد به إذا عن له أمران وكف عن الاكبر و لم يصر على العشر، و هذا المعنى و إن كان غير مشهور فيما بينهم لكنه هو الذي يقتضيه النظر، بناءً على ذلك المذهب، فما في كلام بعض الاعلام من أنه يلزمهم أن تكون كل معصية مخرجة عن العدالة محل نظر، إذ العدالة على ما يظهر من كلامهم

ملكة تبعث على كف النفس عن الاكبر ، مع عدم الاصرار على الاصغر ، و الذنوب وإن كانت كلها كبائر عندهم لكن ليس كل كبيرة عندهم مخرجة عن العدالة ، بل الكبيرة التي لم يكف عنها إلى الاصغر منها ، و التي يصر عليها .

نعم بلزم من ظاهر كلامه أن العدالة لاتجامع من الذنوب إلا واحداً هوأصفر من الجميع ، ولعلهم ير بدون من الأصغر من كل نوع من أنواع الذنوب و إنكان بعد لا يخلو من اشكال .

ثم لايخفى أن كلام الشيخ الطبرسي مشعر بأن الذنوب كلها كبائر مت فق عليه بين علماء الامامية ، وكفي بالشيخ ناقلاً.

إذا قالت حذام فصد قوها فان القول ما قالت حذام (١)
ولكن صر حبيض أفاضل المتأخرين منهم بأنهم مختلفون و أن بعضهم قائل ببعض الأقوال السالفة ، ونسب هذا القول إلى رئيس الطائفة و الشيخ المفيد و ابن البر اج وأبى الصلاح والمحقق على بن إدريس و الشيخ أبى على الطبرسي دضوان الله

عليهم، انتهى كلامه رفعالله مقامه .

و أقول: القول بأن الذنوب كلها كبيرة مخالف لكثير من الآيات والأخبار، ولمل من قال بهذا القول غرضه المنع عن تحقير الذنب و الاستهانة بها كمامر في الاخبار، فان معصية الكبير كبيرة، و مخالفة الرب الجليل جليلة، ولا ينافي ذلك كون بعضها قادحة في المدالة بنفسها، وبعضها لاتكون قادحة إلا مع الاسرارعليها، و اجتناب بعضها موجباً للعفو عن بعضها ، كما هو صريح هذه الآية الكريمة ، وأما نسبة هذا الفول إلى جميع الأصحاب ففي غاية الوهن ، فان الشيخ و إن كان ظاهر

<sup>(</sup>۱) الشعر السحيم بن صعب و « حذام » امرئته . و ذكر في جامع الشواهد قصة طويلة في سبب انشاده ، فراجع ان شئت .

كلامه في المدة ذلك لكن في المبسوط صرّح بخلافه ، و قسم الذنوب إلى السفيرة و الكبيرة و تبعه على ذلك إبن حزة و الفاضلان ، و جمهود المتأخرين ، و القول الأول من الأقوال التي نقلها الشيخ هو المشهود بين أصحابنا ، ولم أجد في كلامهم إختياد قول آخر و عرق العلامة (ده) الكبيرة في كتبه كالقواعد و التحرير بأنها ما توعد الله عليه الناد ، و هو الظاهر من أكثر الأخباد كهذا الخبر ، لكن يظهر من بعضها أن الكبائر هي الذنوب التي أوعدالله عليها الناد في القرآن ، و من بعضها أنها التي أوعد عليها الناد أو وقع فيها تهديد و تأكيد أو لمن و تخويف ، و من بعضها أنها التي ورد فيها وعيد بالناد أو عقاب شديد في القرآن أو في السنة المتواترة أو الا عم ، و سنبيتن ذلك في شرح الأخباد الآتية إنشاء الله تعالى .

و قال بعض العامّة: هي ما توعّد الله عليه بعداب أو قرن بلعنة أو غضب، و رووا ذلك عن إبن عبّاس، و عنه أيضاً أن الكبيرة ما نهى الله سبحانه عنه، و قال الغزالي: هي مافعل من دون استشعار خوف ولا إعتقاب ندم، لأن الذي يفعل الذنب بدون أحدهما مبعترىء متهاون، وما وقع منهم مع أحدهما صغيرة، و قيل: يعرف الفرق بأن تعرف مفسدة الذنب، فان نقصت عن مفسدة أقل الكبائر المنصوص عليها فهي صغيرة، و إن ساوتها أو كانت أعظم فهي كبيرة، فالشرك كبيرة بالنّص، وتلطنخ الكعبة بالقذر و إلقاء المصحف فيه مساوله، والزنا و القتل كبيرتان بالنّص، وحبس إمرأة ليزني بها أو ليقبلها لم ينص عليه لكنه أعظم مفسدة من أكل مال اليتيم المنصوص عليه، و الفراد من الزحف كبيرة، و الدلالة على عودة المسلمين مع العلم بأنّهم يسبون أموالهم و ذراريهم لم ينص عليه و لكنته أعظم من الفراد من الوجوء و كذلك لو كذب على مسلم كذبة يعلم أنّه يقتل بها، و لا يخفي ما في تلك الوجوء من الوخن و الضعف، و ما في هذا الخبر الظاهر أن الكبائر مبتدء و التي خبر، و

٢ ـ عنه ، عن ابن محبوب قال : كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن علياني الله عن الكبائر كم هي و ما هي ؟ فكتب : الكبائر : من اجتنب ما وعد الله عليه

يحتمل أن يكون الكبائر خبر مبتدء محذوف و الّتي صفته ، أى الكبائر المذكورة في الآية هي هذه فالصفة إمّا موضحة أو إحترازية ، وعلى الأخير لاينافي كونجميع الذنوب كبائر لكنته بعيد.

#### الحديث الثاني: صحيح.

«كتب معى» أى كنت حامل الكتاب «كم هي؟» سؤال عن عددها «و ماهي؟» سؤال عن حقيقتها ، و كأن الأنسب تقديم الثاني على الاول ولذا عكس علي الترتيب في الجواب « فكتب: الكبائر » اى سئلت عن الكبائر أو هو خبر مبتد محددوف ، بتقدير مضافين ، أى هذا بيان حقيقة الكبائر ، و الحاصل أنه كتب لفظ الكبائر في صدر الكتاب ليعلم أن ما بعدها متعلق ببيانها كما هو المتعارف في ذكر العنوانات، ثم بين عَلَيْكُ حقيقة الكبائر فقال دمن اجتنب فهومبتد و كفر على بنا المعلوم أو المجهول خبره ، و يظهر منه بتوسط الآية المتقد مة حقيقة الكبائر فائه عَلَيْكُ كر مضمون الآية ، و ذكر مكان الكبائر المذكورة في الآية ما وعدالله عليه النار، و الوعد هنا بمعنى الوعيد ، ثم بين عَلَيْكُ عدد الكبائر بقوله : و السبع الموجبات، و الكسر ، و يحتمل الفتح أى السبع الغير المكفرة الموجبات للنار بمقتضى وعيده، فهو مبتد و فتل النفس خبره ، و هذا أظهر الوجوه في تأويل الخبر و أو لها .

وثانيها: أن يكون الكبائر مبتدم وجملة من اجتنب خبراً، فيكون من باب إقامة المظهر موضع المضمر، لأن حاصله: الكبائر من اجتنبها كفرعنه ساير سيسًاته، وإنها عبس كذلك لبيان معنى الكبيرة كمامر".

وثالثها: أن يكون الكبائر مبتدء ومن اجتنب خبره بتقدير مضاف ، أى ذنوب من اجتنب ، فقوله : كفتر عنه سيستانه جملة معترضة والسبع الموجبات معطوف على

النَّار كفَّس عنه سيِّنانه إذا كان مؤمناً والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام، وعقوق

الخبر عطفاً تنسيريناً ولا يخفي بعده.

و أقول: على هذا الوجه يمكن التقدير في المبتدء أى مجتنب الكبائر، وعلى الوجهين تكون من موصولة لا شرطية.

ورابعها: ما أفاده الوالد قد س الله روحه و هو أنه عليا أراد بيان معنيين للكبائر جماً بين الأخبار النبوية المختلفة الواردة في ذلك ، و حاصله أنه قد تطلق الكبيرة على ما يصير إجتنابها سبباً لتكفير غير ها و قد تطلق على الذنوب المغلظة التى تخرج فاعلها من الايمان ويستوجب بها دخول النار ، فالحاصل أنه قال عليا التي تخرج فاعلها من الايمان ويستوجب بها دخول النار ، فالحاصل أنه قال عليا مألت عن الكبائر فأمّا في هذه الآية فالمراد بها ما أوعدالله عليه النار ، و هي أكثر من السبع كما يظهر من خبر عمر و بن عبيد ، و أمّا الكبائر الموجبة للنار فسبع ، وهذا وجه وجيه .

وخامسها: ما قيل أن السبع الموجبات عطف على ما وعدالله ، أى من اجتنب السبع الموجبات كفر عنه سيستانه ، من باب عطف الخاص على العام ، لا ن الكبائر أكثر منها أو من عطف المفصل على المجمل .

« قتل النفس الحرام » يمكن شموله لفتل النفس أيضاً ، و قتل المعاهد « و عفاه و عفوق الوالدين » أصل العق الشق ، يقال : عق الولد أباه إذا قطع عنه و عصاه و آذاه ، و ترك الاحسان إليه ، و أمّا الابذاء الفليل و ترك بعض الحقوق فلا يسمى مقوقاً ، و إن كان حراماً ، كما روى الشيخ في السحيح عن عمر بن يزيد قال : سألت أباعبدالله تَلِيَّكُمُ عن إمام لا باس به في جميع أمره عادف ، غير أنه يسمع أبويه الكلام الفليظ الذي يغيظهما، أقرأ خلفه؟ قال: لاتقرأ خلفه مالم يكن عاقاً قاطعاً ، وقدمر بعض الكلام فيه و سيأتي إنشاء الله .

الوالدين ، و أكل الر"با ، و التمر"ب بعد الهجرة ، و قذف المحصنات ، وأكل مال

ووأكل الربا، الربالغة الزيادة، وشرعاً بيع أحدالمتماثلين المقد ربن بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع تخليل أو العادة، بالآخر مع زيادة في أحده ما حقيقة أو حكما ، أو اقتراض أحده ما مع الزيادة و إن لم يكونا مقد ربين بهما إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا ، و لم يكن المتعاقدان والدا مع ولده و لازوجا مع ذوجته، و تحريمه ثابت بالنص والاجماع، وهومن أعظم الكبائر الموبقات، حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم، رواه هشام بن سالم عن السادق المحتل والتخصيص بالا كل لا نه أعظم ما يكتسب له حقيقة أو عادة، على أنه شاع في عرف العرب والعجم إطلاق الا كل على جيع وجوه النص قات.

«و التمر بعد الهجرة» قال في النهاية فيه: ثلاث من الكبائر منها التمر ب بعد الهجرة، هوأن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أنكان مهاجراً، وكأن من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غيرعذر يعد ونه كالمرتد ، انتهى .

و اعلم أنه اختلف العلماء في أن الهجرة هل تكون بعد فتح مكة أو نسخ وجوبه بعد ذلك كما روى أنه لا هجرة بعد الفتح، و على القول بكونها بعد الفتح ففي أعصارالاً ثمنة الذين جاهدوا كان يجب الهجرة إليهم لنصر نهم، و في أعصارساير الا ثمنة كالماني يجب الهجرة إليهم لعرض الولاية والنصرة عليهم، و تعلم الا حكام منهم، و أمّا في أعصار الفيبة فالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الاسلام، و من بلاد لا يمكن فيها تعلم الا حكام إلى بلاد يتيسر فيها ذلك، فالتعرس برك الهجرة بعد الاتيان بها ، ولا ينافي ذلك قوله تعالى : «ولو لانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقيهوا بن ولينذروا قومهم إذا رجموا إليهم لعلهم يحذرون ، (١) لا نه ذكر في الآية

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ١٢٢ .

وجهان: أحدهما: أن يكون المراد عدم إتفاقهم على النفور إلى الجهاد، بل يجب أن يبقى جماعة عند النبى التفقية وهو الجهاد الاكبر، فاذا رجع النافرون من الجهاد أنذرهم المتخلفون، وثانيهما: هو المعنى الظاهر وهو أن ينفر من كل فرقة طائفة فيأتوا النبى أو الامام المنظمانية للتفقية ثم يرجعوا بعد التفقية إلى قومهم لانذارهم وتعليمهم، فعلى أو ل الوجهين عدم التنافي ظاهر، وعلى الثاني فيمكن أن يفال: التعر "ب إنها يكون مذموما" إذا كان بغير إذن النبي أو الامام، فاذا كانباذن أحدهما للانذار فلا تعر "ب، أو يقال التعر "ب إنها نهى عنه لاستلزامه ترك الدين و البعد عن العلم و الآداب، كما قال تعالى: و الأغراب أشد كفراً و نفاقاً و أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله " (ا) فاذا كان بعد الكمال في الفقه و العلم لا يكون تعر با ، ولذا ورد أن التعر "ب هو ترك التعلم أو ترك الدين فان النهى عن التعر "ب أنها هو لا حدهما وقد مر في كتاب العقل عن أبي عبدالله علي النه تقله ولينه وليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون».

وقد روى في معانى الاخبارعن حذيفة بن منصور قال: سمعت أباعبدالله الله الله المنطقة عن معانى العجرة التارك لهذا الامر بعد معرفته.

وقال بعض أصحابنا : التعرّب بعد الهجرة في زماننا هذا أن يشتفل الانسان بتحصيل العلم ثم ّ يتركه و يصيرمنه غريبا ً .

و قال الملامة قد س س م في المنتهى : لمنّا نزل قوله تعالى : د ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، (٢) أوجب النبي وَالْمَنْكُ المهاجرة على من يضمف عن إظهاد شعائر الاسلام ، و اعلم أن الناس في الهجرة على أقسام ثلاثة : أحدها : من يجب عليه

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٩٧.

<sup>(</sup>۲) سورة النماء : ۹۷ .

و هو من أسلم في بلاد الشرك ، و كان مستضعفاً فيهم لايمكنه إظهاد دينه ولا عذرله من مرض و غيره ، لقوله تعالى : د إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنام و سائت مصيراً ، (١).

الثانى: من لا يجب عليه لكن يستحب له المهاجرة و هو من أسلم من المشركين و له عشيرة تحميه عن المشركين ، يمكنه إظهار دينه و يكون آمناً على نفسه مع مقامه بين أظهرهم كالعباس ، ولهذا بعث النبي المشكلة يوم الحديبية إلى أهل مكة عثمان لأن عشيرته كانت أقوى بمكلة ، وإنما لم يجب عليه المهاجرة لتمكنه من إظهار دينه و عدم مبالاته بهم ، و إنها استحبلت له لأن فيه تكثيراً لعددهم ، و إختلاطاً بهم .

الثالث: من لا تجب عليه ولا تستحب له ، وهو من كان له عذر يمنعه من المهاجرة من مرض أو ضعف أو عدم نفقة أو غير ذلك ، فلا جناح عليه لقوله تعالى : « إلا المستضعفين من الر جال و النساء و الولدان » (٢) و لا نتهم غير متمكنين و كانوا بمنزلة المكرهين ، فلا إثم عليهم ، و لو تجد دت له القدرة وجبت عليه المهاجرة .

إذا ثبت هذا فان الهجرة باقية مادام الشرك بافياً لوجود المقتضى و هوالكفر الذى يعجز معه من إظهار شعائر الاسلام، و لما روى عن النبي وَالْفَيْلُةُ أَنَّه قال : لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشبس من مشرقها، و أمّا ما روى عنه وَالْفَيْلَةُ أَنَّه قال : لا هجرة بعدالفتح ، فله تأويلان: أحدهما : أنّه أراد لا هجرة بعد الفتح ، لأن الهجرة قبل الفتح أراد لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح ، لأن الهجرة قبل الفتح

 <sup>(</sup>۱) و (۲) سورة النساء : ۹۸-۹۸ .

كانت أفضل منها بعد الفتح ، وكذا الانفاق لقوله تعالى : « لايستوى منكم من أنفق من قبل الفتح و قاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد و قاتلوا ، (١) الثانى : أنَّه أراد لاهجرة من مكنَّة لأنَّها صارت دار الاسلام أبداً ، انتهى .

و أقول: يخطر بالبال أنه يحتمل أن يكون المراد بالتعرّب بعد الهجرة إختياد الاعرابيّة وترك الهجرة بعد وجوب الهجرة وتزول حكمهاكالربا بعدالبيّنة، و على التقادير ترك الهجرة ابتداء أو بعد إرتكابها ممّا أوعد الله عليه الناد ، حيث قال: «فاولتُك مأواهم جهنيّم» الآية .

«و قذف المحصنة» أى رميها بالزنا ، وكأن ومي المحصن به أو باللواطمثله، و التخصيص لكونه أشتع ، ويحتمل الاختصاص لورود اللهن ووعيد العذاب ،والحكم بالفسق فيه ، و المحصنة المفيفة غير المشهورة بالزنا و ظاهر الخبر شموله لما إذا كان القاذف رجلا أو إمراة ، و إن كان ظاهر الآيات التخصيص بالرجال ، لكن أجمعوا على أن حكم النساء أيضاً في الحد كذلك .

قال الطبرسى (رم) في قوله تمالى: « والذين يرمون المحصنات » (٢) أى يقذفون المعفائف من النساء بالفجور والزنا دئم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وأولئك هم الفاسقون » ثم قال : والآية وردت في النساء و حكم الرجال حكمهن في ذلك بالاجماع . و قال المحقق الاردبيلى قد س الله روحه : و الظاهر أن المذكر في الذين غلب كالتأنيث في المحصنات ، فلو قذفت امر أة و قذف رجل محصن به يكون المحكم كذلك بالاجماع المنقول في دن وغيره .

و أقول : كذا الكلام في قوله سبحانه : ﴿ ﴿ الذين يرمون المحصنات الغافلات ِ

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النور : ٢ .

اليتيم، و الغرار من الزُّحف.

٣٠ ـ علي " بن إبر اهيم ، عن عمر بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان،

المؤمنات لمنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ، (١).

دو أكل مال اليتيم، الأكل يعم وجوه التصر فات كمامر ، و اليتيم في الناس من فقد أباه ، و في البهائم من فقد أمّه بشرط الصغر فيهما ، و قال الزمخشرى : لا يشترط لوجود الانفراد في الكبير أيضاً إلا أنه غلب إستعماله في الصغير ، و قال :حديث لايتم بعد البلوغ ، تعليم شريعة لا تعليم لغة ، و المراد هنا الصغير و هو مقيد بأكله ظلماً كما قيد به في الآية فلا يناني ماجو ذه أكثر الاصحاب للولى الأكل بالمعروف لقوله تعالى : « فلياً كل بالمعروف » (٢) و كذا إذا خلط ماله بمال نفسه مع دعاية الغبطة كما هو ظاهر الآية و الأخبار ، وسياً ني تفاصيل تلك الامور في محالها إنشاء الله .

و والفراد من الزحف ، الزحف المشى يقال: زحف إليه زحفاً و زحوفاً من باب منع أى مشى ، و يطلق على الجيش الكبير تسمية بالمصدد ، و الفراد من العدو بعد الالتقاء بشرط أن لايزيدوا على الضعف دبيرة ، إلا في التحرف لقتال أو التحييز إلى فئة ، و المراد بالتحر في لقتال الاستعداد له بأن يصلح آلات الحرب أو يطلب الطعام و الماء لجوعه أو عطشه ، أو يجتنب عن مواجهة الشمس و الريح ، أو يطلب مكاناً أحسن أو نحو ذلك ، و قيل : هو الكر بعد الفر يخيل عدو ، أنه ينهزم ، ثم ينعطف عليه و هو نوع من مكائد الحرب ، و المراد بالتحيز إلى فئة الرجوع إليهم للاستعانة بهم مع صلاحيتهم لها ، و عدم البعد المفرط بحيث يعد الرجوع إليهم فراداً ، و هذه السبعة كلها مما أوعدالله عليه النادس يحاً أو ورد فيه ذم بليغ يستلزم العقاب كما سيأتي بيانها إنشاء الله تعالى .

الحديث الثالث: صحيح.

عن عبر بن مسلم، عن أبي عبدالله علين قال: سمعته يقول: الكبائر سبع: فتل المؤمن متعمدًا، وقذف المحصنة، والفراد من الزَّحف، والتعرُّب بعدالهجرة، وأكل

« قتل المؤمن متعمداً > الظاهر أن التعمد في مقابلة الخطأ ، وقد وقع في بعض الروايات أن المتعمد هو أن يقتله لا يمانه ليكون الخلود بمعناه . « و أكل الر "با بعد البيئة ، أى بعد الموعظة البيئة أو الآية البيئة . و المراد بعد العلم فيكون قبله من الصغائر ، والمعنى أن "الر "با الذى يأكلها ويتصر "ف فيها بعد العلم فهو من الكبائر و أمّا ما أخذه قبل العلم فهو له ، و لا يجب عليه دد " ، و لا يحرم عليه لقوله تعالى : « فبن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " (١) لكن اختلف الأصحاب في أن " هذا الحكم هل كان مختصاً بصدر الاسلام قبل نزول آية تحريم الربا أو جار بعده في كل " من لم يعلم حرمة الربا مطلقا أو حرمة بعض شقوقه .

قال الطبرسى (ره): « فمن جائه موعظة من ربّه ، معناه فمن جائه زجر أو نهى و تذكير من ربّه فانزجر و تذكّر و اعتبر « فله ما سلف ، معناه : فله ما أخذو أكل من الربا قبل النهى لايلزمه ردّه ، قال الباقر تَلْكِنْكُم : من أدرك الاسلام وتاب مميّا كان عليه في الجاهليّة وضع الله عنه ما سلف ، و قال السدّى : معناه له ما أكل وليس عليه ردّما سلف ، فأمّا مالم يقبض بعد فلا يجوز له أخذه وله رأس المال.

دو أمره إلى الله معناه : و أمره بعد مجيى الموعظة والتحريم و الانتها إلى الله إن شاء عصمه عن أكله و ثبته في إنتهائه ، و إن شاء خذله ، و قيل : معناه : و أمره إلى الله في حكم الآخرة إن لم يتب وهو غير مستحل له إن شاء عذ به بعدله وإن شاء عفى عنه بفضله وقيل : معناه و أمره إلى الله فلا يؤاخذه بما سلف من الربا دومن عاد الى أكل الربا بعد التحريم و قال ما كان يقوله قبل مجيى الموعظة من أن البيع مثل الربا و فاولئك أصحاب النادهم فيها خالدون الأن ذلك القول الايصدر إلا من كافر مستحل للربا ، انتهى.

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٧٥ .

مال اليتيم ظلماً ، وأكل الرَّبا بعد البيِّنة ، وكلُّ ما أوجب الله عليه النَّار .

۴ ــ يونس، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أباعبدالله عَلَيَّا يَهُول: إِنَّ مَن الكَبائر عَقُوفَ الوالدين ، و اليأس من رَوحالله ، و الأمن لمكرالله . وقد روى [أن ] أكبر الكبائر الشرك بالله .

۵ \_ يونس، عن حدّاد، عن نعمان الرَّاذي قال: سمعت أباعبدالله عَلَيْكُم يقول:

و قال العلاّمة رو ح الله روحه في التذكرة: يجب على آخذ الربا المحرّم ردّه على مالكه إن عرفه وإن لم يعرفه تصدّق به عنه ، ثمّ قال : هذا إذا فعل الرّبا معمدًداً و أما إذا فعله جاهلاً بتحريمه فالأقوى أنّه كذلك ، و قيل : لا يجب عليه ردّه لقوله تعالى : «فمن جائه موعظة» الآية ، وهو يتناول المال الذي أخذه على وجه الربا ، و سئل الصادق عَلَيْكُم عن الرجل يأكل الرّبا و هو يرى أنّه له خلال قال : لا يضرّه حتى يصيبه متعمداً فهي بمنزلة الرّبا الّتي قال الله تعالى .

«و كل ما أوجب الله عليه النار، أى بسببه أو على فاعله ، ولما كان ما سوى هذه الست من الكبائر ليست في مرتبتها لم يعد معها مفصلا كأنها بمجموعها كواحد منها .

#### الحديث الرابع: صحيح.

«من روح الله أى من رحمته الواسعة المريحة من الشدائد «و الأمن لمكرالله الى عذابه أو إستدراجه و إمهاله عند المعاصى ، قال الراغب : المكر صرف الغير عمّا يقصده بحيلة ، و ذلك ضربان مكر محمود و هو أن يتحر عى بذلك فعل جميل ، و على ذلك قال الله عز و جل: «و الله خير الماكرين» (۱) و مذموم و هو أن يتحر عى به فعل قبيح قال تعالى : « و لا يحيق المكر السيّى و إلا بأهله » (۲) . و كأن المراد بالشرك جميع أنواع الكفر كما قال تعالى : « إن الله لايغفر أن يشرك به» (۱).

 <sup>(</sup>۱) سورة آل عمران : ۵۴ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ١١٤ .

من زنى خرج من الا يمان، و من شرب الخمر خرج من الا يمان، و من أفطر يوماً من شهر دمضان متعمداً خرج من الا يمان.

ع . عنه ، عن عمَّل بن عبده قال : قلت لا بي عبدالله عَلَيْكُ : لا يز نبي الزَّاني

#### الحديث الخامس: مجهول.

و الروايات الدالة على أن الكبائر مخرجة من الايمان لاسياما حين إرتكابها كثيرة ، و القول فيها متفرع على الاختلاف في حقيقة الايمان و أن الاعمال داخلة في الايمان أم لا ، و قد تكلمنا فيه في شرح أبواب الايمان ، و للقوم في تأويلها مسالك شتى فمنهم من حلها على ظاهرها ، و منهم من حملها على نفى الكمال وزواله من باب نفى الشيء بنفى صفته وغايته ، نحو لا علم إلا ما نفع ، و منهم من حملها على أنه ليس آمناً من عقوبة الله ، و أورد عليهما بأنه لا وجه لتخصيص هذه المعاصى بل الجميع كذلك ، و لا للتخصيص بوقت الفعل كما في بعض الروايات .

و قد يجاب عن الأول بأن الحكم غير مختص بهذه المعاصى ، بل نبه بالز "نا على بجميع ما حر"مه الله من الشهوات ، و بالخمر على جميع ما يشغل عن الله ، و بالسرقة على الرغبة في الدنيا و أخذ الشيء من غير وجهه ، ويؤيده ما سيأتي من رواية على بن حكيم ، و منهم من حملها على نفى إسم المدح أى لا يقال له مؤمن ، بل يقال له ذان أو شارب أو سارق ، و قالت المعتزلة : الفاسق لا يسمسي مؤمناً .

و منهم من حملها على زوال النور الناشيمن الايمان، وهو منقول عن ابن عباس وأيده بقول رسول الله والمنطقة من ذنى نزع الله نور الايمان من قلبه فان شاء رده إليه.

ومنهم من حلها على زوال استحضار الايمان أى لايزنى الزانى و هو مستحضر للايمان ، ويقرب منه قول الفخر الرازى : لايزنى الزانى و هو عاقل ، لأن المعصية مع استحضار العقوبة مرجوحة و الحكم بالمرجوح خلاف المعقول ، و منهم من حملها على نفى الحياء اىلا يزنى الزانى وهو مستحى من الله ، و الحياء خصلة من الايمان .

وهومؤمن؟ قال: لا، إذا كان على بطنها سلب الإيمان منه فاذا قام رُدَّ إليه فاذا عاد سلب قلت: فا ينه ود فلا يعود؟ فقال: ما أكثر من يريد أن يعود فلا يعود إليه أبداً.

٧ - يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ في قول الله عن أوجل : «الذين يجتنبون كبائر الا ثم و الفواحش إلا اللهم » (١) قال : الفواحش: الزاني و السّارقة ،

#### الحديث السادس: مجهول.

« لا يزنى الزانى، سيأتى في الثالث عش «يزنى» والسائل واحد، وهوأظهر، و إن كان مفادهما واحداً إذ كلمة «لا» هنا في كلامه ليس لنفى النفى، بل لتصديق النفى «سلب الايمان» الايمان إمّامرفوع بنيابة الفاعل أومنصوب بكونه ثانى مفعولى سلب، و المفعول الاول النائب للفاعل الضمير الراجع إلى الزانى « فقال ما أكثر من يريد » الحاصل أنه ليس لارادة العود حكم العود كما أن إرادة أصل المعصية ليست كنفس المعصية فانها صغيرة مكفرة كما سيأتى، ولولم تكن مكفرة بعد الفعل باعتبار ترك التوبة و الاصرار على الذنب فلا ريب أن أصل الفعل أشد ".

#### الحديث السابع: موثق·

قال الله تعالى في سورة النجم: «ليجزى الذين أساوًا بما عملوا و يجزى الذين أحسنوا بالحسنى » قال الطبرسى ( ره ): م وصف الذين أحسنوا فقال: « الذين يجتنبون كبائر الاثم» اى عظائم الذنوب «والفواحش» جمع فاحشة وهى أقبح الذنوب و أفحشها ، و قد قيل: إن الكبيرة كل ذنب ختم بالناد ، و الفاحشة كل ذنب فيه الحد « إلا اللّم » اختلف في معناه فقيل: هو صغار الذنوب كالنظر و القائمة و ما كان دون الزنا عن ابن عبّاس ، و قيل : هي ما ألمتوابه في الجاهلية من الاثم فائه معفو عنه في الاسلام، فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاً ، وقيل : هو أن يلم بالذنب

<sup>(</sup>١) سورة النجم : ٣٢ .

مر"ة ثم يتوب منه ولا يعود عن الحسن و السد"ى و هو اختيار الزجاج لا نه قال : اللّم هو أن يكون الانسان قد ألم بالمعصية ، و لم يقم على ذلك ، و يدل على ذلك قوله : ﴿ إِن ّربّك و اسع المغفرة عال ابن عبّاس : لمن فعل ذلك و تاب ، و معناه ان رحمته واسعة تسع جيع الذنوب ولا تضيق عنها .

و قال البيضاوى: « الذين يجتنبون كبائر الاثم، ما يكبر عقابه من الذنوب، و هوما دني الوعيد عليه بخصوصه ، وقيل: ما أوجب الحد «والفواحش» و مافحش من الكبائر خصوصاً « إلا اللمم» أى ما قل وصغر فانيه مغفود من مجتنبي الكبائر و الاستثناء منقطع ، و محل الذين النصب على الصفة أو المدح ، أو الرفع على أنيه خبر محذوف «إن ربيك واسع المغفرة » حيث يغفر الصغائر باجتناب الكبائر، أوله أن يغفر ما شاء من الذنوب صغيرها و كبيرها ، ولعله عقب به وعيد المسيئين ، ووعد المحسنين ، لئلا ييئس صاحب الكبيرة من رحته و لا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى .

و قال الراغب: اللّمم مقاربة المعصية وعبل به عن الصغيرة و يقال: فلان يفعل كذا لمما أى حيناً بعد حين ، و ذلك قوله: «الذين يجتنبون كبائر الاثم و الفواحش إلا اللمم» و هو من قولك ألمت بكذا إذا نزلت به و قاربته من غير مواقعة ، و في القاموس: ألم باشر اللّمم ، وهو محر "كة صغار الذنوب .

قوله تَالِيَّانُ : الفواحش الزنا و السرقة ، الزنا بالكسر والقصر، و السرقة مثل كلمة و الفعل من باب ضرب ، وكأن ذكرهما على المثال ، و المراد كل ما رتب الله عليه حداً و ذكرها بعد الكبائر تخصيص بعد التعميم .

«واللممالر جل» أى فمل الرجل أوحاله كقوله تعالى : «ولكن البر" من انقى» (١)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٨٩ .

و اللَّمم: الرجل يلمُ بالذُّنب فيستغفر الله منه. قلت: بين الضَّلال و الكفر منزلة؟ فقال: ما أكثر عرى الايمان.

«يلم على بناء الافعال ، والمراد بالذنب الصغائر و ذكر الاستغفار لمدم تحقيق الاصرار فتلحق بالكبائر لأ تنه لاصغيرة مع الاصرار فالاستثناء منقطع ، و ربيما يحمل الاستغفار على التلفيظ به من غير تحقيق شرائط التوبة ، ليتحقيق الفرق بينها و بين الكبائر ، أوالكبائر (۱) فانها مع الاستغفار مغفورة كما ورد: ولا كبيرة مع الاستغفار ، وحينين لا ينافي القول بأن الذنوب كلها كبيرة ، و قيل : اللم بالتحريك مقاربة الذنب ، و قيل : هو أن يفعل الصغيرة ثم لا يعاوده كالقبلة و التفخيذ وغيرهما مما تكفره الصلاة وقيل : هو أن يلم بالشيء ولا يفعله .

قوله: بين الضلال و الكفر منزلة ، هذا السؤال و جوابه يحتملان وجوها:

« الأول ، أن يكون المعنى هل بين حصول أول مراتب الضلال و حصول
الكفر منزلة و واسطة ؟ فأجاب عَلَيَكُنُ بأن المنازل كثيرة فان فعل الفرائض
بل مطلق العبادات وترك المعاصى من عرى الايمان ، فاذا انتفى واحد منها
دخل في الضلال ، فالمراد بالضلال الخروج عن الكفر و عدم الدخول في الايمان .

الثانى: أن يكون المراد بالضلال التكلّم بالكلمتين و ترك الولاية و القول بالا مامة إمّا مطلقاً أومع عدم التعصّب في الباطل، وعدم التمسّكن من الحجسّة والبرهان كما هو مصطلح الأخبار، وسيأتى بعضها ، فحاصل السؤال أنّه هل يكون بعد الايمان منزلة سوى الكفر و الضلال ؟ فأجاب عَلَيْتُكُم بأن عرى الايمان و شرائطه التي بجب التمسسك بها كثيرة فمن تمسسك بجميعها فهو مؤمن ، ومن لم يتمسسك بجميعها فا أن يكون أقر أن يكون ترك جميعها بأن لم يقر " بالشهادتين أيضاً فهو كافر ، و إمّا أن يكون أقر "

<sup>(</sup>١) عطف على قوله: « الصغائر » في قوله: والمراد بالذنب الصغائر.

ج ۱۰

٨ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن عبيد بن ذرارة قال: هن أباعبدالله علي عن الكبائر ، فقال: هن في كتاب

بالشهادتين و ترك عمدة ما بقى و هى الولاية فهو ضال ، و إن تمسلك بالولاية أيضاً و ترك بعض الفرائض أو أتى ببعض الكبائر فهو فاسق ، فهذه منزلة بين الكفر و الضلال ، أى ليس بكفر ولاضلال .

الثالث: ما ذكره بعض المحققين و هو أنه أراد السائل هل بوجد ضال ليس بكافر أو كل من كان ضالا فهو كافر ؟ فأشار تظيل في جوابه باختيار الشق الأول، و بين ذلك بأن عرى الايمان كثيرة ، منها ما هو بحيث من يتركها يصير كافراً ، و منها ما هو بحيث من يتركها لايصير كافراً بل يصير ضا لا فقد تحقق المنزلة بينهما بتحقق بعض عرى الايمان دون بعض .

الرابع: ما فيل أن المراد إثبات المنزلة بينهما بأن الضال من دخل في الاسلام ولم يدخل في الايمان ، و الكافر من لم يدخل في الاسلام ، فبينهما منزلة عريضة هي من الايمان ، و له مراتب كما أشار إليه بقوله : ما أكثر عرى الايمان ، وهي أدكان الايمان و آثاره التي بها يكمل الايمان و يستقر على سبيل تشبيهما بعروة الكوز في إحتياج حملها إلى التمستك بها ، فالايمان بجميع مراتبه منزلة بينهما .

الخامس: ما قيل أيضاً أن المراد بالكفر أعم من الخروج من الايمان و ترك رعاية شيء من آثاره، و إطلاقه على هذا المعنى الأعم شايع، و حينتُذ الايمان الحقيقي و هو المقرون بجميع آثاره منزلة بينهما.

و أقول: كأن الوجهين اللذين خطرا بالبال ذكرناهما أو "لا أظهر الوجوه، و إن كان أكثرها متقادبة .

الحديث الثامن: حسن كالصحيح.

الكفر بالله شامل لانكار جميع العقائد الايمانية و المخالفون أيناً داخلون

على تَلْقَالُمُ سبع: الكفر بالله ، و قتل النه فس ، و عقوق الوالدين ، وأكل الر با بعد البينة ، و أكل مال البينيم ظلماً ، و الفراد من الزّحف ، و التعرّب بعد الهجرة ، قال : فقلت : فقلت : فقلت : فأكل درهم من مال البينيم ظلماً كبر أم ترك الصلاة ؟ قال : ترك الصلاة ، قلت : فما عددت ترك الصلاة في الكبائر ؟ فقال : أي شيء أو ل ما قات الك؟ قال قلت : الكفر ، قال : فا ن تارك الصلاة كافر .

فيه، و آخر الخبر يدل على أن ترك الفرائض كلها أو بعضها متعمداً كفر، وهذا أحد معانى الكفر الذى ورد في الآيات والأخبار، كما ورد من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر، و كذا ورد في تارك الزكاة أنه كافر، و كذا ترك الحج كما قال تعالى: و و من كفر فان الله غنى عن العالمين، (۱) فهذا هو السر في عدم عد ترك الفرائض بخصوصها في الكبائر، و لعل الذكتة فيه أن في ارتكاب المحر مات غالباً شهوة غالبة تغلب على الانسان حتى يرتكب المعصية كالزنا و اللواط و أمنالهما، أو غضب يغلب عليه يدعوه إلى إرتكاب بعض المحر مات كالقتل و القذف و الشتم و الضرب و الظلم و أمثالها، بخلاف ترك الفرائض فانه ليس فيه إلا الاستخفاف و التهاون في الدين، و لما كان هذا في الصلاة أظهر و أبين فلذا خص من بينها، إذ في ترك الزكاة والحج و لما كان هذا في المال إلى ذلك، و ترك الصوم قد يدعو الشره و الحرص على المال إلى ذلك، و ترك الصوم قد يدعو الشره و الحرص على المال إلى ذلك، و ترك الصلاة فانه ليس فيه شيء من ذلك ، فالتهاون فيه أشد" و أظهر.

و يدل على ذلك ما رواه الصدوق رضى الله عنه في كتاب على الشرايع عن أبيه عن الحميري عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبدالله تَلْيَّالُكُمُ و سئل ما بال الزاني لا تسميه كافراً و تارك الصلاة قد تسميه كافراً ؟ و ما الحجية فيذلك ؟ قال: لا أن الزاني و ما أشبهه إنما يعمل ذلك لمكان الشهوة لا نها

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ٩٧ .

يعنى من غير علَّة .

٩ \_ عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن على بن حبيب ، عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله عن عبدالله على عبدالله على عبدالله على عبدالله عليه أربون حُدُهُ حسى يعمل قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : مامن عبد إلا و عليه أربون حُدُهُ حسى يعمل

تغلبه ، ونارك الصلاة لايش كها إلا استخفافاً بها ، و ذلك لا نتك لا تبجد الزاني يأتي الحرأة إلا و هو مستلذ لا تيانه إياها ، قاصداً إليها ، و كل من ترك الصلاة قاصداً إليها فليس يكون قصده لتركها إلى اللذة فاذا امتنعت اللذة وقع الاستخفاف ، وإذا وقع الاستخفاف وقع الاستخفاف ، وإذا

قيل: ماالفرق بين من أتى إمر أة فزنى بها أو خمراً فشربها ، و بين من ترك الصلاة حتى لا يكون الزانى و شارب الخمر مستخفاً كما استخف تارك الصلاة و ما الحجلة في ذلك ؟ و ما العلة التي تفر ق بينهما ؟ قال : الحجلة أن كلما ادخلت أنت نفسك فيه و لم يدعك إليه داع ولم يغلبك عليه غالب شهوة مثل الزنا و شرب الخمر ، وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة و ليس ثم شهوة فهو الاستخفاف بعينه ، فهذا فرق بينهما ، فالمراد بالكفرهنا ما يشمل إنكار أصول الدين و ترك الفرائض التي يؤذن تركها بالاستخفاف بالدين ، و فيه إيماء إلى أن ما اطلق عليه لفظ الكفر في الاخبار داخل في الكبائر ، و قوله : يعنى ، كلام المصنف أو بعض الر واة ، وكونه من كلامه علي على سبيل الالتفات كما زعم بعيد جداً .

الحديث التاسع: ضعيف و سنده الثاني موثق كالصحيح إذ الظاهر أنه معلق على السند السابق ، فالراوى عنه على بن خالد ، و يحتمل على بعد أن يكون الراوى عنه ابن حبيب، فيكون مجهولاً ، وإن لم يكن معلقاً على السابق فهو مرسل، و هو أيضاً بعيد .

«أربعون جنيَّة» الجنيَّة بالضمُّ السترة ، والجمع جنن بضمُّ الجيم وفتح النون ،

أربعين كبيرة فا ذا عمل أربعين كبيرة انكشفت عنه الجنن فيوحي الله إليهم أن استروا عبدي بأجنحتكم فتستره الملائكة بأجنحتها ، قال: فما يدع شيئًا من القبيح إلا

يقال استجن بجنة أى استتر بسترة ، ذكره الجوهرى و غيره ، وكأن المراد بالجنن الطافه سبح اتمالتي تصير سبباً لترك المعاصي وإمتناعه فبكل كبيرة سواء كانت من نوع واحداً وأنواع مختلفة يستحق منع لطف من الطافه، أورجماته تعالى وعفوه و غفرانه ، فلا يفضحه الله بها، فاذا استحق غضب الله سلبت عنه لكن يرحه سبحانه ويأمر الملائكة بستره، و لكن ليس سترهم كستر الله تعالى .

أو المراد بالجنن ترك الكبائر فان تركها موجب لففران الصغائر عندالله ، وسترها عن الناس ، فاذا عمل بكبيرة لم يتحتم على الله مغفرة صغائره و شرع الناس في تجسس عيوبه ، وهكذا إلى أن يعمل جميع الكبائرو هي أربعون تقريباً ، فيفتضح عندالله و عند الناس بكبائره و صغائره .

أو أراد بالجنن الطاعات التي يوفقه الله تعالى لفعلها بسبب ترك الكبائر ، فكلما أنى بكبيرة سلب التوفيق لبعض الطاعات التي هي مكفرة لذنوبه عندالله ، و ساترة لعيوبه عند الناس ، و يؤيده ما ورد عن الصادق عَلَيَكُ و ذلك أن الصلاة ستر و كفارة لما بينها من الذنوب ، فهذه ثلاثة وجوه خطر بالبال على سبيل الامكان و الاحتمال .

و الرابع: ما قيل كأن "الجنن كناية عن نتائج أخلاقه الحسنة ، و ثمرات أعماله الصالحة التي تخلق منها الملائكة و أجنحة الملائكة كناية عن معارفه الحقة التي بها يرتقي في الدرجات ، و ذلك لائن "العمل أسرع زوالا من المعرفة ، و إنها يأخذ في بغض أهل البيت لائتهم الحائلون بينه و بين الذنوب التي صارت محبوبة له ، و معشوقة لنفسه الخبيئة بمواعظهم و وصاياهم عليه .

الخامس: ما قيل أن تلك الجنن أجنحة الحلائكة و لا يخفى إباء ما بعده عنه إلا تتكلف تام . قارفه حتى يمتدح إلى النّاس بفعله القبيح، فيقول الملائكه: يا ربّ هذا عبدك ما يدع شيئًا إلا ركبه و إنّا لنستحيى ممّا يصنع، فيوحى الله عز وجل إليهم أن ادفعوا أجنحتكم عنه فا ذا فعل ذلك أخذ في بغضنا أهل البيت فعند ذلك ينهتك ستره في السماء و ستره في الأرض، فيقول الملائكة: يا ربّ هذا عبدك قد بقي مهتوك الستر فيوحى الله عز وجل إليهم: لو كانت لله فيه حاجة ما أمركم أن نرفعوا

السادس: أن المرادبالجنن الملائكة أنفسهم لأ نهم جنن له من دفع ش الشيطان و وساوسه ، فاذا عمل كبيرة فارق عنه ملك إلى أن يفارق الجميع ، فاذا فارقوه جميعاً أوحى الله إليهم أن استروه بأجنحتكم من بعيد ليكون محفوظاً في الجملة من شر الشياطين ، فضمير إليهم في قوله : فيوحى الله إليهم ، راجع إلى الجنن .

و أقول: على الوجوه الأخر ضمير إليهم راجع إلى الملائكة بقرينة ما بعده، وفي القاموس إقترف الذنبأتاه وفعله، وقارفه قاربه و المرئة جامعها، و قال: تمد تكلّف أن يمدح و افتخر و تشيع بماليس عنده، و قال: مدحه كمنعه أحسن الثناء عليه كمد حه وامتدحه وتمد حه فالامتداح استعمل هنا بمعنى التمد ح، و في بعض النسخ يتمد ح و هو أظهر.

« هذا عبدك » قيل : عبدك عطف بيان لهذا « فاذا فعل » على بناء المجهول « ذلك » أى رفع الأجنحة أو على بناء المعلوم فذلك إشارة إلى ما هو سبب رفع الأحنحة.

« قد بقى مهتوك الستر » لا يقال : قول الملائكة هذأ بناء على أنهم يريدون ستره وهذا ينافيقولهم المذكورقبله لا شعاره بأنهم يريدون هتك ستره ؟ لا ننانقول : دلالة قولهم الأول على ذلك ممنوع ، لاحتمالأن يكون طلباً لاصلاحه وتوفيقه كما يؤمى إليهقوله تعالى: «لوكان لله فيه فيه في كان مستحقاً لللطف و التوفيق كما مر تحقيقه في الأبواب السابقة ، ولو سلم فيحتمل أن يكون طلبهم هتك الستر أو لا

أجنحتكم عنه .

و رواه ابن فضَّال ، عن ابن مسكان .

المعت أباعبدالله عَلَيَّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَّكُمُ يقول : الكبائر : القنوط من رحمة الله ، و اليأس من روح الله ، و الأمن من مكر الله ، و قتل النفس التي حرام الله ، و عقوق الوالدين ، و أكل

نظراً إلى عظمة معصية الرب عندهم ، و ثقل ذلك عليهم ، ثم بدالهم طلب الستر له نظراً إلى رأفتهم وشفقتهم ببني آدم ، ويمكن أن يراد بالملائكه ثانياً غير من رفعوا أجنحتهم كما يؤمى إليه قوله: فينهتك ستره في السماء ، فلا منافاة لاختلاف القائلين، و لا ينافيه قوله : ما آمركم ، إذ يمكن أن يكون المراد بالخطاب جنس الملائكة . الحديث العاشو : ضعيف على المشهور .

و قدمي شرح أجزاء المخبر إلا فكرالياس من روح الله بعد القنوط من رحمة الله ، فانه مما يوهم التكراد لعدم التغاير بينهما ، إذ لا فرق بين الياس و القنوط، و لا بين الرّوح و الرحمة .

و يحتمل وجوهاً من التأويل: الأول : أن يكون الثانية مؤكدة للاولى بقرينة وحدة الفقرة المقابلة لهما .

الثاني: أن يكون القنوط من الرحات الدنيوية كقوله تعالى: «هو الذى ينز ل الغيث بعد ما قنطوا» (١) و الاياس من الرحات الاخروية كقوله تعالى: «يئسوا من الآخرة كما يئس الكفاد من أصحاب القبور» (١) و من تتبع موارد إستعمالاتهما يظهر له ما ذكرنا.

الثالث: ما قيل أن إلى جاء ما يكون في القلب سواء ظهر منه أثر أم لا ، و الطمع إظهار الرجاء فهو مستلزم لشد"ة الرجاء و القنوط إظهار اليأس و هومستلزم

<sup>(</sup>١) سورة الشورى : ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة : ١٣ .

مال اليتيم ظلماً ، وأكل الرّبا بعد البيّنة ، والتعرّب بعد الهجرة، و قذف المحصنة، و الفراد من الزّحف ، فقيل له: أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها ، أنخرجه من الإيمان ، و إن عذّب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين ، أو له انقطاع ؟ قال: يخرج من الإسلام إذا زعم أنّها حلال و لذلك يعذّب أشدّ العذاب و إن كان

لشد قالياس كما يظهر من الترقشي قوله تعالى : «و إن مسله الشر فيؤس قنوط» (١) بناءً على كون المراد يؤسمن دوح الله قنوط من دحمة الله (٢)، قال في الكشاف : القنوط أن يظهر عليه أثر اليأس فيتضاءل و ينكسر ، و في النهاية قد تكرر " ذكر القنوط في الحديث و هو أشد " اليأس من الشيء ، إنتهى .

و قال : الرحمة إعطاء المحبوب و الروح دفع الشرُّ و المكروه .

د أتخرجه » أى الكبيرة كعذاب المشركين أى في الخلود و عدم الانقطاع د إذا زعم أنها حلال » فيه إيما وإلى أن الكبيرة ما علم تحريمه من الدين ضرورة كالزنا و شرب الخمر و ترك الصلاة ، فان إنكار غير الضرورى لا يصير سبباً للكفر على المشهور ، فهو مؤيد لقول من قال : أن الكبيرة ما علم تحريمه بدليل قطعي ولا يبعد عن قول من قال بأنه ما أوعدالله عليه النار إن فسر بالوعيد في القرآن فان الظاهر أن جميع ذلك قدصار تحريمها ضروريا د بأنها كبيرة » أى خطيئة عظيمة لأنها كبيرة ، المعنى المصطلح ، فان ذلك مما تحير فيه العلماء كما فسره بقوله لأنها كبيرة بالمعنى المصطلح ، فان ذلك مما تحير فيه العلماء كما فسره بقوله لم يدركه العفو و الرحمة « و أنها غير حلال ، تأكيد وتوضيح ، و يمكن أن يكون لم يدركه العفو و الرحمة « و أنها غير حلال ، تأكيد وتوضيح ، و يمكن أن يكون كبيرة ، و بعض الناس يعلمون أنه حرام نهى الله عنه ، وبعضهم يذعنون بأنه يعذ ب عليه قطعاً كالوعيدية ، و إحتمالا كغيرهم ، لكن الفرق بين قوله و أنها غير حلال

ج ۱۰

<sup>(</sup>١) سورة فصلت : ٢٩.

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ .

معترفاً بأنها كبيرة وهي عليه حرام وأنه يعدّب عليها وأنها غير حلال، فاينه معذبً عليها وأدها غير حلال، فاينه معذبً عليها وهو أهون عذاباً من الأوال ويخرجه من الإيمان ولا يخرجه من الاسلام .

الم على ابن بكير قال: قلت لا بي بعد بن على ابن فضال ، عن ابن بكير قال: قلت لا بي جعفى عَلَيْتُكُونُ في قول رسول اللهُ الله على ا

و بين قوله وهي عليه حرام مشكل، إذ حمله على ما يشمل المكروه مخالف للمشهود، إلا أن يقال المراد أنه لايعرف معنى الحرام لكن يذعن بهذا الوجه و إن آل إليه، أو المعنى أنه لا يحل بوجه من الوجوه في غير حال الضرورة أو مطلقاً ، فان الحل في حال الضرورة كأنه ليس من ضروريات الدين « فانه معذ ب عليها » أي مع عدم العفو أو على الامكان « و هو أهون عذاباً » أي من جهة الانقطاع أو في نفسه معقطع النظر عنه ، و قدم الكلام في معانى الاسلام و الايمان في الأبواب الأوالة .

الحديث الحادى عشر: موثق كالصحبح.

و قد مر" معنى روح الايمان ، و حاصله أنه يفارقه كمال الايمان و نوره و ما يترتب به عليه آثاره إذ الايمان التصديق بدون تأثيره في فعل الطاعات و ترك المناهى كبدن بلا روح ، و قد عرفت أنه قد يطلق على ملك مو كل بقلب المؤمن يهديه في مقابلة شيطان يغويه ، و على نصرة ذلك الملك ، و لا ريب في أن المؤمن إذا زنى فارقه روح الايمان بتلك المعانى ، فاذا فرغ من العمل فان تاب يعود إليه الروح كاملا و إلا يعود إليه أله المجرور في قوله بروح منه راجع إلى الله، و إلى الايمان والأول أظهر .

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة: ٢٢.

#### الحديث الثاني عشر: حسن كالصحيح.

د عاد الايمان ، أى إليه فالمراد به الايمان الكامل ، أو الايمان الذى معه الروح فاللام للعهد ، و فيه إشارة إلى أن الايمان الذى فارقه الروح ليس بايمان كما أن الجسد الذى فارقه الروح ليس بايسان ، مع أنه يحتمل أن تكون إضافة الروح إلى الايمان بيانية ، ويحتمل أن يكون المراد عاد الايمان إلى كماله أو إلى حاله التي كان عليها قبل الزنا ، أى كما أنه قبل الزنا كان إيمانه قابلا للشدة و الصعف ، فكذا بعد الزنا قابل لهما بالتوبة و عدمها ، فلاينافي ما سيا تى من عدم العود إليه إلا بعد التوبة .

و قيل: لعل المراد أنه يسلب منه شعبة من شعب الايمان و هي ايمان أيضاً فان المؤمن يعلم أن الزنا مهلك و يزهر نور هذا العلم في قلبه ، و يبعثه على كف الآلة عن الفعل المخصوص ، و كل واحد منهما أعنى العلم و الكف ايمان وشعبة من الايمان أيضاً فاذا غلبت الشهوة على العقل و أحاطت ظلمتها بالقلب زال عنه نور ذلك العلم ، و اشتغلت الآلة بذلك فانتقضت عن الايمان شعبتان ، فاذا انقضت الشهوة و عاد العقل إلى مالكه و علم وقوع الفساد فيها ، و شرع في إصلاحها بالندامة عن الغفلة صار ذلك الفعل كالهدم ، و زالت تلك الظلمة عن القلب ، و يعود نور ذلك العلم فيعود ايمانه و يصير كاملاً بعد ما صار ناقصاً ، انتهى .

قوله: أرأيت إن هم ، أى قصد الزنا هل يفارقه روح الايمان أو إن كان بعد الزنا قاصداً للعود هل يمنع ذلك عود الايمان؟ قال: لا، والاو ل أظهر ، و فيمامر في الحديث السابق و يا تي في الثالث عشر الثاني متعين « أرأيت إن هم " » أقول :

ابن أبى عمير ، عن معاوية بن عميّار ، عن ابن أبى عمير ، عن معاوية بن عميّار ، عن صباح بن سيابة قال : كنت عند أبي عبدالله تطليّل فقال له عمّل بن عبده : يزنى الزّانى وهو مؤمن ؟ قال : لا إذا كان على بطنها سلب الإيمان منه فا ذا قام ر دُ عليه ، قلت : فانه أداد أن يعود ؟ قال : ما أكثر مايهم أن يعود ثم لا يعود .

الحسينُ بن على ، عن معلى بن على ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي بصير ، عن أبي عن أبي عبد أبي عبد الله علي قال : سمعته يقول : الكبائر سبعة : منها قتل النفس متعمّداً ، و أبي عبد البيّنة ، و الفراد من و الشرك بالله العظيم ، و قذف المحصنة ، و أكل الرّبا بعد البيّنة ، و الفراد من الزّحف ، والتعر بعد الهجرة ، و عقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، قال:

المعنى أنه كما أن قصدالسرقة ليس كنفسها في المفاسد والعقوبات فكذا قصدالز ناليس كنفسها في المفاسد، أو يقال: لما كان كرالزنا على سبيل المثال والحكم شامل للسرقة وغيرها، فالغرض التنبيه بالاحكام البطاهرة على الاحكام الباطنة، فان قيل: على الوجهين هذا قياس فقهى وهوليس بحجة عند الامامية ؟ قلت: ليس الغرض الاستدلال بالقياس، فانه عَلَيْ لا يحتاج إلى ذلك، وقوله: في نفسه حجة لاستنباط العلة وعدم العلم بها، أمّامع العلم بها فيرجع إلى القياس المنطقى، لكن يردعليه أنه لما كان العلم بالعلة من جهة قوله عَلَيْ فقوله يكفى لثبوت أصل الحكم فيرجع إلى الوجه الأول.

الحديث الثالث عشر: مجهول وقد مرمضمونه.

الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور، و لا يضر عندى ضعف المعلى لأئله من مشايخ إجازة كتاب الوشاء أو أبان، و هما كانا مشهورين.

«سبعة» كاأن التاء بتا ويل الكبيرة بالذنب إن لم يكن من تصحيف النساخ و قيل: الكبائر مبتدء و سبعة مبتدء ثان ، «ومنها» صفة للسبعة ، و «قتل» خبر المبتدء الثاني ، و الجملة خبر المبتدء الاول و لا يخلو من وجه ، و قوله عَلَيَكُم : التعر ب و الشرك واحد، إعتذار عما يترآى من المخالفة بين الاجمال والتفصيل في العدد ، فالمعنى

و التعرُّب و الشرك واحد .

١٥ ـ أبان ، عن زياد الكناسي قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُ : و الذي إذا دعاه أبوه لعن أباه و الذي إذا أجابه ابنه يضربه .

على عديَّةٌ مِن أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن أبيه ، رفعه ، عن على بن داود الفنوي ، عن الأصبغ بن نباتة قال : جاء رجل ولي أمير المؤمنين صلوات الله

أن المراد بالشرك ما يشمل التعر"ب أيضاً ، فائه بمنزلة الشرك لا سيسما على بعض التا ويلات المتقد من أن الفرد الخاص المتقد من أبيان الفرد الخفى .

الحديث الخامس عشر: كالسابق وهومعلق عليه و الاختلاف في آخرالسند لكن ذياد مجهول، و الظاهر أن الكناسي روى الخبر السابق مع هذه الزيادة فقوله: والذي، عطف على أكل مال اليتيم بتقدير مضاف، أي عمل الذي إذا دعاه أبوه لحاجة لعن أباه أي شتمه ولم يجبه إلى ما دعاه إليه، و قيل: اذا دعاه لحاجة، كنفقة و غيرها أبعده و لم يقض حاجته، و قوله: يضربه من الضرب أو الاضراد، ثم أنه يحتمل أن لا تكون في هذه الرواية ذكر العدد، و على تقديره يمكن إدخالهما في المقوق، أمّا الاول فظاهر و ذكره لكونه أشد العقوق أو أخفيه على الاحتمالين، و أمّا الثاني فلانيه يصير سبباً للعقوق، و قيل: فيه تنبيه على أن العقوق يكون من جانب الوالد أيضاً ومن جعل سبعة في الخبر السابق مبتدء قد رهنا خبراً وقال: تقديره ومنها الذي، لئلا يكون من عطف المفرد على الجملة.

الحديث الساس عشر: مرنوع.

ورواه الصفار في البصائر عن أحمد بن على عن الحسين بن سعيد عن على بن داود عن ابن هارون العبدى عن على عن ابن نباته مثله ، وروى أيضاً باسناده عن جابر قال سألت أبا جمفر عَلَيْتِكُمُ عن الروح قال : يا جابر إن الله خلق الخلق على ثلاث طبقات

عليه فقال: يا أمير المؤمنين إن "ناساً زعمو أن "العبد لا يزنى و هو مؤمن ولا يسرق و هو مؤمن ولا يسفك و هو مؤمن ولا يشرب الخمر و هو مؤمن "ولا يأكل الر"با و هو مؤمن ولا يسفك الدام الحرام و هو مؤمن ؟ فقد ثقل على هذا و حرج منه صدري حين أزعم أن هذا العبد يصلى صلاتى و يدعو دعائى و ينا كحنى و ا أنا كحه و يوادثنى و ا وارثه و قد

وأنزلهم ثلاث مناذل ، وبين ذلك في كتابه حيث قال : « وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ، الميمنة ، وأصحاب المشئمة ما أصحاب المشئمة ، والسابقون السابقون أولئك المقر بون ، فامّا ما ذكر من السابقين وساق نحوهذا الخبر إلى آخره وقد مر مجمل من هذا الخبر في كتاب الحجلة في باب فيه ذكر الأرواح الّتي في الأئملة كاللهم ، وقد تكلمنا هناك في تحقيق معنى الروح .

قوله: وحرج منه ، أي ضاق د حين أذعم » أي اعتقد وا د عي موافقاً لدعواهم و أن هذا العبد يصلّى صلاتي ، كأن قوله صلاتي مفعول مطلق للنوع ، و كذا دعائي والمراد الدعوة إلى دين الحق أوالد عاء إلى الرب وطلب الحاجة منه من الصلاة وغيرها والأو لأنسب د وينا كحنى » أي يعطيني زوجة كبنته وأخته دوأنا كحه اى أعطيه زوجة كالبنت والاخت ، وقيل: المفاعلة في تلك الافعال بمعنى الافعال ، في القاموس: النكاح الوطي والعقد له نكح كمنع وضرب ، وأنكحهاز و جها ، وقال: ورث أباه ومنه بكس الراء ير ثه كيعده ورثاً ووراثة وإرثاً ورثة بكس الكل ، وأورثه أبوه وور "ثه جعله من ورثته ، وفي المصباح: ورث مال أبيه ، ثم قيل: ورث أباه مالا والمالموروث والاب موروث أيضاً وأورثه أبوه مالاً جعله له ميراثاً ، وور "ثته توريثاً أشركته في الميراث ، انتهى .

وأقول: كأن الاسناد هنا مجازى ، أى جعل الله له في ميرانى ولى في ميرانه نصيباً ، و قيل : الايراث جعل غيره وارثاً بابقاء المال و عدم اتلافه ، ولا يخفى ما فيه. خرج من الأيمان من أجل ذنب يسير أصابه ؟ فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : صدقت سمعت رسول الله والله والدَّليل عليه كتاب الله .

خلق الله عز َّو جلِّ الناس على ثلاث طبقات و أنزلهم ثلاث مناذل و ذلك قول ّ

« من أجل ذنب يسير » كأنه عد " ه يسيراً لأن " الخلل في العقائد الايمانية أعظم منه ، وقيل : اليسير في مقابل الكثير فلا ينافي عظمة الذنوب المذكورة وقيل : اليسير هنا ما قل " زمانه وانقضت لذ " نه سريعاً «صدقت » على بناء المعلوم المخاطب أي صدقت فيما أخبرت عنهم ، وإن لم يقبله عقلك ، أوصدقت في أنهم لا يخرجون عن الايمان رأساً بحيث تنتفى المناكحة والموارثة وأمثالهما ، أو في أنهم لا يخرجون بمحضار تكاب الذنب بل بالاصرار عليه أو المعلوم الغائب ، والضمير راجع إلى الناس أو بناء المجهول المخاطب أي صدقوك فيما أخبروك به .

«يقول» المفعول محذوف أى يقول ذلك، والاستدلال بالكتاب إمّا بالآيات الدّالة على حصر المؤمن في جماعة موصوفين بصفات معلومة ، وعلى الأول كما هو الظاهر الاستدلال بأن الظاهر من التقسيم وما يأتى بعده أن يكون التقسيم إلى الأنبياء والأوصياء وإلى المؤمنين وإلى الكافرين، ووصف أصحاب اليمين وجزائهم بأوصاف لا تليق إلا بمن يستحق عقوبة وأم ير تكب كبيرة موجبة للنار، فلا بدّ من دخول المصر ين على الكبائر في أصحاب الشيمال، أو بأنه تعالى ذكر في وصف أصحاب الشيمال الذبن يصر ون على الحنث العظيم، فالاصر الرعلى الذب العظيم يخرج من الايمان.

قوله عَلَيْكُمُ : خلق الله الناس على ثلاث طبقات ، قيل : الخلق بمعنى الايجاد أو التقدير ، ووجه الحصر أن الناس إمّا كاف أو مؤمن ، والمؤمن إمّا أن تكون له قوة قدسية مقتضية للمصمة أو لم تكن ، والأول أصحاب المشئمة ، والاخير أصحاب الميمنة ، والثانى السابقون « وذلك قول الله » إشارة إلى قوله سبحانه في سورة الواقعة :

الله عز و جل في الكتاب: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون، فأمّا ماذكر من أمر السّابقين فا نهم أنبيا مرسلون وغير مرسلين ، جعل الله فيهم خمسة أدواح: روح القدس وروح الإيمان وروح القوقة وروح الشهوة وروح البدن ، فبروح القدس بعثوا أنبياء مرسلين و غير مرسلين و بها علموا الأشياء ، وبروح الإيمان عبدوا الله و لم يشركوا بهشيئًا ، وبروح القوقة جاهدوا عدوقهم وعالجوا مماشهم ، وبروح الشهوة أصابوا لذيذ الطّعام ونكحوا الحلال من شباب النساء ، وبروح البدن دبيّوا ودرجوا

« وكنتم أزواجاً ثلاثة ، فأصحاب الهيمنة ما أصحاب الهيمنة ، وأصحاب المستمة ما أصحاب المشتمة ، فأصحاب المستمة ، ثلة من أصحاب المشتمة ، والستّابقون الستّابقون أولئك المقر بون في جنات النعيم ، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ، إلى آخر الآيات وقد مر تفسير الآيات في كتماب الحجـة .

والثلة الجماعة الكثيرة أي هم جماعة كثيرة العدد من الأمم الماضية و وقليل من الآخرين، أي أمّة على والشيطة وذلك لأن السّابقين من الأمم الماضية أعنى الأنبياء والأوصياء مأة ألف وأربعة وعشرون ألفاً من الانبياء ومثلهم من الاوصياء ، وفي هذه الامّة أربعة عشر ، فالسّابقون من هذه الامّة قليلون بالنسبة إلى الأو لين « فانتهم، بكسر الهمزة وقد يقرء بفتحها أى فلانتهم أنبياء كأنّه على الأوصياء بالأنبياء على الأوصياء بالأنبياء فهذا يشمل الأوصياء بالأن الاوصياء بي الامم السّابقة كان أكثرهم أو كلّهم أنبياء فهذا يشمل الأثمّة على الأمم المنابقة كان أكثرهم أو كلّهم أنبياء فهذا يشمل الله وقد من في حديث جابر عن الصادق على فالسّابقون هم رسل الله وخاصة الله من خلقه ، وفي رواية اخرى: الأنبياء والاوصياء ، ويمكن عطف غير مرسلين على أنبياء لكننه أبعد ، وكأن فيه نوع تقيّة ، وفي البصائر مرسلين وغير مرسلين وفي القاموس : عالجه علاجاً ومعالجة ذاوله وداواه ، وقال : الشباب الفتا كالشبيبة وجع الشاب كالشبان ، وقال : دب يدب دبّاً ودبيباً مشى على هنئية ، وقال : درج دروجاً مشى ، وفي الصّاحاح دب الشيخ مشى مشياً رويداً .

فهؤلاء مغفور لهم مصفوح عن ذنوبهم ثمَّ قال : قال الله عزَّ و جلَّ : « تلك الرُّسل فضَّلنا بعضهم على بعض منهم من كلّم الله و رفع بعضهم درجات و آتينا عيسى بن

« فهؤلاء مغفور لهم ومصفوح عن ذنوبهم » وهاتان الفقرتان ليستا في البصائر في شيء من الرّوايتين في الموضمين ، وعلى ما في الكتاب كأن " الذنب هنا مأو "ل بترك الأولى كما مر مراراً ، أو كنايتان عن عدم صدورها عنهم .

« تلك الر "سل » قال البيضاوي : إشارة إلى الجماعة المذكورة قصصها في السورة أو المعلومة للر "سول أو جماعة الر "سل ، واللا م للاستغراق « فضلنا بعضه على بعض » بأن خصاصناه بمنقبة ليست لغيره « منهم من كلم الله » وهو موسى وقيل: موسى وعبل عليه الله المعراج حين كان قاب قوسين عليه المعراج حين كان قاب قوسين أو أدنى ، وبينهما بون بعيد « ورفع بعضهم درجات » بأن فضله على غيره من وجوه متعد دة وبمراتب متباعدة ، وهو عبر المتراقية المتعاقبة بتعاقب الدهر ، والفضائل العلمية والمعجزات المستمر " والآيات المتراقية المتعاقبة بتعاقب الدهر ، والفضائل العلمية والعملية الفائة المعالمة الوصف المستغنى والمعملية الفائة المتعين ، وقيل : إبراهيم خصاصه بالخلة التي هي أعلى المراتب ، وقيل : إدريس لقوله تعالى : « ورفعناه مكاناً علياً » (١) وقيل : أولوا العزم من الراسل .

« وآنیناعیسی بن مریم البینات » المعجزات الواضحات کاحیاء الموتی و إبراء الاکمه والاً برص ، والاخبار بالمغیبات أو الانجیل « وأیدناه » وقو یناه « بروح القدس » بالر "وح المقد"سة کقولك حاتم الجود ورجل صدق ، أراد به جبرئیل أو روح عیسی ووصفها به لطهارته عن مس الشیطان أو لکرامته علی الله ، ولذلك أضافها إلى نفسه ، أولاً نهلم تضمه الا صلاب والا رحام الطوامث أوالا نجیل أو إسم الله الاعظم الذي كان بحیی به الموتی ، وخص عیسی تمایی بالتعیین لافراط الیهود والنصاری في

<sup>(</sup>١) سورة مريم : ۵٧ .

مريم البينات وأيدناه بروح القدس (١) ثم قال: في جماعتهم «و أيدهم بروح منه» (٢) يقوله: أكرمهم بها ففضلهم على منسواهم ، فهؤلاء مغفور لهم مصفوح عن ذنو بهم.

تحقيره وتعظيمه ، وجعل معجز اتدسبب تفضيله لا نتها آيات واضحة ومدجزات عظيمة لم يستجمعها غيره .

د ثم قال في جماعتهم > ظاهره أن المراد أنه قال ذلك في عموم الأنبياء
 والرسل ، وهو مخالف لظاهر سياق الآيات ، والمشهور بين المفسرين .

والآيات، هكذا: «كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز ، لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد ون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان و أيدهم بروح منه ، وقال البيضاوي: أولئك ، أي الذين لم يواد وهم.

وأقول: يمكن توجيهه بوجوه: الاوراد: أن يكون اولئك إشارة إلى الراسل في قوله: ورسلى ، وهو وإن كان بعيداً لفظاً فليس ببعيد معنى ، ولا ينافي ما مرافي بعض الأخبار أله الروح الذي في المؤمنين جيعاً ويفادقهم في وقت المعسية ، لا تهم أكمل المؤمنين ، وفيهم هذا الروح أيضاً على وجه الكمال وإن كان في ساير المؤمنين صنف منه ، وهذا غير روح القدس كما مرافي الخمسة .

الثاني: أن يكون إشارة إلى المؤمنين وذكره تَطْيَّكُمُ هذه الآية لبيان أنّهم أيضاً مؤينّدون بهذا الروح لا نُنّهم أكمل المؤمنين كما عرفت.

الثالث: أن يكون المراد بجماعتهم الجماعة المخصوصين بالرسل من خواص أممهم و أتباعهم، و كونه في خواص أتباعهم يستلزم كونه فيهم أيضاً، و في البصائل في حديث جابر بعد قوله و روح البدن: و بيشن ذلك في كتابه حيث قال: « تلك الرسل فضلنا » (٢) الآية، و بعدها ثم قال: في جميعهم: « و أيدهم بروح منه » وهذا الرسل فضلنا » (١)

<sup>(</sup>١) و (٣) سورة البقرة : ٢٥٣ . (٢) سورة المجادلة : ٢٢ .

ثم " ذكر أصحاب الميمنة و هم المؤمنون حقاً بأعيانهم ، جعل الله فيهم أربعة أرواح : روح الإيمان و روح القو " و روح الشهوة و روح البدن ، فلا يزال العبد يستكمل هذه الأرواح الا ربعة حتى تأتى عليه حالات، فقال الر "جل : ياأمير المؤمنين ما هذه الحالات ؟ فقال : أمّا أولاهن " فهو كما قال الله عز " و جل " : « و منكم من يرد " إلى أدذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئاً » (١) فهذا ينتقص منه جميع الأرواح و

يأبي عن هذا الحمل ، بل عن الثاني أيضاً إلا " بتكلف .

د وهم المؤمنون حقاً » أى يكون إيمانهم واقعيناً ولا يكون باطنهم مخالفاً لظاهرهم فيكونون منافقين على بعض الاحتمالات السنابقة أو المراد بهم المؤمنون الذين لا يتركون الفرائض ولا يرتكبون الكبائر إلا اللمم، فالذين يفعلون ذلك ولا يتوبون داخلون في أصحاب الشمال ، لكنه يأبى عنه ما سيأتى من التخصيص بأهل الكتاب ، و سيأتى القول فيه .

و قوله: بأعيانهم، ليس في رواية جابر، و كأن المعنى بخصوصهم أو بأنفسهم من غير أن يلحق بهم أتباعهم يستكمل هذه الأرواح، أى يطلب كمالها و تمامها، أو يتصف بها كاملة، وفي البصائر بهذه الأرواح، وفي رواية جابر مستكملا بهذه الأرواح، وهما أظهر، وهما على بناء المفعول، في القاموس استكمله و كمله أتمت وجد هم ألى أرذل العمر، في مجمع البيان: أى أدون العمر و أوضعه، أى يبقيه حتى يصير إلى حال الهرم و الخرف، فيظهر النقصان في جوارحه و حواسه و عقله، و روى عن على تنافي أن أرذل العمر خمس و سبعون سنة، و روى مثل ذلك عن النبي تَالَيْفَكُ وعن قتادة تسعون سنة «لكيلا يعلم بعد علم شيئاً» أى ليرجع إلى حال الطفولية لنسيان ما كان علمه لأجل الكبر، فكأنه لا يعلم شيئاً مما كان عليه، القلق علم التهى في حال شبابه، انتهى في

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ٧٠.

ليس بالذي يخرج من دين الله لأن الفاعل به رداه إلى أردل عمره فهو لا يعرف للصالاة وقتاً ولا يستطيع التهجاد بالليل و لا بالناهار و لا القيام في الصف مع الناس فهذا نقصان من روح الإيمان وليس يضر أه شيئاً ؛ و منهم من ينتفص منه روح القواة

و قال البيضاوى: وقيل هو خمس وتسعون سنة ، و أقول: سيأنى في الر وضة الله مأة سنة ، و قيل: الكاف في قوله كما قال الله ، لبيان أن الفريب من أدنل العمس أيضاً داخل في المراد و ليس بالذى يخرج من دين الله ، قال بعض المحققين: إن قيل: قد ثبت أن الانسان إنها يبعث على مامات عليه فاذا مات الكبير على غير معرفة فكيف يبعث عادفاً ؟ قلنا: لمنا كان مانعه عن الالتفات إلى معارفه أمراً عارضاً وهو اشتغاله بتدبير البدن فلمنا ذال ذلك بالموت برزت له معارفه التي كانت كامنة في ذاته ، بخلاف من لم يحصل المعرفة أصلا فائه ليس في ذاته شيء ليبرز له .

« لأن الفاعل به رد" م اى أن الله الفاعل به المدبر لأ مره رد" م ، أو الرب الفاعل به القوى الأربع و خالقها فيه رد" م ، أو فاعل آخر غير نفسه رد" م ، ولا تقصير له فيه، و الأول أظهر وفي البصائر : لأن الله الفاعل ذلك به ، وهوأ صوب «ولا يستطيع التهجد بالليل ولا بالنهار ، كأنه استعمل التهجد هنا في مطلق العبادة أو يقد رفعل آخر كقولهم : «علفته تبنا و ماءاً بارداً ه (أ) وقيل : المراد بالتهجد هنا التيقظ من نوم الغفلة ، و أصل التهجد مجانبة الهجود في الليل للصلاة ، و في القاموس : الهجود النوم كالتهجد ، و بالفتح المصلى بالليل ، و الجمع بالضم ، و هجد وتهجد إستيقظ كهجد ضد ، و في البصائر : ولا الصيام بالنهاد و هو أصوب د ولا القيام في الصيف ، أي لصلاة الجماعة ، و يحتمل الجهاد .

و ليس يضر "ه شِيئًا ، لان" ترك الافعال مع القدرة عليها يوجب نقص الايمان،
 لا مع العذر ولا يوجب نقص ثوابه أيضًا لما ورد في الأخبار أنّه يكتبله مثل ماكان

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت وصدره « لماحططت الرحل عنها وادداً » أى علقتها تبنأ وسقيتها ماءاً بارداً .

فلا يستطيع جهاد عدو"ه ولا يستطيع طلب المعيشة، ومنهم من ينتقص منه روح الشهوة فلو مر"ت به أصبح بنات آدم نم يحن إليها و لم يقم و تبقى روح البدن فيه فهو يدب ويدرج حتى يأتيه ملك الموت فهذا الحال خير لأن الله عز و جل هو الفاعل به ، وقد تأتى عليه حالات في قو ته و شبابه فيهم بالخطيئة في بسمه دوح القوتة و يزين له روح الشهوة ويقوده روح البدن حتى توقعه في الخطيئة فا إذا لا مسهانقص

يعمله في حال شبابه و قو"ته و صحيّته دو فيهم » أى في أصحاب الميمنة أو في أصحاب الميمنة أو في أصحاب الميمنة أو بسبب غير الكبر أصحاب المك الحالات من ينتقص منه روح القو"ة أي هي فقط ، أو بسبب غير الكبر في السن و «منهم» يحتمل الوجهين المتقد مين ، وثالثاً وهو إرجاع الضمير إلى الذين ينتقص منهم روح القو"ة ، و على الوجهين الأخيرين كأن المراد مع نقص الروح السنابقة لقوله: و يبقى روح البدن.

«لم يحن إليها» اى لا يشتاق إليها « ولم يقم » أى إليها لطلبها و مراودتها ؛ و قيل : أى لم تقم آلته لها ، ولا يخفي بعده ، و في رواية جابر : وقد يأتي على العبد تارات ينقص منه بعض هذه الأربعة ، و ذلك قول الله تعالى : « و منكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئاً » (١) فينتقص روح القو ه ولا يستطيع مجاهدة العدو ولا معالجة المعيشة و ينتقص منه روح الشهوة فلو مر ت به أحسن بنات بنى آدم لم يحن إليها و تبقى فيه روح الايمان و روح البدن ، فبروح الايمان يعبدالله ، و بروح البدن يدب و يدرج حتى بأنيه ملك الموت ، إلى آخر الخبر ، و كأنه أظهر .

« فهذا مجال خير » اى لا يض هذا النقص في الارواح ، و قيل : المعنى أنه يسقط عنه بعض التكاليف الشرعية كالجماع في كل أربعة أشهر والقسمة بينالنساء ولا يخفى ما فيه .

« في قو "ته » كلمة في للسببيَّة أو للظرفيَّة أي في وقت قو "ته « نقص » النقص. يكون لازماً ومتعدُّ يا وهنا يحتملهما فعلى الأوثل المعنى نقص بعض الايمان ، فمن

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ٧٠.

من الايمان و تفصلي منه فليس يعود فيه حتى يتوب ، فا ذا تاب تاب الله عليه و إن عاد أدخله الله نار جهنام .

فأمّا أصحاب المشأمة فهم اليهود والنصارى يقول الله عز وجل : « الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» (١) يعرفون عبداً والولاية في التوراة والانجيل كما

بمعنى البعض ، أو نقص شى منه فيكون فاعلا ، وعلى الثانى يكون مفعولا « وتفصلى منه » بالفاء أي خرج من الايمان أو خرج الايمان منه ، في القاموس : أفصى تخلص من خير أوس كتفصلى ، وفي النهاية : يقال تفصليت من الأمر تفصياً إذا خرجت منه وتخلصت ، وربما يقرء بالقاف أي بعد منه وهو تصحيف .

«وإن عاد» أي من غير توبة على وجه الاصراد ، وقيل : هو من العادة «أدخله الله نار جهنام» أي يستحق ذلك ويدخله إن لم يعف عنه ، لكن يخرجه بعد ذلك إلا أن يصير مستحلا أو تاركا لولاية أهل البيت كالله ، ويؤينده أن في البصائر هكذا فاذا مستها انتقص من الايمان ، وتقصانه من الايمان ليس بعائد فيه أبداً أو يتوب فان تاب وعرف الولاية تاب الله عليه ، وإن عاد وهو تارك الولاية أدخله الله نار جهنام .

وأقول : كأنَّه لم يذكر العود مع الولاية وأبهم ذلك إمَّا لمدم اجتراء الشَّيعة على المعصية أو لا أنَّ الاصرار يصير سبباً لترك الولاية غالباً أوأحياناً كما مرَّ .

وفهم اليهود والنصارى » كأن ذكرهما على المثال ، والمراد جميع الكفار والمنكرين للمقائد الايمانية الذين تمنت عليهم الحجة ويؤيده ما في رواية جابر حيث قال : وأمّا ماذكرت من أصحاب المشئمة فمنهم أهل الكتاب .

الذين آنيناهم الكتاب ، قال البيضاوي : يعنى علمائهم « يعرفونه » الضمير لرسول الله وَاللهُ وَان لم يسبق ذكره لدلالة الكلام عليه ، وقيل : للعلم أو القرآن أو التحويل يعنى تحويل القبلة « كما يعرفون أبنائهم » يشهد للاول أي يعرفونه بأوصافه كمعرفتهم أبنائهم ولا يلتبسون عليهم بغيرهم « وإن فريقاً منهم ليكتمون أوصافه كمعرفتهم أبنائهم ولا يلتبسون عليهم بغيرهم « وإن فريقاً منهم ليكتمون أوصافه كمعرفتهم أبنائهم ولا يلتبسون عليهم بغيرهم « وإن فريقاً منهم ليكتمون أوصافه كمعرفتهم أبنائهم ولا يلتبسون عليهم بغيرهم « وإن فريقاً منهم ليكتمون أوصافه كمعرفتهم أبنائهم ولا يلتبسون عليهم بغيرهم « وإن فريقاً منهم ليكتمون أوصافه كمعرفتهم أبنائهم ولا يلتبسون عليهم بغيرهم « وإن فريقاً منهم ليكتمون أوصافه كمعرفتهم أبنائهم ولا يلتبسون عليهم بغيرهم « وإن فريقاً منهم ليكتمون أوصافه كمعرفتهم أبنائهم ولا يلتبسون عليهم بغيرهم « وإن فريقاً منهم ليكتمون أوصافه كمعرفتهم أبنائهم ولا يلتبسون عليهم بغيرهم « وإن فريقاً منهم ليكتمون أوصافه كمعرفتهم أبنائهم ولا يلتبسون عليهم بغيرهم « وإن فريقاً منهم ليكتمون أوصافه كمون أبنائهم ولا يلتبسون عليهم بغيرهم « وإن فريقاً منهم ليكتمون أوصافه كمون أبنائهم ولا يلتبسون عليهم بغيرهم « وإن فريقاً منهم ليكتمون أوصافه كمون أبنائهم ولا يلتبسون عليهم بغيرهم « وإن فريقاً منهم ليكتمون أوصافه كمون أوصافه كمون أوصافه كمون أبنائهم ولا يلتبسون عليهم بغيرهم « وإن فريقاً منهم ليكتمون أوصافه كمون أوصا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٢۶ .

يعرفون أبناءهم في مناذلهم «و إن فريقاً منهم لي مون الحق وهم يعلمون الحق من دبتك «أنتك الرسول إليهم، فلاتكون من الممترين ، (١) فلما جحدوا ما عرفوا ابتلاهم [الله] بذلك فسلبهم روح الإيمان و أسكن أبدانهم ثلاثة أرواح روح القو تو وروح الشهوة وروح البدن ، ثم أضافهم إلى الأنعام ، فقال : ﴿إِنْ عَمْ إِلا كَالا نعام ، (١)

الحق وهم يعلمون ، تخصيص لمن عاند واستثناء لمن آمن د الحق من ربك ، كلام مستأنف والحق إلى المبتدأ خبره من ربك ، واللام للعهد والإشارة إلى ما عليه الرسول أو الحق الذي يكتمونه ، أو للجنس والمعنى أن الحق ما ثبت أنه منالله كالذى أنت عليه لا ما لم يثبت كالذي عليه أهل الكتاب ، وإمّا خبر مبتدء محذوف أي هو الحق ومن ربك حال أو خبر بعد خبر ، وقرع بالنصب على أنه بدل من الاول أو مفعول يعلمون .

« فلا تكونن من الممترين » الشاكين في أنه من ربتك أو في كتمانهم الحق عالمين به ، وليس المراد به نهي رسول الله والمنتخ عن الشك فيه لأنه غير متوقع منه ، وليس بقصد واختيار ، بل إمّا تحقيق الأمر وأنه بحيث لا يشك فيه ناظر أو أمر الامّة باكتساب المعارف المزيحة للشك ، على الوجه الأبلغ .

قوله: والولاية، أى يمرفون عمّاً بالنبوّة وأوصيائهم بالامامة والولاية، وإنّما اكتفى بذكر عمّل لأن معرفته على وجه الكمال يستلزم معرفة أوسيائه، أو لأنّه الأصل والعمدة « اننك الرسول إليهم » بيان للحقّ، وفي البصائر الحقّ من دبك الرسول منالله إليهم بالحقّ، والظاهر أنّ قرائتهم كالنّه النّسب « إبتلاهم الله بذلك » أى بسبب ذلك الجحود، فقوله: فسلبهم بيان للابتلاء.

وأقول: يحتمل أن يكون الغرض من ذكر الآية بيان سلب روح الايمان من هؤلاء بقوله تعالى: « فلا تكونن " من الممترين » فان " الظاهر أن " هذا تعريض لهم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان : ۲۴ .

لاً نَ الدابَّة إِنَّمَا تَحْمَلُ بِرُوحِ الْقُوَّةُ وَتَعْتَلْفُ بِرُوحِ الشَّهُوةُ وَتَسْيَرِ بِرُوحِ البَّدِنُ ، فَقَالَ [له] السائل: أحييت قلبي با إِنْ الله يا أميرالمؤمنين .

الله على بن إبراهيم ، عن عمل بن عيسى ، عن يونس ، عن داود قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُ عن قول رسول الله وَ اللهُ عَلَيْكُ وَ إِذَا زَنَا الرَّجِلُ فَارَقَهُ رُوحِ الا يَمَانَ؟ قال : فقال : هو مثل قول الله عز و جل [: «ولا تيم موا الخبيث منه تنفقون » (١) ثم قال :

بأنه من الشاكين على أحد وجهين أحدهما: أنه لمنا جحدوا ما عرفوا سلب الله منهم التوفيق واللطف ، فصاروا شاكين ، ومع الشك لا يبقى الايمان فسلب منهم روحه ، لأ نه لايكون مع عدم الايمان ، أو سلب منهم أو لا الروح المقو ى للايمان فصاروا شاكين، وثانيهما: أنهملنا أنكر واظاهراً ما عرفوا يقيناً نسبهم إلى الامتراء و ألحقهم بالشاكين لأن اليقين إنما يكون إيماناً إذا لم يقارن الانكار الظاهرى فلذا سلبهم الروح الذي هو لازم الايمان ، ويؤيده أن في البصائر ابتلاهم الله بذلك الذم ، وهذان الوجهان ممنا خطر بالبال في غاية المتانة .

«وأسكن أبدانهم» تخصيص تلك الأرواح بالأبدان لأن الروحين الآخرين ليسا ممنًا يسكن البدن ، وإن كانا متعلقين به .

واعلم أن الروح يذكروبؤنت وإنها بسطنا الكلام في شرح هذا الخبرلانه لم يتمر أض أحد لايضاح الدقائق المستنبطة منه.

الحديث السابع عشر: صحيح على الظاهر وإن كان داو دمشتر كا لأنه مشترك بين ثقات ، وابن كثير أيضاً عندى ثقة .

ومن « قوله عن وجل » ليس في بعض النسخ ، وهوأظهر ، وعلى تقديره فصدر الآية «يا أينها الذين آمنوا أنفقوا من طينبات ماكسبتم» أي من حلاله أو من جياده « وممنّا أخرجنا لكم من الأرض » أي ومن طينبات ما أخرجنا من الحبوب والثمر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٤٨ .

غير هذا أبين منه ، ذلك قول الله عز " و جل " ] : « وأيدهم بروح منه ، (١) هو الذي فارقه .

۱۸ ـ يونس ، عن ابن بكير ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عَلَيْتُكُمُّ قال : « إنَّ اللهُ لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء »(٢) الكبائر فماسواها

والمعادن فحذف المضاف لتقد م ذكره « ولا تيم موا الخبيث » أي ولا تقصدوا الردى « دمنه » أي من المال أومما أخرجنا ، وتخصيصه بذلك لأن التفاوت فيه أكثر «تنفقون» حال مقد رة من فاعل تيم موا ويجوز أن يتعلق به «منه» و يكون الضمير للخبيث ، والجملة حالاً منه ، وروى عن ابن عباس أنهم كانوا يتصد قون بحشف التمر وشراده (٢) فنهوا عنه .

وأمَّا التشبيه فيحتمل وجوهاً :

الأول: ما خطر بالبال أن الأعمال الصالحة إنفاق من النفس، وإذا فارقها روح الايمان بسبب الأعمال السليئة صارت خبيئة ، فالمعنى طهروا أنفسكم بترك المعاصي حتى يرد إليها روح الايمان ثم استعملوها في الأعمال الصالحة حتى تقبل منكم كما قال تعالى: « إنها يتقبل الله من المتقين » (١) فيكون من بطون الآية ، ولا ينافي ظاهرها .

الثاني: ما قيل: أن الايمان يصير خبيثاً كالمال الردى .

الثالث : ما قيل : ان وجه المماثلة أن ايمان الزاني ناقص لا أنه معدوم بكله كما أن الانفاق من المال الخبيث ناقص لا أنه ليس بانفاق أضلا ، والكل لا يخلو من تكلف .

الحديث الثامن عشر: موثق كالصحيح.

« إِنَّ الله لا يففر أن يشرك به ، كأن المراد بالشرك الإخلال بكل من العقائد

 <sup>(</sup>۱) سورة البقرة : ۲۵۳ .

<sup>(</sup>٣) الحشف : الدأ التمر او اليابس الفاسد منه . (٤) سورة المائدة .: ٢٧ .

قال : قلت : دخلت الكبائر في الاستثناء ؟ قال : نعم .

الايمانية ، وبالمغفرة المغفرة بغير توبة ، وقال في مجمع البيان : معناه ان الله لايغفر أن يشرك به أحد ولا يغفر ذنب الشرك لأحد ، ويغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يريد ، قال المحققون : هذه الآية أرجى آية في القرآن لائن فيه إدخال ما دون الشرك من جميع المعاصى في مشيئة الغفران ، وقفالله سبحانه المؤمنين الموحدين بهذه الآية بين الرجاء والخوف ، وبين العدل والفضل ، وذلك صفة المؤمن، انتهى .

وروى الصدوق في التوحيد عن على تَطْيَلْكُمْ قال : ما في الفرآن آية أحب إلى ّ من قوله: « إِنَّ اللهُ لا يَعْفُر أَنْ يَشْرُكُ بِهِ ﴾ الآية ، وباسناده عن أبي ذر رضي الله عنه في ا حديث طويل قال: خرجت مع رسول الله والموالله والموالية على قاع(١) حوله حجارة ، فقال لي : إجلس حتى أرجع إليك ، فانطلق في الحرية (٢) حتى لم أده وتواري عني فأطال، ثم إنسى سمعته وهو مقبل وهو يقول : وإن زنا وإن سرق ، قال : فلم أصبر حتسى قلت يا نبيّ الله جملني الله فداك من تكلّم في جانب الحرّة فانسّى ماسمعت أحداً مِردّ عليك شيئاً ؟ قال : ذاك جبر ئيل عرض لي في جانب الحريّة فقال : بشير المتك أن من مات لا يشرك بالله عز وجل شيئاً دخل الجنة ، قال : فقلت : يا جبر ثيل و إن زناو إن سرق؟ قال: نعم ، قلم : وان زنا وإن سرق؟ قال: نعم وإن شرب الخمر ، والذي يدل على أن الشرك شامل للاخلال بجميع العقائد وأن المغفرة مختصة بالمؤمنين آلدين صحت عقايدهم ما رواه على بن ابراهيم في التفسير عن أبي جعفر تُلْبَيْكُم قال: أمَّا قوله: إنَّ الله لايغفر أن يشرك به ، يعنى أنَّه لا يغفر لمن يكفر بولاية على عَلَيْكُمُ وأمَّا قوله : ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، يعني لمن والي عليًّا عَلَيَّاكُمُ، وروى الصدوق رجمه الله في الفقيه قال: لقد سمعت حبيبي رسول الله والمنتئ يقول: لو أن المؤمن خرج من الدنيا وعليه مثل ذنوب أهل الأرض لكان الموت كفَّارة لتلك الذنوب، ثم قال عَلَيْكُم:

<sup>(</sup>١) القاع: أرض سهلة قدانفرجت عنها الجبال والاكام .

<sup>(</sup>٢) الحرة : أرض ذات حجارة سود كأنها احرقت بالناد .

١٩ \_ يونس ، عن إسحاق بن عمَّار قال : قلت لا مُبي عبدالله عَلَيْكُمُ : الكبائر فيها استثناء أن يغفر لمن يشاء ؟ قال : نعم .

عبدالله عَلَيْكُمُ قال : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : معرفة الإمام و سمعته يقول : « ومن يؤت الحكمة فقدا وتي خيراً كثيراً » (١) قال : معرفة الإمام و

من قال لا إله إلا الله باخلاص فهو بريء من الشرك ، ومن خرج من الدنيا لايشرك بالله دخل الجنية ، ثم تلاهذه الآية إلى قوله : لمن يشاء ، من شيعتك ومحبيك ياعلى قال أمير المؤمنين عَلَيَكُم : فقلت : يا رسول الله هذا لشيعتك « قال : إي وربتي إنه لشيعتك « الخبر » .

«في الاستثناء » أي في التعليق بالمشيئة وقد شاع تسمية التعليق بمشيئة الله إستثناء فان قولك أفعل ذلك إن شاء الله في قو "ة قولك إلا "أن لايشاء الله فعلى ، وهذا أيضا قوله تعالى : « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » في قو "ة قوله: يغفر ما دون ذلك لكل أحد إلا لمن لا يشاء ، أو لا يغفر ما دون ذلك إلا لمن يشاء ، وبالجملة يدل الحديث على أن الله سبحانه يغفر لا صحاب الكبائر إن شاء ، رداً على من ذعم أن المصرين على الكبائر مخلدون في الناد .

الحديث التاسع عشر: كالسابق ومعلق عليه.

و قوله : إستثناء ، يمكن أن يقرء منو"ناً وغير منو"ن .

الحديث العشرون: صحيح.

وقال الطبرسي (ره) في قوله تعالى : « يؤتى الحكمة من يشاء » ذكر في معنى الحكمة وجوه: قيل : انه علم القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقد مه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله عن ابن عباس وابن مسعود ، وقيل : هو الاصابة في القول والفعل ، وقيل : هو المعرفة بالله القول والفعل ، وقيل : هو المعرفة بالله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٤٩ .

اجتناب الكبائر الّني أوجب الله عليها النّار .

۲۱ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن على بن حكيم قال: قلت لا بي الحسن عَلَيَـٰكُم: الكبائر تخرج من الإيمان ؟ فقال: نعم و ما دون الكبائر قال دسول الله وَالْفَيْكُمُ : لا يزني الزاني و هو مؤمن ولا يسرق السارق و هو مؤمن .

وقيل: هو الفهم، وقيل: هو خشية الله وقيل هو القرآن والفقه عن أبي عبدالله على الله وقيل: وقيل: هو العلم الذي تعظم منفعته، وتبجل فايدته، وهذا جامع للاقوال، وقيل: هو ما آناه الله أنبيائه وأممهم في كتبه وآيانه ودلالانه التي يدلهم بها على معرفتهم به وتدينهم، وذلك تفضل منه يؤتيه من يشاء «ومن يؤت الحكمة » أي ومن يعط ما ذكرناه « فقد أوتى خيراً كثيراً » أي أعطى، انتهى.

وقيل: الحكمة معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، وأقول: ظاهر كثير من الأخبار أنّه العلم الحق المقرون بالعمل، أو العلم اللّدني الذي أفاضه الله على قلب العبد بعدالعمل، وقد قالوا: الحكيم « راست كفتار درست كردار » والحديث يدل على أنّه صحية أصول العقائد مع اجتناب الكبائر فان معرفة الامام يستلزم صحية ساير العقايد، ويمكن ادخال ترك الفرايض أيضا في الكبائر كماورد في رواية اخرى أنّها طاعة الله و معرفة الامام بل يمكن ادخال ساير العلوم الحقية في معرفة الامام، لأن معرفتهم حق المعرفة يستلزم أخذ العلوم عنهم بقدر القابليّة.

الحديث الحادى والعشرون : حسن على الظاهر وقد يعد مجهولا لاشتراك على بن ممدوح ومجهولين ، وعندى أن أحدالمجهولين وهو الخثعمى متحد مع الممدوح والساباطي لم يلق الكاظم تَالِيَكُنُ .

«وما دون الكبائر» أي الصغاير أيضاً ولعله محمول على الاصرار فتصير كبيرة ، أومع عدم اجتناب الكبائر فان الصغائر غير مكفرة حينتذولا استحالة في اجتماع الأسباب الشرعية على معلول واحد ، ونقل قول الرسول والمدر الاحراج الكبائر فتدر .

النافيس الماصروعمروبن ذر و أظن معهما أبو حنيفة على أبي جعفر تلكين في النافيس الماصروعمروبن ذر و أظن معهما أبو حنيفة على أبي جعفر تلكين فتكلم ابن قيس الماصر فقال: إنا لا نخرج أهل دعوتنا و أهل ملتنا من الإيمان في المعاصي والذ أنوب، قال: فقال له أبو جعفر تماكين : يا ابن قيس أما رسول الله الموالية فقد قال: لا يزني الزاني و هو مؤمن ولا يسرق السادق و هو مؤمن ، فاذهب أنت و أصحابك حيث شئت .

٣٣ ـ على "بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله تَلْبَالله عن الرّجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت ، هل يخرجه ذلك من الإسلام وإن عذ بكان عذابه كعذاب المشركين أمله مدة وانقطاع؟ فقال : من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك من الإسلام وعذ ب أشد العذاب وإن كان معترفاً أنه أذنب و مات عليه أخرجه من الإيمان ولم يخرجه من الإسلام و كان عذابه أهون من عذاب الأولل .

الحسنى قال : حدَّ ثنى أبو جعفر صلوات الله عليه قال : سمعت أبى يقول : سمعت أبى يقول : سمعت أبى عبد الله تاليك فلما

## الحديث الثاني و العشرون : مجهول

"أهل دعوبَثا " أي الذين يدعون إلى الدين الذي ندعو إليه، و يدل على أن الذنوب أو الكبائر يخرج من الإيمان ببعض معانيه كما مر مرارا

الحديث الثالث و العشرون : صحيح

"و كان عذابه أهون " أي كما و كيفا و قد مر شرحه في عاشر الباب

الحديث الرابع و العشرون : صحيح , لأن مدح عبد العظيم يربو على التوثيق بمنازل شتى

سلم وجلس تلا هذه الآية: « الذين يجتنبون كبائر الا ثم والفواحش »(١) ثم أمسك فقال له أبوعبدالله تُلْكِلُنُ : ما أسكتك ؟ قال : ا صب أن أعرف الكبائر من كتاب الله عز وجل ، فقال : نعم يا عمروا كبرالكبائر الا شراك بالله ، يقول الله : « ومن يشرك بالله فقد حر م الله عليه الجنة ، (١) و بعده الإياس من روح الله ، لأن الله عز وجل ،

« ثم المسك » يعنى عن الكلام « فقال نعم » لعله قبول لالتماس عمر و أو تصديق لقوله أحب الاشراك بالله قال الوالد (ده) : إطلاق الكبيرة عليه خلاف مصطلح الاصحاب ثم الظاهر أن المراد بالاشراك ما يستحق به الخلود في النار ، فيشمل إنكار كل ما هو من أصول الدين .

أقول: ويؤيده أنه فسر في كثير من الأخبار الشرك بترك الولاية ، وروى أنه يسلب لا إله إلا الله يوم القيامة من كل أحد إلا من الشيعة ، وروى في تفسير قوله تعالى : « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشر كون ، (٣) أن المعاصى أيضاً داخلة في الشرك ، وروى أدنى الشرك أن تقول للحصاة أنها نواة ، وللنواة أبها حصاة ، ثم تحب عليه وتبغض عليه ، وبالجملة الشرك له معان مختلفة وإطلاقات كثيرة ، والمراد هنا ما يشمل الاخلال بجميع العقائد الايمانية .

« فقد حرام الله عليه الجناة » قال في المجمع: التحريم هذا تحريم منع لا تحريم عبادة ، ومعناه فان الله يمنعه الجناة وبعده «ومأواه النار وما للظالمين من أنصار» وقال سبحانه حاكياً عن يعقوب عَلَيَكُ : « يا بنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إلا القوم ولا تيأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون» بالله وبصفاته ، فان العارف لا يقنط من رحمته في شيء من الأحوال .

وقال الطبرسي (ره) : لا تيأسوا من روح الله أي لا تقنطوا من رحمته ، وقيل : من الفرج من قبل الله « انه لا ييأس » (الخ) وقال ابن عباس : يريد أن المؤمن من الله

 <sup>(</sup>١) سورة النجم: ٣٢.
 (٢) سورة المائدة؛ ٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف: ١٠۶.

يقول: ﴿ إِنَّهُ لا بِيأْسُ من روح الله إلا القوم الكافرون، ثمَّ الأُمن لمكر الله ، لأنَّ الله

على خير يرجوه في الشدائد والبلاء، ويشكره ويحمده في الرخاء، والكافر ليس كذلك، وفي هذا دلالة على أن الفاسق الملي لايأس عليه من رحمة الله بخلاف مايقوله أهل الوعيد، انتهى.

وأقول: فيه الوعيد بالنارضمناً فان الكافر مستحق للنبار، وقال الوالد قد س سره: الظاهر من الخبر أن المراد بالآية أن اليأسمن رحمته تعالى كفر، ويمكن أن يكون المراد أن غير الكفار نهوا عن اليأس أو اليأس من فعلهم، فالمؤمن الآيس بمنزلتهم والأول أظهر، انتهى.

وأقول: كأن الظاهر من الخبر أن الكبيرة ما أو عدالله عليه الناد أو هدده تهديداً عظيماً ، أو ذمه ذما بليغاً ، فعلى أي المعانى حلت الآية تدل على كون اليأس كبيرة ، وقال (ره) في قوله: ثم الأمن لمكر الله ، أي عذاب الآخرة أو مع عذاب الدنيا أو الاستدراج بالنعم .

وقال البيضاوي في قوله تمالى: ﴿ أَفَأَمَنُوا مَكُواللهُ ﴾ مكوالله استعارة لاستدراج العبد وأخذه من حيث لا يحتسب ﴿ فَلا يَأْمَنُ مَكُواللهُ إِلا القوم الخاسرون ﴾ أي الذين خسروا بالكفر وترك النظر والاعتبار.

وقال الطبرسي (ده): سمتى العذاب لنزوله بهم من حيث لا يعلمون كما أن المكر ينزل بالممكور به من جهة الهاكر من حيث لا يعلمه ، وفيل : ان مكرالله استدارجه إبناهم بالصحة والسلامة وطول العمر ، ونظاهر النعمة فلا يامن مكرالله الآية ، يسئل عنهذا فيقال: ان الأنبياء والمعصومين آمنوا مكرالله ونيسوا بخاسرين وجوابه من وجوه : «أحدها» أن معناه لا يأمن مكرالله من المذنبين إلا القوم الخاسرون بدلالة قوله سبحانه : « ان المتقين في مقام أمين » (السون عناه لا يأمن عناه لايال عناه لا يأمن عناه لايأمن عناه لا يأمن عناه لا يأمن عناه لا يأمن عناه لا يأمن عناه لايأمن عناه لا يأمن عناه لا يأمن عناه لا يأمن عناه لا يأمن عناه لايأمن عناه اللايا لا يأمن عناه يأمن عناه لا يأمن عناه لا يأمن عناه

<sup>(</sup>١) سورة الدخان : ٥١.

عذاب الله للعصاة إلا الخاسرون، والمعصومون لا يأمنون عذاب الله للعصاة ولهذا سلموا من مواقعة الذنوب « وثالثها » لا يأمن عقاب الله جهلا بحكمته إلا الخاسرون ومعنى الآية الا بانة عما يجبأن يكون عليه المكلف من الخوف لعقاب الله ، ليسارع إلى طاعته واجتناب معاصيه ، ولا يستشعر الأمن من ذلك ، فيكون قد خسر من دنياه وآخرته ، انتهى.

وأقول: الوصف بالخسران يستلزم الوعيد بالعذاب إذمن استحق "الثواب ودخل الجن"ة لا يقال أنه خاسر ، بل هو رابح ، وإن كان غيره أكثر ربحاً ، وأيضاً لم يصف الله تعالى في القرآن بالخسران إلا "الكافرين والمعذ بين وحصر الخسران فيهم كقوله تعالى : «وما يضل به إلا "الفاسقين» (۱) والذين ينقضون عهدالله من بعد ميناقه ويقطعون ما أمرالله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون » (۱) « ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون » (۱) « الذين كذ بوا شعيباً كانوا هم الخاسرين » (۱) « من يهدى الله فهو المهتدى ومن يضلل فاولئك هم الخاسرون » (۵) « اولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة واولئك هم الخاسرون » (۶) « اولئك لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون » (۱) « والذين آمنوا بالباطل و كفر وابالله اولئك هم الخاسرون » (۱) « والندين آمنوا بالباطل و كفر وابالله اولئك هم الخاسرون » (۱) « والذين كفر وا بالباطل و كفر وابالله اولئك هم الخاسرون » (۱) « والذين كفر وا بالناسل و كفر وابالله الذين آمنوا إن الخاسرين الذين أشر كت ليحبيطن "عملك ولتكفين من الخاسرين» (۱) « وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين أن الخاسرين الذين الخاسرون » (۱) « وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين المنوا إن الخاسرين » أن « والمناسون » (۱) « وقال الذين آمنوا إن الخاسرون » (۱) « حسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألاإن حزب الشيطان هم الخاسرون » .

 <sup>(</sup>۲) و(۲) سورة البقرة : ۱۲۲ و۲۲ .

<sup>(</sup>٤) و (۵) سورة الأعراف: ٢٩و٨٧٨ .

<sup>(</sup>ع) سورة التوبة: pa . (٧) سورة النمل: ٥ .

 <sup>(</sup>A) سورة العنكبوت: ۵۲.
 (۹) سورة الشورى: ۵۵.

<sup>(</sup>١٠) سورة الزمر : ٤٣ . (١١) سورة الزمر : ٤٥ .

عز "وجل يقول : دفلاياً من مكر الله الا القوم الخاسرون، (١) ومنهاعقوق الوالدين

و أمثال ذلك في الآيات كثيرة لا تخفي على من تتبَّعها .

«جعل العاق جباراً شقياً» إشارة إلى قوله تعالى حاكياً عن عيسى غَلَيْكُا : دوبر "أ بوالدتى أى وجعلنى بوالدتى ولم يجعلنى جباراً شقياً » (أ) قال الطبرسى (ره) : و بر "ا بوالدتى أى وجعلنى باراً بها أؤداى شكرها فيما قاسته بسببى «ولم يجعلنى جباراً» أى متجبساً «شقياً» و المعنى أنانى بلطفه و توفيقه كنت محسناً إلى والدنى متواضعاً في نفسى ، حتى لم أكن من الجبابرة الأشقياء ، انتهى .

و أقول: الأية و إن وردت في بر" الوالدة لما لم يكن لعيسى عَلَيْكُ والد لكن الظاهر شمول الحكم للوالد بطريق أولى، مع أنه تعالى قال في قصة يحيى عَلَيْكُ و بر" ابوالديه ولم يكن جباراً عصياً ها على سياق ما تقد م يدل على أن العاق جبار عاص، ولا يبعد أن يكون أشار عَلَيْكُم إلى الا يتين معاً لاشتراك الجبار بينهما، و الا كتفاء بالشقى "لا نه أبلغ من العصى في الذم " و كون الا يتين غاية في الذم " ظاهر، و أمّا إستلزام الوعيد بالنار فلان "الجبار في الا يات تطلق على الكفار و المعاندين للحق و البالغين في الظلم، قال الراغب: الجبار في صفة الانسان يقال لمن يجبر نقيصته باد عاء منزلة من التعالى لا يستحقيها، و هذا لا يقال إلا على طريق الذم كفوله نمالى « وخاب كل " جباراً شقياً » و قوله: « ولم يجعلنى جباراً شقياً » و قوله: « إن فيها قوماً جبادين» (") و قوله: « كذلك يطبع الله على كل " قلب متكبير جبار ، فيها قوماً جبادين قبول الحق والادغان له، ويقال للقاهر غيره جباراً ، انتهى .

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف : ٩٩.

<sup>(</sup>٢) و (٣) سورة مريم : ٢٣و١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة ابراهيم : ١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : ٢٢ . \*

<sup>(</sup>۵) سورة غافر : ۳۵.

## لان الله سبحانه جعل العاق جبَّاراً شقيًّا ، وقتل النفس الَّهي حرَّم الله إلا بالحقّ

و أمّا الشقاوة فهى سوء العاقبة والمرادهنا في الآخرة ، ولايكون إلا بالعذاب و دخول النار : وقد قال تعالى : « فأمّا الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفير و شهيق خالدين فيها »(١) الآية .

و أمّا العصى فالعصيان مميّا أوعد عليه النار كما قال تعالى : « و من يعصالله و رسوله و يتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها  $^{(7)}$  وقال سبحانه : « و من يعصالله و رسوله فان له نار جهنيّم خالدين فيها أبداً  $^{(7)}$  و مثله كثير .

« و قتل النفس الَّتي حرَّم الله » أي قتلها « إلا " بالحق " » استثناء عن القتل أو حرَّم و قالوا: الحقِّ الذي يستباح به قتل النفس المحرَّم قتلها هي ثلاثة أشماء: القود، و الزنا بعد إحصانه، و الكفر معد اممان، و الآمة الَّهُ ِ استشهد ﷺ نها في سورة النساء هكذا: « و من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها و غضب الله عليه و لعنه و أعد له عذاباً عظيماً » و ظاهر الآية أن التعمد في مقابلة الخطاء الذى ذكره الله في الآية التي قبلها، حيث قال: «وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطئاً ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة ، الآية ، وهو الظاهر من هذا الحبر أيضاً حيث استشهد تاليّاليُّ بها لمطلق القتل، و يشكل حينتُذ الحكم بالخلود، و لذا أو ّل بعضهم التعمُّد بما يرجع إلى الكفر إمّا بكونه مستحلاً للقتل او قتله لايمانه، كما ورد في بعض أخبارنا ، و قيل : معناه هذا جزاؤه إن جازاه لكنُّه لا يجازيه ، و روى ذلك أيضاً عن أبي عبدالله عَلَيْتِكُمُ و قبل: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يَغْفُر أَنَّ يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٥(١) و قالوا الآية اللينة نزلت بعد الشديدة ، و قيل : المراد بالخلود المكث الطويل و هذا الوجه أنسب بهذا الخبر ، و كذا ما روى أن هذا جزاؤه إن جازاه لا يأبي عنه هذا الخبر ، و أمَّا ما روى أنَّ المراد به

سورة هود: ۱۰۶.
 سورة النساء: ۱۴.

 <sup>(</sup>٣) سورة الجن: ٢٣.
 (٣) سورة النساء: ٢٨.

لأن الله عز "وجل" يقول: «فجزاؤه جهنه خالداً فيها ...» إلى آخر الآية (١) و قذف المحصنة ، لأن الله عز وجل يقول: «لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم (١) وأكل مال اليتيم ، لأن الله عز "وجل" يقول: «إنها يأكل مال اليتيم ، لأن الله عز "وجل" يقول: «إنها يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون

تمله لايمانه فيمكن أن يكون من بطون الآية فلا ينافي الاستدلال بظاهرها فيهذا الخبر ، و سيأتي تمام الكلام في الآية في محلّه إن شاء الله .

و آية أكل مال اليتيم هكذا « الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنها يأكلون » فقوله: ظلماً حال أو تميز أى ظالمين أو من جهة الظلم و التقييد للبيان والكشف، فان " أكل أموالهم لايكون إلا "ظلماً كما في «يقتلون النبيين بغير حق " وللتقييد لأنه يجوز أكل ما لهم بالحق "كالأكل أجرة بالمعروف، أو عوضاً عمّا أقرضه إيناهم أو مستقرضاً من مالهم ، و المراد بالأكل جميع التصر "فات كما مر " « أن المراد بالأكل جميع التصر "فات كما مر "

« إنه يأكلون في بطونهم » أى ملاء بطونهم ، يقال: أكل فلان في بطنه و في بعض بطنه كذا في الكشّاف ، وقيل : ذكر البطون للتأكيد مثل « يطير بجناحيه » ونظرت بعيني ناراً أى ما يجر " إلى النار و يؤل إليها وقيل : أكلها كناية عن دخولها ، وقيل : المراد ، ه أكلها يوم القيامة لما روى عن النبي وَاللَّهُ عَلَى اللهُ قوماً من قبوهم تتأجّب أفواههم ناراً فقيل : منهم ؟ فقال : ألم ترأن "الله يقول: وإن " الدين يأكلون

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٩٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النور: ٢٣.

سعيراً » (١) والفرار من الزَّحف لأنَّ الله عزَّ وجل يقول: «ومن يولّهم يومئذ دبره إلاّ متحرّ فألفتال أومتحيّز أإلى فئة فقد با وبغضب من الله ومأواه جهنتم وبئس المصير» (٢)

أموال اليتامي » إلى فوله : « سعيراً » سيدخلون ناراً و أيّ نار .

و أقول: روى عن الباقر تخليل مثل ذلك، و روى عنه تخليل أيضاً في تفسير هذه الآية أنه قال: و ذلك أن آكل مال اليتيم يجيء يوم القيامة و النار تلتهب في بطنه حتى تخرج لهب النار من فيه، يعرفه أهل الجمع أنه آكل مال اليتيم، ويظهر من حديث المعراج أن هذا عذابه في البرزخ حيث قال وَالسَّيَةِ: أنه رأى قوماً يقذف في أفواههم النار و يخرج من أدبارهم، فقيل: هؤلاء الذين أكلوا مال اليتيم في الدنيا و السَّعير في الآخرة، و قال البيضاوى: يقال صلى النار قاسى حرها، وصليته شويته و أصليته وصليته ألقيته فيها، والسَّعير فعيل بمعنى مفعول من سعرت. النار إذا لهبتها.

« ومن يولهم يومئذ دبره » في المجمع : أى من يجعل ظهره إليهم يوم الفتال ، و وجهه إلى جهة الانهزام ، و أداد بقوله : « يومئذ » ذلك الوقت ولم يرد به بياض النهار خاصة دون الليل «إلا متحرقاً لفتال» اى إلا تاركا موقفاً إلى موقف آخر أصلح للفتال من الأول ، و قيل : معناه إلا متعلقاً مستطرداً كأنه يطلب عورة يمكنه إصابتها فيتحرق عن وجهه ، ويرى أنه يفر نم يكر و الحرب كر و فر « أو متحييزاً إلى فئة » اى منحاذاً منضاً إلى جهاعة من المسلمين يريدون العود إلى الفتال ليستعين بهم « فقد با عبغض من الله » اى احتمل غضب الله و استحقه وقيل: رجع بغض من الله « و مأواه جهنام » أى مرجعه إلى جهنام ، انتهى.

و الخبر يدل على أن حكم الآية عام لكنيه مقيد بما إذا لم يزد العدو عن الضّعف رداً على من قال أنّيه مخصوص بأهل بدر.

و قال تعالى : «الّذين يأكلون الرُّ با » قال البيضاوى : اى الآخذون له و إنَّما

سورة النساء: ١٠.
 سورة الانفال: ١٠.

وأكل الر"با لأئن الله عز وجل يقول: «الذين يأكلون الر"با لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس" » (١) والسحر لأئن الله عز وجل يقول:

ذكر الأكل لأنه أعظم منافع الحال ، و لان الرابا شايع في المطعومات «لايقومون» إذا بعثوا من قبورهم « إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيسان » إلا قياماً كفيام المصروع ، و هو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الانسان فيصرع ، و الخبط ضرب على غير انساق كخبط العشواء « من المس » أي الجنون ، و هذا أيضاً من ذعمانهم أن الجنسي يمسه فيختلط عقله ، و لذا قيل : جن الراجل ، و هو متعلق بلا يقومون أي لا يقومون من المس الذي بهم بسبب أكل الرابا ، أو يقوم أو يتخبط فيكون نهوضهم و سقوطهم كالمصروعين ، لا لاختلال عقلهم ، ولكن لأن الله أربى في بطونهم ما أكلوا من الربا فأثقلهم ، انتهى .

و حاصله كما ص ح به بعض الأصحاب أنهم لا يقومون من قبورهم بسبب الريا و وزره و ثقله عليهم قياماً مثل قيام صحيح العقل ، بل مثل قيام المجانين فيسقطون تارة ، و يمشون على غير الاستقامة أخرى ، ولا يقدرون على القيام أخرى فكأن ما أكلوا من الر باأربى في بطونهم فصار شيئاً ثقيلا على ظهورهم ، فلا يقدرون على القيام و المشى على الاستقامة .

وقال في المجمع: لا يقومون يوم القيامة إلا مثل ما يقوم الذي يصرعه الشيطان من الجنون، و يكون ذلك إمارة لأهل الموقف على أكله الر"با عن ابن عباس و جماعة، و قيل: إن هذا على وجه التشبيه لأن "الشيطان لا يصرع الانسان على الحقيقة، ولكن من غلب عليه المر"ة السوداء و ضعف، دباما يخيل إليه الشيطان أموراً ها ثلة و يوسوس إليه فيقع الصرع عند ذلك من فعل الله تعالى، و نسب ذلك إلى الشيطان مجاذاً لماكان ذلك عند وسوسته عن الجبائي، و قيل: يجوز أن يكون الصرع من فعل الشيطان في بعض الناس دون بعض عن ابن الهزيل و ابن الا خشيد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٧٧ .

ولقد علموا لهن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ، <sup>(١)</sup> والزُّنا لأنَّ الله عزَّوجلَّ

قالا: لأن الظاهر من القرآن يشهد به و ليس في العقل ما يمنع منه ، ولا يمنع الله سبحانه الشيطان عنه إمتحاناً لبعض الناس و عقوبة لبعض على ذنب ألم به ولم يتب منه ، كما يتسلط بعض الناس على بعض فيظلمه و يأخذ ماله ولا يمنعه الله منه ، و يكون هذا علامة لآكلى الربا يعرفون بها يوم القيامة ، كما أن على كل عاص من معصية علامة تليق به فيعرف بها صاحبها ، و على كل مطيع من طاعته إمارة يليق به فيعرف بها صاحبها .

و أقول: ظاهر هذا الخبر أن هذا عذا بهم في البرزخ في أجسادهم المثالية وإن احتمل أن يكون هذا صورة حالهم في الفيامة مثلّت له رَالسَّنَاءُ لكنتُه بعيد.

«و السّحر، أى عمله أو الأعم منه و من تعلّمه و تعليمه، و اختلف في حقيقته و تعريفه، قال الشهيد الثاني ( ره ): هو كلام أو كتابة أو رقية او اقسام و عزائم و نحوها، يحدث بسببها ضرر على الغير، و منه عقد الرّجل عن زوجته بحيث لا يقدر على وطيها، و إلقاء البغضاء بينهما، و منه استخدام الملائكة و الجن واستنزال الشياطين في كشف الغائبات و علاج المصاب و استحضارهم و تلبسهم ببدن صبى أو إمرأة و كشف الغائب على لسانه فتعلم ذلك و أشباهه و عمله و تعليمه كله حرام، و التكسّب به سحت، و يقتل مستحله، ولو تعلّمه ليتوقلي به أو ليدفع به المتنبي بالسّحر فالظاهر جوازه، و ربّما وجب على الكفاية كما اختاره الشهيد في دروسه،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٠٢.

يقول: «و من يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة و يخلد فيه مهاناً» (الذبن يشترون بعهد مهاناً» (اليمين الغموس الفاجرة لأئن الله عز وجل يقول: « الذبن يشترون بعهد

و يجوز حله بالفرآن و الأقسام كما ورد في رواية العلاء، و هل الم حقيقة أو هو تخيل الأكثر على الثانى، ويشكل بوجدان أثره في كثير من الناس على الحقيقة، و التأثير بالوهم إنسما يتم لو سبق للقابل علم بوقوعه، و نحن نجد أثره فيمن لا يشعر به أصلا حتى يضربه، ولو حمل تخييله على ما يظهر من تأثيره في حركات الحيات و الطيران و نحوهما، أمكن لا في مطلق التأثير به و إحضار الجان و شهد ذلك، فانه أمر معلوم لا يتوجه دفعه، انتهى.

و في التخصيص بالضَّر و غير ذلك ممَّا أغمضنا عنه نظر .

و قال الطبرسي (ده): السحر و الكهانة و الحيلة نظائر وقال صاحب العين: السّحر عمل يقرب إلى الشياطين و من السّحر الأخذة الّتي تأخذ العين متى تظن أن الأمر كما ترى، فالسّحر عمل خفي لخفاء سببه، يصور الشيء بخلاف صورته، و يقلبه من جنسه في الظاهر، ولا يقلبه عن جنسه في الحقيقة، ألاترى إلى قول الله تعالى: «يخيس إليه من سحرهم أنها تسعى» (٢) انتهى. وأقول: قد بسطنا القول في ذلك في كتاب السماء و العالم من الكتاب الكبير.

« و اليمين الغموس » قال في النهاية : فيه اليمين الغموس تذر الد"يار بلاقع ، هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالّتي يقتطع بها الحالف مال غيره ، سمّيت غموساً لا تها تغمس صاحبها في الاثم ثمّ في النار ، و فعول للمبالغة ، انتهى .

و أقول: إسناد الفجور إلى اليمين على المجاز، في المصباح فجر الحالف فجوراً كذب.

« و من يفعل ذلك » صدر الآية هكذا : «و الذين لايدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حر"م الله إلا" بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك » و الظاهر

 <sup>(</sup>١) سورة الفرقان: ٩٩.

الله و أيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لاخلاق لهم في الآخرة » (١) و الغلول لأنَّ الله

أنه إشارة إلى الزناكماهو ظاهر الخبر و قول الأكثر، و قيل: إشارة إلى الجميع «يلق أثاماً » قيل أى جزاء إنم، و في المجمع: أى عقوبة و جزاء لما فعل، قال الفراء: أثمه الله يأثمه إثما و أثاماً أى جازاه جزاء الاثم، و قيل: إن أثاماً إسم واد في جهنم ثم فسر سبحانه لقى الأثام بقوله: و يضاعف له العذاب يوم القيامة » يزيد سبحانه مضاعفة أجزاء العذاب، لا مضاعفة الاستحقاق، لأنه تعالى لا يجوز أن يعاقب أكثر من الاستحقاق لان ذلك ظلم و هو منفى عنه، و قيل: معناه أنه يستحق على كل معصية منها عقوبة فيضاعف عليه العذاب، وقيل: المضاعفة عذاب الد نيا وعذاب الآخرة «و يخلد فيهمهاناً» أى ويدوم في العذاب مستخفاً به، انتهى. و أقول: على تقدير كون ذلك إشارة إلى الزنا و إلى كل واحد مما ذكر

و اقول : على تقدير ول دلك إساره إلى الرفاو إلى دل واحد مما در لابد من تأويل في الخلود، أو حل الفعل على ما إذا كان على وجه الاستحلال كما مر".

«إن الذين يشترون بمهد الله » في المجمع: أى يستبدلون بمهدالله أى بأمرالله سبحانه ما يلزمهم الوفاء به « و بأيمانهم » أى و بالأيمان الكاذبة « ثمناً فليلا » أى عوضاً نذراً و سمياه قليلا لا نيه قليل في جنب ما يفوتهم من الثواب ، و يحصل لهم من العقاب « أولئك لاخلاق لهم » أى لا نصيب وافر لهم في نعيم الآخرة .

و أقول: إنها اكتفى عَلَيْكُ بهذا الجزء من الآية لأن من لانصيب له من ثواب الآخرة يكون إمّا مخلّداً أو معذ با عذاباً طويلا عظيماً مبالغة ، أو المراد إلى آخر الآية فان بعده «ولا يكلّمهمالله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » و في المجمع: نزلت في جماعة من أحباد اليهود كتموا ما في التوداة من أمر عِلى وَاللّهُ وَلَا يَتُولُهُ مَعْمِره و حلفوا أنه من عندالله ، لئلا تفوتهم الرياسة و ما كان لهم على أتباعهم ، و قيل: نزلت في الأشعث بن قيس و خصم له في ارض

<sup>(</sup>١٠) سورة آل عمران: ٧٧.

عز وجل أيقول: « ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ، (١) ومنع الز كاة المفروضة ،

قام ليحلف عند رسول الله والتوقيق فلما نزلت الآية نكل الأشعث و اعترف بالحق و رد الأرض، و قيل: نزلت في رجل حلف يميناً فاجرة في تنفيق سلعته، قال: و في تفسير الكلبي عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله والتوقيق يقول: من حلف بيمين كاذبة يقتطع بها مال امر عسلم هو فيها فاجر لقي الله و هو عليه غضان، و تلاهذه الآية أورده مسلم أيضاً في الصحيح.

« و الغلول » قال في النهاية : قد تكر " د ذكر العلول في الحديث هو الخيانة في المغنم و السرقة من الغنيمة قبل القسمة يقال : غل " في المغنم يغل " غلولا فهو غال ، و كل " من خان في شيء خفية فقد غل " ، و سميّيت غلولا لأن " الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة مجعول فيها غل " وهو الحديدة التي تجمع بد الأسير إلى عنقه، و يقال لها جامعة أيضا و أحاديث الغلول في الغنيمة كثيرة ، وقال الجوهري : غل من المغنم غلولا أي خان و أغل مثله ، قال ابن السكيت ولم نسمع في المغنم إلا على غل غلولا و قرى و ما كان لنبي أن ينغل " و ينغل " ، قال : فمعني يغل يخون ومعنى ينغل بحديث أحدهما يخان بمعنى أن يؤخذ من غنيمته والأخر بخون ومعنى ينغل بحتمل معنيين: أحدهما يخان بمعنى أن يؤخذ من غنيمته والأخر بخون أي ينسب إلى الغلول ، و في الحديث لا إغلال ولا إسلال ، أي لا خيانة ولا سرقة ،

والآية هكذا: « وما كان لنبي " في المجمع: أى ما كان لنبي الفلول أى لا تجتمع النبوة والخيانة «ومن يفلل يأت بماغل يوم القيامة ، معناه أنه يأتي به حامال على ظهره ، كما روى في حديث طويل: ألا لا يغلن أحد بعيراً فيأتي به على ظهره يوم القيامة له رغاء ، ألا لا يغلن أحد فرساً فيأتي يوم القيامة به على ظهره له حمحمة فيقول: يا على يا على فأقول قد بلفت قد بلغت فلا أملك لك من الله شيئاً عن ابن عباس وغيره ، وقال الجبائي: وذلك ليفتضح به على رؤوس الاشهاد ، و قال البلخي :

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٥١.

لأن الله عز وجل يقول: «فتكوى بهاجباههم وجنوبهم وظهورهم، (١) وشهادة الزور

يجوز أن يكون ما تضمُّنه الخبر على وجه المثل ، كأنُ الله إذا فضحه يوم القيامة جرى ذلك مجرى أن يكون حاملا له وله صوت.

وقد روى في خبر آخر أن النبي بَالْهُ كَان يأمر منادياً فينادى في الناس: رو النبيط والمخيط لأن الفلول عار و شنار يوم القيامة ، فجاء رجل بكبة من شعر فقال: إنهي أخذتها لأخيط برذعة بعير لى فقال النبي بَالْهُ عَلَيْ أَمّا نصيبي منها فهو لك ، فقال الرجل: أمّا إذا بلغ الأمر هذا المبلغ فلا حاجة لى فيها ، والاولى أن يكون معناه ومن يغلل يوافى بما غل يوم القيامة فيكون حمل غلوله على عنقه أمارة يعرف بها ، وذلك حكم الله في كل من وافي القيامة بمعصية لم يتب منها ، او أراد الله سبحانه أن يعامله بالعدل أظهر عليه من معصيته علامة تليق بمعصيته ليعلمه أهل القيامة بها ، ويعلموا سبب استحقاقه العقوبة ، كما قال سبحانه : « فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان " » (٢) وهكذا حكمه سبحانه في كل من وافي القيامة بطاعة فانه سبحانه يظهر من طاعته علامة يعرف بها ، انتهى .

وأقول: يحتمل أن يكون المراد بالغلول في الآية وهذا الخبر مطلق الخيانة والسبُّر قة .

و آية الزكاة هكذا : «يا أيتها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصد ون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب و الفضه ولا ينفقونها في سبيل الله » قال البيضاوي : يجوز أن يراد به الكثير من الأحبار والرهبان ليكون مبالغة في وصفهم بالحرص على المال والضن بها وأن يراد المسلمون الذين يجمعون المال ويقتنونه ولا يؤد ون حقه ويكون اقترانه بالمرتشين من أهل الكتاب للتغليظ .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن : ٣٩ .

وفي المجمع: أى يجمعون المال ولا يؤد ون ذكاته فقد روى عن النبى وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله قال: كل مال لم تؤد وكانه فهو كنز وإنكان ظاهراً وكل مال أد يت ذكاته فليس بكنز ، وإن كان مدفو الله في الأرض ، وبه قال ابن عباس والحسن والشعبى والسدى قال الجبائى ؛ وهو اجماع ، وروى عن على عَلَيْكُ ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز أد ي ذكاته أم لم تؤد وما دونها فهو نفقة ، وتقدير الآية ؛ والذين يكنزون الذهب ولا ينفقو نه في سبيل الله ويكنزون الفضة ولا ينفقو نها في سبيل الله ، فحذف المفعول من الأول لدلالة الثاني عليه كما حذف المفعول في الثاني لدلالة الأول عليه في قوله والذاكرين الله كثيراً والذاكرات ، والتقدير والذاكرات الله وأكثر المفسرين على أن قوله : والذين يكنزون ، على الاستيناف ، والمرادبذلك مانعوا الزكاة منهذه الأمّة ، وقيل : انه معطوف على ما قبله ، والاولى أن يكون محمولا على العموم في الفريقين .

« فبشرهم بعذاب أليم » أى أخبرهم بعذاب موجع « يوم يحمى عليها في نار جهناً م » أى توقد على الكنوز أو على الذهب والفضاة في نار جهناً حتى تصير ناراً .

وقال البيضاوي: أى يوم توقد النار ذات حمى شديدة عليها ، وأصله يحمى بالنار فجعل الاجماء للنار مبالغة ثم حذفت النار و أسند الفعل إلى الجار والمجرور تنبيها على المقصود ، فانتقل من صيغة التأنيث إلى صيغة التذكير ، وإنها قال عليها والمذكور شيئان لأن المراد بهما دنافير ودراهم كثيرة ، وكذا قوله : ولا ينفقونها .

وقيل: الضمير فيهما للكنوز أو الأموال فان الحكم عام وتخصيصهما بالذكر لأنهما قانون التمول أو للفضة وتخصيصها لقربها ودلالة حكمها على أن الذهب أولى بهذا الحكم « فتكوى بهاجباههم وجنوبهم وظهورهم » لأن جمهم وإمساكهم

و كتمان الشُّهادة لأنَّ الله عزَّوجلَّ يقول: « ومن يكتمهافا بنُّه آثم قلبه » (١) وشرب

كان لطلب الوجاهة بالغنى والتنعيم بالمطاعم الشهيية والملابس البهيية ، أو لأنتهم ازوروا عن السيائل وأعرضوا عنه ، وولوه ظهورهم أو لأنتها أشرف الأعضاء الظاهرة فانتها المشتملة على الأعضاء الرئيسة التي هي الديماغ والقلب والكبد ، أو لأنتها أصول الجهات الأربع التي هي مقاديم البدن و مآخيره و جنبتاه .

وفي المجمع: إنها خص هذه الأعضاء لأنها معظم البدن، وكان أبوذرالغفارى يقول: بشر الكانزين بكي في الجباه، وكي في الجنوب، وكي في الظهور، حتى يلتفي الحر في أجوافهم، ولهذا المعنى الذي أشار أبوذر خصت هذه المواضع بالكي لأن داخلها جوف بخلاف اليد والرجل، وقيل: إنها خصت هذه المواضع بالعذاب لأن الجبهة محل الوسم لظهورها والجنب محل الالم، والظهر محل الحدود، وقيل: لأن الجبهة محل السجود فلم يقم فيه بحقه، والجنب مقابل القلب الذي لم يخلص في معتقده، والظهر محل الأوزار قال: «يحملون أوزارهم على ظهورهم» وقيل: لأن صاحب المال إذا رأى الفقير قبض جبهته وزوى ما بين عينيه وطوى عنه كشحه وولا في ظهره.

« هذا ما كنزتم لا نفسكم » أى يقال لهم في حال الكي " أوبعده: هذا جزاء ما كنزتم ، وجمعتم المال ولم تؤد واحق الله عنها وجعلتموها ذخيرة لا نفسكم « فذوقوا ما كنزتم ، تكنزون أى تجمعون وتمنعون ما كنتم تكنزون أى تجمعون وتمنعون حق الله منه ، فحذف لدلالة الكلام عليه وقال رسول الله والمنطقة : ما من عبد له مال ولا يؤد "ى ذكاته إلا جمع يوم القيامة صفائح (١) يحمى عليها في نار جهنم فتكوى جبهته وجنباه وظهره حتى يقضى الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعد ون ثم يوى سبيله إمّا إلى الجنة وإمّا إلى النار .

دلاً نُ الله عز وجل يقول الآية هكذا: «ولاتكتموا الشهادة» قال البيضاوي:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٢) جمع الصفيحة: الحجر العريض. الواح الباب.

الخمر لأنَّ الله عزَّوجلَّ نهي عنها كما نهي عن عبادة الأوثان وترك الصَّالاة متعمَّداً

أينها الشهود أو المديونون ، وشهادتهم إقرارهم على أنفسهم « ومن يكتمها فانه آثم قلبه أى يأثم قلبه أوقلبه يأثم ، والجملة خبرإن واسناد الانم إلى القلبلان الكتمان تقترفه ، ونظيره : المين زانية و الاذن زانية ، أوللمبالغة لأنه رئيس الأعضاء وأفعاله أعظم الأفعال ، وكانه قيل : تمكن الاثم في نفسه وأخذ أشرف أجزائه وفاق ساير ذنوبه .

وقال الطبرسي (ره): أضاف الاثم إلى القلب وإن كان الاثم للجملة لأن المحتملة لأن المحتملة الأن المحتملة الأثن المختمان الشهادة يقع بالقلب لأن المزم على الكتمان إنها يقع به، ولا أن إضافه الاثم إلى القلب أبلغ في الذم كما أن إضافة الايمان إلى القلب أبلغ في المدح، قال سبحانه: «اولئك كتب في قلوبهم الايمان» (١) انتهى.

وأقول: ثاني الوجهين اللذين ذكراه أوفق بالخبر ، فان تلك المبالغة ممنًا يستلزم وعيدالعذاب والعقاب، فانتها تشعر بأنتها أفحش من أكثر الذنوب، ويؤثنر في القلب الذي هو محل العقايد ويفسده.

ثم اعلم أنه عليها في الميان المراق الزود والم يستدل على كونها كبيرة بشيء ، ويحتمل وجهين و أحدهما » أنها تدل عليها أيضاً لأن شهادة الزور إنما تكون غالباً مع العلم بخلافه ، فمن شهد بالزور فقد كتم الشهادة التي عنده و والنيهما » أنها تدل عليها بالطريق الأولى ، إذ لو كان كتمان الحق والسكون عنه كبيرة كان إظهار خلاف الحق والتكلم به أولى بذلك ، ولذا لم يستدل بقوله تعالى : والذين لايشهدون الزور (٢) لأنه لا يدل على التحريم فضلا عن كونه من الذنوب العظيمة ، مع أنه يحتمل أن يكون المراد به لا يحضرون مجالس الباطل بل هو الأظهر ، وقال به الأكثر ، وعن الصادقين على المؤللة الغناء ولا بقوله تعالى : وفاحتنبوا الر جسمن الاونان واجتنبوا قول الزور (٢) لأنه لا يدل على أكثر من

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة : ٢٢ . (٢) سورة الفرقان : ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج : ٣٠ .

## أو شيئًا ممًّا فرض الله أ لأن وسول الله وَاللهُ عَلَيْكُ قال: من ترك الصلاة متعمَّداً فقد

التحريم، مع أن الاكثر فسروه بمطلق الكذب وإن كان يشمله كما نهى عن عبادة الأوثان، أى ذكرهما في آية واحدة وسياق واحد، فيدل على مقاربتهما في وجوب تركهما وترتب العقاب على فعلهما، ولذا ورد: شارب الخمر كعابد الوثن، وأيضاً قال سبحانه: « فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، فيدل على أن فاعل كل منهما لايفلح، وعدم الفلاح إنما يكون بترتب العذاب والعقاب.

« أو شيئاً ممّا فرض الله » أى في الصلاة من الواجبات والشروط وقيل : أى مطلقا فيكون إجمالا بعد تفصيل بعض الكبائر لبعض المصالح .

قال الوالد قد سس " من يمكن التعميم للاختصار ليدخل فيه ترك الحج والصوم والجهاد مع الوجوب وغيرها من الواجبات وإن ذكر عقوبة ترك الصلاة فقط ليحال عليها غيرها ، وليتدبس في البواقي كما ذكر تعالى في الحج: « ومن كفر فان الله غنسي عن العالمين » (١) لأن رسول الله والته والته الله عنه مما يشعر بأن وعيد النار أو ما يستلزمه أعم من أن يكون في الكتاب أو في السنة ، ويمكن أن يكون الخبر ورد تفسيراً لبعض الآيات الواردة في ذلك كقوله تعالى : « والذين ينقضون عهد الله هر (١) فان الصلاة من أعظم عهود الله التي أخذها على العباد.

وأقول: يؤيده ما سيأتى في كتاب الصلاة بأسانيد عن أبي عبدالله تأليل أنه قال: الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدودهن وحافظ على مواقيتهن لقى الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنتة ومن لم يقم حدودهن ولم يحافظ على مواقيتهن لقى الله ولا عهدله إن شاء عذ به وإن شاء غفر له ، ويحتمل أن يكون تأليل في مراقيتهن لقى الله ولا عهدله إن شاء عذ به وإن شاء غفر له ، ويحتمل أن يكون تأليل في مرافعين المنظر اداولم يتمرض للآيات لكثرتها وظهورها ، كقوله تعالى : «ما سلكم في سقر قالوا لم نك من المصلين الذين عن صلاتهم ساهون » (٢) وأمثال ذلك كثيرة .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر : ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة المرعد: ٢٥ .

<sup>(</sup>۴) سورة الماعون: ۵.

برىء من ذمّة الله وذمّة رسول الله والمُعَلَّة ، ونقض العهد وقطيعة الرَّحم ، لأنَّ الله

وكاأن هذا أحسن من الأول لأن الظاهر أن الوعيد الذي ورد في أخبار الكبائر ما يفهم من ظاهرالقرآن وإلا فعلم كل شيء في القرآن كما وردفي الأخبار الكثيرة.

« فقد برىء من ذمة الله وذمة رسوله » أى من عهدهما كما مر في الخبر أو من أمانهما أى ليس ممن عهد الله إليه أن لا يعذ به ولا ممن آمنه الله من عذابه و ونقض العهد » أى مع الله في العهد والنذر واليمين ، أومع الامام في البيعة ، وقيل : في جميع الواجبات و ترك المنهيات و حمله على مخالفة الوعد مع المؤمنين وشروطهم مطلقا بميد .

وأمّا الآية فقد قال سبحانه قبل ذلك: « الدين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمرالله بهأن يوصل ويخشون وبلهم ويخافون و الحساب وقال الطبرسي رجمه الله في قوله: « الذين يوفون بعهد الله » أى يؤد ون ما عهدالله إليهم وألزمهم إيناه عقلا وسمعاً فالعهد العقلي ما جعله في عقولهم من إقتضاء صحة أمور وفساد أمور أخر كاقتضاء الفعل للفاعل وأن الصانع لابد أن يرجع إلى صانع غير مصنوع، وإلا أدى إلى ما لايتناهي، وأن المعالم مدبس لا يشبهه والعهدالسرى ما أخذه النبي والمؤلفة على المؤمنين من الميثاق المؤكد باليمين أن يطيعوه ولا يعصوه ولا يرجعوا عما ألزموه من أو امر شرعه ونواهيه، وإنسما كر د ذكر الميثاق وإن دخل جميع الأوامر والنواهي في لفظة العهد لئلا يظن ظان أن ذلك خاص فيما بين العبد وربه ، فأخبر أن ما بينه وبين العباد من المواثيق كذلك في الوجوب واللزوم، وقيل: أنه كن ده تأكيداً.

« والذين يصلون ما أمرالله به أن يوصل ، قيل : المراد به الايمان بجميع الرّسل والكتب ، كما في قوله : « لانفر ق بين أحد من رسله ، وقيل : هو صلة على عمادنته والجهاد معه ، وقيل : هو صلة الرّحم عن ابن عباس ، ثم ذكر

عز "وجل" يقول: «أولئك لهم اللَّمنة ولهم سوء الدَّار» (١) قال: فخرج عمر ووله صراخ من بكائه وهو يقول: هلك من قال برأيه ونازعكم في الفضل والعلم.

أخباراً كثيرة تدل على المعنى الأخير ثم قال تعالى: « والدين ينقضون عهداً لله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمرالله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ».

وفي القاموس: الصرخة الصيحة الشديدة وكغراب الصّوت أو شديمه والصّارخ المغيث والمستغيث ضدّ والصّارخة الا ِغاثة .

وأقول: قد أحصى والدى قد س سراه في بعض مؤلفاته ما يستنبط من الاخبار المنختلفة أنَّها من الكبائر فمنها الشرك، واليأس من روح الله ، والأمن من مكرالله وقتل النفس، وعقوق الوالدين، والقذف، وأكل مال اليتيم بغير حقّ، والفرار من الزحف، والرُّبا، والسُّحر، والكهانة، والزنا، واللُّواط، والسَّرقة لا سيَّما من الغنيمة ، والحلف كاذباً ، وترك الفرائض: الصَّلاة والزكاة وصوم شهر رمضان وتأخير الحج عن سنة الاستطاعة بغير عذر ، وشهادة الزور ، وكتمان الشهادة ، وشرب الخمر بل كل مسكر ونكث الصفقة ونقض المهد مع الله ومع الخلق، وقطع الرحم، والتعرّب بعد الهجرة ، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عَالَيْكُمْ ، والغيبة ، والبهتان وقيل: ترك جميع السنن ومنع الزيادة من الماء السابلة مع حاجتهم وعدم حاجته، وعدم الاحتراذ عن البول ، والتسبُّ إلى سبُّ الوالدين ، والاضرار في الوصيَّة ، وسخط قضاء الله والاعتراض على قدره على قول فيهما ، والتكبير والحسد وعداوة المؤمنين والإلحاد في الحرم وفي المدينة والنم وقطع عضو مؤمن بغير حق وأكل الميتة وساير النجاسات، والقيادة، والاصرار على الصغيرة، والأمر بالمنكر والنهي عن الممروف، على إحتمال وكذا الكذب، وخلف الوعدو الخيانة، ولعن المؤمنين وسبتهم وإبذائهم بغير سبب ، وضرب الخادم ذائداً على ما يستحقَّه ومانع الماء المباح عن

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٢٤.

مستحقه ، وساد الطريق المسلوك ، وتضييع العيال والتعصب ، والظام والغدر ، وكونه ذالسانين ، وتحقير المؤمنين وتجسس عيوبهم وتعييرهم والافتراء عليهم وسبتهم وسوء الظن بهم وتخويفهم ، وبخس المكيال والميزان ، وترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والجلوس في مجالس الفساق لاسيتما شرب الخمر بغير ضرورة ، والبدعة في الدين ، والجلوس مع أهلها ، وتحقير السيسية والقمار وأكل الحرام ، فمن الأمر بالمنكر إلى هنا إحتمال كونها كبيرة والله يعلم .

## فائدة

قال بعض المحقَّقين : قد ذكر بعض العلماء ضابطة يعلم بها كما أر المعاصى عن صغائرها بل مراتب التكاليف الشرعيَّة كلَّها أو جلَّها ، وملخَّتها أنَّا نعلم بشواهد الشرع وأنوار البصائر جميعاً أن مقصود الشرايع كلَّها سياقة الخلق إلى جوار الله وسعادة لقائه وأنبُّه لاوصول لهم إلىذلك إلاَّ بمعرفة الله تعالى ، ومعرفة صفاته ورسله وكتبه، وإليه الاشارة بقوله عز "وجل": « وما خلقت الجن" والانس إلا "ليعبدون» (١) أى ليكونواعبيداً ولا يكون العبد عبداً ما لم بعرف ربَّه بالربوبيَّة ونفسه بالعبودية فلا بدُّو أن يعرف نفسه وربُّه، فهذا هو المقصود الأصلى ببعثة الأنبياء، ولكن لا يتم هذا إلا في الحياة الدنيا، وهو المعنى لقوله تُطَيِّكُم : الدنيا مزرعة الآخرة، فصار حفظ الدَّ نيا أيضاً مقصوداً تابعاً للدين ، لأ ندَّه وسيلة إليه والمتعلَّق من الدنيابالآخرة شيئًان النفوس والأموال ، فكلّما يسد" باب معرفة الله فهو أكبر الكبائر ويليه ما يسد" باب حياة النفوس ، ويلى ذلك ما يسد "ياب المعايش التي بها حياة النفوس ، فهذه ثلاث مراتب، فحفظ المعرفة على القلوب، والحياة على الأبدان، والأموال على الاشخاص ضروري" في مقصود الشرايع كمها ، وهذه ثلاثة أمور لا يتصوُّر أن تختلف فيها الملل، فلا يجوز أن يبعث الله نبيًّا يريد ببعثه إصلاح الخلق في دينهم

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات: ٥٥.

ودنياهم ثم أيأمرهم بما يمنعهم عن معرفته ومعرفة رسله ويأمرهم باهلاك النفوس وإهلاك الأموال.

فحصاً من هذا أن الكبائر على ثلاث مراتب: «الأولى» ما يمنع عن معرفة الله ومعرفة رسله وهو الكفر فلا كبيرة في المعاصى فوق الكفر ، كما لا فضيلة فوق الايمان على مراتبه في قو ة المعرفة وضعفها لأن الحجاب بين العبد وبين الله والجهل ، ويتلو الجهل بحقايق الايمان أعنى الكفر الأمن من مكرالله ، والقنوط من وحمته ، فان هذا باب من الجهل بالله بل عينه ، فمن عرف الله لم يتصو رأن يكون آمناً من مكره ولا أن يكون آيساً من وحمته ويتاو هذه الرتبة البدع كلها المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله ، وبعضها أشد من بعض .

المرتبة الثانية: قتل النفوس إذ ببقائها تدوم الحياة وبدوامها تحصل المعرفة والايمان بالله وآياته فهو لا محالة من الكبائر وإن كان دون الكفر لا ته يصدم عن المقصود، وهذا يصدم عن وسيلته، ويتلو هذه الكبيرة قطع الأطراف وكل مايفضي إلى الهلاك حتى الضرب وبعضها أكبر من بعض، ويقع في هذه المرتبة تحريم الزنا واللواط لا ته لو اجتمع الناس على الاكتفاء بالذكور لا نقطع النسل، ودفع الوجود قريب من رفعه وأمّا الزنا فاته وإن لم يفو ت أصل الوجود ولكن يشو ش الانساب ويبطل التوارث والتناص وما يتعلّق بهمامن عدم إنتظام العيش وتحريك أسباب يكاد يفضى إلى التقاتل.

المرتبة الثالثة: تلف الأموال لأنها معايش الخلق فلابد من حفظها إلا أنه إذا أخذت أمكن إستردادها وإن أكلت أمكن تغريمها، فليس يعظم الأمر فيها، نعم إذا أخذ بطريق يعسر التدارك له فينبغى أن يكون ذلك من الكبائر، وذلك بطرق خفية كالسرقة وأكل الولى مال اليتيم وتفويته بشهادة الزور وباليمين الغموس فان في هذه الطرق لا يمكن الإسترداد والتدارك، ولا يجوز أن تختلف الشرايع في

تحريمها أصلا، وبعضها أشد من بعض، وكلها دون المرتبة الثانية المتعلقة بالنفوس وأمّا أكل الرّبا فلا بد أن تختلف فيه الشرايع إذ ليس فيه إلا أكل مال الغير بالتراضي مع الاخلال بشرط وضعه، إلا أن الشارع عظم الزجر عنه، وعده من الكبائر لمصلحة يراها وإن لم يجعل الغصب الذي هوأكل مال الغير بغير دضاه وبغير دضا الشرع منها والله أعلم.

وقال الشهيد قد سس أه: كل ما توع د الشرع عليه بخصوصه فانه كبيرة وقد ضبط ذلك بعضهم ، فقال : هي الشرك بالله تعالى ، والقتل بغير حق ، واللواط ، والزنا ، والفرارمن الزحف ، والسحر ، والربا ، وقذف المحصنات ، وأكل مال اليتيم والغيبة بغير حق ، واليمين الغموس ، وشهادة الزور ، وشرب الخمر ، واستحلال الكعبة والسرقة ، ونكث الصفقة ، والتعرب بعد الهجرة ، واليأس من روح الله تعالى ، والأمن من مكر الله تعالى ، وعقوق الوالدين ، وكل هذا ورد في الحديث منصوصاً عليه بأنه كبيرة ، وورد أيضاً التهمة ، وترك السنة ومنع ابن السبيل فضل الماء ، وعدم التنز ه من البول والتسبب إلى شتم الوالدين ، والاضر ار في الوصية .

و هناك عبارات أخر في حد الكبيرة ، منها كل معصية توجب الحد ، ومنها التي يلحق بها صاحبها الوعيد الشديد بكتاب أو سنة ، و منها كل معصية يوجب في جنسها حد ، وهنه الكبائر المعدودة عندالناس يرجع إلى ما يتعلق بالضروريات الخمس التي هي مصلحة الأديان والنفوس والعقول والأنساب والأمو المصلحة الدين، منها ما يتعلق بالاعتقاد ، وهو إمّا كفر وهو الشرك بالله تعالى ، أو ليس بكفر وهو ترك السنة إذا لم ينته إلى الكفر ، وتدخل فيه مقالات المبتدعة من الامّة كالمرجئة والخوارج والمجسمة وقد يكون الاعتقاد في نفسه خطاء وإن لم يسم كفراً ولابدعة كلاً من من مكر الله تعالى ، واليأس من روح الله سبحانه ، ويدخل فيه كل ما أشبهه كالسخط بقضاء الله تعالى ، والاعتراض بقدره وقد يكون من أفعال القلوب المتعد ية

# ﴿ باب ﴾

### ن استصغار الذنب) و

۱ على بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعن بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، حميماً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي السامة زيد الشحام قال : قال أبو عبدالله عَلَيَكُم : اتّقوا المحقرات من الذُّنوب فا نتها لا تنعفر ، قلت : وما المحقرات ؟ قال : الرّجل يذنب الذَّنب فيقول : طوبي لي لو لم يكن لي غير ذلك .

كالكبر والحسد والغل للمؤمنين، ومن مصالح الد ين ما يتعلق بالبدن إمّا قاصراً كالالحاد في الحرم، فيدخل فيه شبهه كاخافة المدينة الشريفة والالحاد فيها، والكذب على النبي والأئمة كالتمالي وإمّا متعد با وقد نص على النميمة والسحر والتوليمن الزحف و نكث الصفقة لأن ضرره متعد وأمّا مصلحة النفس فكالقتل بغير حق ويدخل فيه جناية الطرف، وأمّا العقل فشرب الخمر وبدخل فيه كل مسكر، وأكل الميتة وساير النجاسات في معناه، لاشتمال الخمر على النجاسة، وأمّا الانساب فالزنا واللواط ويذخل فيها الفيادة، ومن النسب عقوق الوالدين والاضراد في الوصية.

### باب استصغار الذنب

الحديث الاول: حسن كالصحيح موثق.

«اتقوا المحقرات» لأن التحقير بوجب الاصر اروترك الندامة الموجبين للبعد عن المغفرة «غير ذلك » أى غير ذلك الذنب .

وأقول: مثل هذا الكلام يمكن أن يذكر في مقامين: أحدهما: بيان كثرة معاصيه وعظمتها، وأن له معاصي أعظم منذلك، وثانيهما: بيان حقارة هذا الذنب وعدم الاعتناء به، وكأنه محمول على الوجه الأخير.

٢ ـ عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سمعت أبا الحسن عَلَيْكُ يقول : لا تستكثروا كثير الخير ولا تستقلوا قليل الذا نوب يجتمع حتى يكون كثيراً وخافوا الله في السر" حتى تعطوا من أنفسكم النصف .

س أبو على الأشعري، عن حمّل بن عبدالجبار، عن ابن فضال والحجال، جميعاً، عن ثعلبة، عن زياد قال:قال أبوعبدالله عَلَيْكُ : إِنَّ رسول الله وَالله وَالله الله الله والله والله والمارض قرعاء فقال لأصحابه: ائتوا بحطب، فقالوا: يا رسول الله نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب قال: فليأت كلُ إنسان بما قدر عليه، فجاؤوا به حتى رموا بين يديه، بعضه على بعض، فقال رسول الله عَنْ الله : هكذا تجتمع الذنوب، ثم قال: إيا كم والمحقرات من الذنوب، فا إِنَّ لكل شيء طالباً، ألا وإن طالبها يكتب ماقد موا

#### الحديث الثاني : موثق .

دفي السر"، أى في الخلوة أو في القلب ، وعلى الأول التخصيص لأن الاخلاص فيه أكثر ولاستلزامه الخوف في العلانية أيضاً دحتى تعطوا » أى حتى يبلغ خوفكم درجة يصير سبباً لاعطاء الانصاف والعدل من أنفسكم للناس ، ولا ترضون لهم ما لا ترضون لانفسكم ، أوحتى تعطوا الانصاف من أنفسكم أنسكم تخافون الله وليس عملكم لرئاء الناس ، وكأن الاول أظهر .

#### الحديث الثالث: مجهول.

د بأرض قرعاء ، أى لانبات ولاشجر فيها تشبيها بالرأس الأقرع ، وفي القاموس قرع كفرح ذهب شعر رأسه وهو أقرع وهي قرعاء والجمع قرع وقرعان بضمهما ، ورياض قرع بالنصريك هوأن يكون في الأرض ورياض قرع بالنصريك هوأن يكون في الأرض ذات الكلاء موضع لانبات فيها كالقرع في الرأس حتى رموا بين بديه أى كثر وارتفح والطالب للذنوب هوالله سبحانه وملائكته «ماقد" موا» أى أسلفوا في حياتهم «وآثارهم» ما بقى عنهم بعد مماتهم يصل إليهم ثمر ته إمّا حسنة كعلم علموه أو حبيس وقفوه ،

ج ۱۰

وآثارهم وكلَّ شيء أحصيناه في إمام مبين.

# ﴿ داب ﴾

# 🖨 ( الاصرار على الذنب ) 🗬

١ ـ عد قد من أصحابنا ، عن أحمد بن عمل بن خالد ، عن عمدالله بن عمل النهمكي عن عمَّار بن مروان القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ﷺ قال: لا ً صغيرة مع الاصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار.

أو سيَّمَّة كاشاعة باطل أو تأسيس ظلم أو نحو ذلك « و الامام المبين » اللوح المحفوظ وقيل: القرآن، وقيل: كتاب الأعمال، وفي كثير من الأخبار أنَّه أمير المؤمنين عَلَيَّكُمُ و كأنته من بطون الآية ، وأمّاقوله : « أحصيناه ، فيحتمل أن يكون في الأصل أخصاه فصحتف النستّا خمو افقاً للآية ، أو هو على سبيل الحكاية ، وقرء بعض الأفاصل نكتب بالنون موافقاً للآية ، فيكون لفظ الآية خبراً لأن الى طالبها هذه الآية على الاسناد المجازيّ، وله وجه لكنَّه مخالف للمضبوط في النسخ ، وقد مرَّ بعض القول في الآية في العائش من باب الذنوب.

### باب الاصرار على الذنب

الحديث الأول: مجهول.

وأمَّا أنَّه لا كبيرة مع الاستغفاد ، فالمرادبالاستغفاد التوبة والندم عليها والعزم على عدم العود إليها ، ومع التوبة لا يبقى أثر الكبيرة ولا يعاقب عليها ، وأمَّا أنَّه لا · صغيرة مع الاصراد فيدل على أن الاصراد على الصغيرة كبيرة كما ذكره جاعة من الأصحاب ، وربما يجمل هذا مؤيَّداً لما من من أن المعاصي كلها كبيرة ، بناء على أنَّ المراد بالاصرار الاقامة على الذنب بعدم التوبة و الاستغفار كما يدلُّ عليه الخبر الآتي، وروى من طريق العامّة عن النبي "مَاكْ عَلَيْهِما أُصرٌ من استغفر، ويرد عليه أنَّه يجوز أن يكون المرادبالاصرار المداومة عليه والعزم على المعاودة ، فان ذلك أنسب

باللّغة قال الجوهزى: أصررت على الشيء أى أقمت ودمت، وفي النهاية: أصر على الشيء يصر أصر على الشيء يصر أصراراً إذا لزمه ودامـُه وثبت عليه، وفيالقاموس: أصر على الأمرلزم و قريب منه كلام مجمل اللّغة.

وقال الشيخ البهائي قد "س سنّه: قد يفهم من نفي الصغيرة مع الاصرار أنها تصير كبيرة معه فلو لبس الحرير مثلاً مصر "ا عليه يصير ذلك اللبس كبيرة والمشهور فيما بين القوم ان الكبيرة هي نفس الاصرار على الصغيرة المصر عليها تصير بالاصرار كبيرة ، فكأنهم يحملون الحديث على معنى أنه لا أثر للصغيرة في ترتب العقاب مع الاصرار بل العقاب معه يترتب على نفس الاصرار الذي هومن الكبائر ، فكأن الصغيرة مضمحلة في جنبه والاصرار في الأصل من الصر "و هو الشد و الربط ، و منه سميت الصرق ، ثم اطلق على الاقامة على الذنب من دون استغفار ، كأن المذنب أرتبط بالاقامة عليه ، كذا ذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى : دو لم يصر وا على ما فعلوا و هم يعلمون » (١) .

وقال الشهيد رفع الله درجته: الاصرار إمّا فعلى وهو المداومة على نوعواحد من الصغائر بلا توبة ، و إمّا حكمى" و هو المعزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها ، أمّا من فعل الصغيرة و لم يخطر بباله توبة ولاعزم على فعلها ، فالظاهرأته غيرمص ولعلّه مما تكفّره الأعمال الصالحة من الوضوء و الصلاة و الصيام كما جاء في الأخبار ، انتهى .

وقال الشيخ البهائي رو حالله روحه بعد نقل هذا الكلام: ولا يخفى أن تخصيصه الاصرار الحكمي بالعزم على تلك الصغيرة بعد الفراغ منها يعطى أنه لو كان عازما على صغيرة أخرى بعد الفراغ ممنا هو فيه لا يكون مصراً ، و الظاهر أنه مصراً أيضاً و تقييده ببعد الفراغ منها يقتضى بظاهره أن من كان عازماً مدة سنة على لبس الحرير مثلاً لكنه لم يلبسه أصلا لعدم تمكنه لا يكون في تلك المدة مصراً و هو الحرير مثلاً لكنه لم يلبسه أصلا لعدم تمكنه لا يكون في تلك المدة مصراً و هو (١) سورة آل عمران : ١٣٥٠

٧- أبو على الأشعري ، عن على بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر عن جابر ، عنأبي جعفر تَهُمَّيُكُمُ في قول الله عز وجل : « ولم يصر وا على مافعلوا وهُم يعلمون » (١) قال : الإصرار هو أن يذنب الذ نب فلايستغفر الله ولا يحد ث نفسه

محل نظر، انتهى.

و أقول: كأن تظره في غير محله لأن الظاهر من الأخبار الكثيرة و أقوال الجم الغفير من الاصحاب عدم المؤاخذة على العزم على المعاصى، مع عدم الاتيان بها، و أمّا قول الشهيد (ره) بتكفير الأعمال الصالحة للصغائر فلعله مع عدم اجتناب الكبائر و معه بكفيرها اجتنابها كما مر "، و قال بعض العامة: الاصرار هو إدامة الفعل و العزم على إدامته إدامة يصح "ممها إطلاق وصف العزم عليه، و قال بعضهم: هو تكرار الصغيرة تكراراً يشعر بقلة المبالاة إشعار الكبيرة بذلك، أو فعل صغائر من أنواع مختلفة بحيث يشعر بذلك، ثم " أن العلامة قد "س سر" ه لم يعد " من الكبائر الاصرار على الصغائر في بعض كتبه، وكأن "ذلك لدخوله في الكبائر .

الحديث الثاني: ضعيف.

و قد مر" القول فيه ، و يدل" على أحد معانى الاصرار كما أو مأنا إليه ، و قال به بعض الأصحاب فقال : المراد بالاصرار عدم التوبة لكن رد" م بعضهم لضعفه و مخالفته لظاهر اللغة فقيل : المراد بالاصرار على الصغيرة الاكثار منها ، سواء كان من نوع واحد أو أنواع مختلفة ، وقيل : هو الاصرار على نوع واحد منها ، وقيل: يحصل بكل" منهما ، و ظاهر الأصحاب ان" الاكثار من الذنوب و إن لم يكن من نوع واحد بحيث يكون إدتكابه للذنب أغلب من إجتنابه عنه إذا عن له من غير توبة فهو قادح في العدالة بل لاخلاف في ذلك بينهم، نقل الاجماع عليه العلا مة في التحرير فلا فائدة في تحقيق كونه داخلا في مفهوم الاصرار أم لا ، و ظاهر المحقق أنه غير داخل في مفهوم الاصرار أم لا ، و ظاهر المحقق أنه غير داخل في مفهوم الاصرار ، و كذا من كلام العلا مة في الارشاد و القواعد .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٣٥ .

بتوبة فذلك الاصرار .

٣- على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله على تقول : لا والله لا يقبل الله شيئاً من طاعته على الاصرار على شيء من معاصيه .

# ﴿ باب ﴾

# ( في اصول الكفر وأركانه ) به

١- الحسينُ بن عمل ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن عمل ، عن أبي بصيرقال:

و قال في المتحرير: و عن الاصرار على الصغائر أو الاكثار منها ، ثم قال: و أمّا الصغائر فان داوم عليها أو وقعت منه في أكثر الأحوال رد ت شهادته إجماعاً و على كل تفدير فالمداومة و الاكثار من الذنب والمعصية قادح في العدالة و أمّا العزم عليها بعد الفراغ ففي كونه قادحاً تأمّل إن لم يكن ذلك إتّفاقيناً ، و في صحيحة عمر ابن يزيد ان إسماع الكلام الغليظ للابوين لا يوجب ترك الصلاة خلفه ما لم يكن عاقباً قاطعاً ، وهي تدل على أن مثل ذلك العزم غير قادح إذالظاهر أن إسماع الكلام المغضب للابوين معصية .

الحديث الثالث: حسن موثق.

و فيه إشعار بأن الاصرار على الصغيرة كبيرة إذ يبعد أن تكون الصغيرة المكفرة مانعة عن قبول الطاعة ، و في الخبر ايماء إلى قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ (١).

# باب في اصول الكفرو اذكانه

الحديث الأول: صحيح.

و كأن المراد بأصول الكفر ما يصير سبباً للكفر أحياناً لا دائماً و للكفر

<sup>(</sup>١)سورة المائدة : ٢٧ .

قال أبو عبدالله عَلَيَكُمُ : أصول الكفر ثلاثة : الحرص ، والاستكبار ، والحسد ، فأمّا الحرص فان آدم عَلَيَانُ عين نُهي عن الشجرة ، حمله الحرص على أن أكل منهاوأمّا الاستكبار فا بليس حيث ا مر بالسجود لآدم فأبي ، وأمّا الحسد فابنا آدم حيث قتل أحدهما صاحمه .

٧ على بن إبراهيم : عن أبيه، عن النوفلي"، عن السَّكوني"، عن أبي عبدالله

أيضاً معان كثيرة ، منها ما يتحقيق بانكار الرب سبحانه ، و الإلحاد في صفاته ، و منها ما يتضمين إنكار أنبيائه وحججه أو ما أتوابه من أمور المعاد و أمثالها ، ومنها ما يتحقيق بمعصية الله ورسوله ، و منها ما يكون بكفران نعمالله تعالى إلى أن ينتهى الى ترك الاولى أو ارتكاب صغيرة أو كبيرة حتى ينتهى الى جحود يوجب الشرك و الخلود ، فما في آدم تلكي كان منالا ول ثم تكامل في أولاده ختى انتهى الى الا تخير ، فصح أنه أصل الكفر ، و كذا ساير الصفات ، و قيل : قد كان إباء البليس لعنه الله من السجود عن حسد و منه خلقتنى من نار و خلقته من طين » أو لأن الاستكبار أقبح من الحسد ، انتهى وقوله : فأمما الحرص فهومبتده ، وقوله : فان ، إلى قوله : أكل منها خبر ، و العائد تكرار المبتداء وضعاً للظاهر موضع المضم ، مثل الحاقة ما الحاقة ، و قوله : فابليس بتقدير فمعصية ابليس و كذا قوله : فابناء آدم بتقدير فمعصية ابنى آدم ، أى فابليس بتقدير فمعصية ابنى آدم ، أى

الحديث الثاني: ضميف على المشهود.

و أدكان الكفر قريب من أصوله و لعل المراد بالرغبة الرغبة في الد نيا و الحرص عليها ، أوا تتباع الشهوات النفسانية، وبالرهبة الخوف من فوات الد نيا و اعتباراتها بمتابعة الحق أو الخوف من القتل عند الجهاد ، و من الفقر عند أداء

عَلَيْكُمْ قَالَ : قَالَ النَّبِيُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْكَانُ الْكَفْرِ أُرْبِعَةَ : الرَّغِبَةُ وَ الرَّهِبَةُ وَ السخط و الغضب .

عبدالله الد هقان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن نوح بن شعيب ، عن عبدالله الله على عبدالله الله عن عبدالله عن عبدالله على عبدالله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله على عبد الله عبدالله عبد الله عب

الزكاة ، و من لوم اللا تمين عن ارتكاب الطاعات و إجراء الأحكام ، و قيل : الخوف من فوات الدنيا و الهم من زوالها و هو يوجب صرف العمر في حفظها و المنع من أداء حقوقها ، و بالسخط عدم الرضا بقضاء الله ، و انقباض النفس في أحكامه و عدم الرضا بقضاء و الانتقام عند مشاهدة مالا يلايمها من المكاره و الآلام .

#### الحديث الثالث: ضعيف.

«حب الدنيا» أى مال الدنيا أو البقاء فيهاللذ اتها ومالوفاتها للطاعة، وحب الرياسة بالجور و الظلم و الباطل، أو في نفسها لا لاجراء أو امر الله تعالى و هداية عباده و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و حب الطعام لمحض اللذة لا لقو تا الطاعة و الافراط في حب بحيث لا يبالى من حلال حصل أو من حرام، و كذاحب النوم أى الافراط فيه بحيث يصير مانعاً عن الطاعات الواجبة أوالمندوبة، أو في نفسه لاللتقو "ى على الطاعة، و كذا حب الاستراحة على الوجهين، و كذا حب النساء أى الافراط فيه بحيث ينتهى إلى إرتكاب الحرام أوترك السنن و الاشتغال عن ذكر الله بسبب كثرة معاشرتهن "، أوما يوجب إطاعتهن في الباطل و الا " فقد قال رسول الله بسبب كثرة معاشرتهن "، أوما يوجب إطاعتهن في الباطل و الا " فقد قال رسول الله بسبب كثرة معاشرتهن من دنياكم الطيب و النساء،

٣- على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن سنان ، عن طلحة بن ذيد، عن أبى عبد الله عليه الله على النبى على النبى على النبى على الله فقال : أي الأعمال أبعض إلى الله عز وجل ؟ فقال : الشرك بالله ، قال : ثم ما ذا ؟ قال : قطيعة الرحم قال : ثم ما ذا ؟ قال : الا مر بالمنكر و النهى عن المعروف .

۵ على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسن بن عطية ، عن يزيد الصائغ قال : قلت لا بي عبدالله تَلْقِلْكُم : رجل على هذا الا من إن جد ت كذب و إن وعد أخلف ، و إن ائتمن خان ، ما منزلته ؟ قال : هي أدني المنازل من الكفر و ليس بكافر .

### الحديث الرابع: كالسابق.

و خنعم أبوقبيلة من معد "، وقدم "معنى الشرك، وقطيعة الرحم بمكن شمولها لقطع رحم آل على كمام "، و يمكن أ دخاله كلا" أو بعضا في الشرك، و المنكر ما حر "مه الله أوما علم بالسرع أوالعقل قبحه و يحتمل شموله للمكروه أيضا ، و قال الشهيد الثاني قد "س سر "ه: المنكر المعصية قولا أو فعلا و قال أيضا : هو الفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحه أود ل "عليه ، والمعروف ما عرف حسنه عقلا أو شرعا ، وقال الشهيد الثاني ( ره ) : هو الطاعة قولا أو فعلا ، وقال : يمكن بتكلف دخول المندوب في المعروف .

الحديث الخامس: كالسابق أيضاً .

وقوله: على هذا الأمر، صفة رجل، و جملة ا إن حداث، خبر «أدنى المناذل» اى أفربها من الكفر أى الذى يوجب الخلود في النار و ليس بكافر بهذا المعنى، و اين كان كافر أببعض المعانى، و يشعر بكون خلف الوعد معصية بل كبيرة، والمشهور المستحباب الوفاء به وكأنه مر القول فيه وسيأتى انشاء الله.

ع على بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي " ، عن السكوني " ، عن أبي عبدالله على الله على أبي عبدالله على الله والله والل

٧- على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن على بن أسباط ، عن داود بن النعمان ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عَلَيَّكُمُ قال : خطب رسول الله بَهْ اللهُ عَلَيْكُمُ الناس فقال : ألا أخبر كم بشراد كم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : الذي يمنع رفده و يضرب عبده ويتزود وحده ، فظندوا أن الله لم يخلق خلقاً هو شر من هذا .

#### الحديث السادس : ضعيف على المشهور .

و الشقاء و الشقاءة و الشقوة سوء العاقبة بالعقاب في الآخرة ضد السعادة ، و هي حسن العاقبة باستحقاق دخول الجنة ، و جمود العين كناية عن بخلها بالدموع و هو من توابع قسوة القلب و هي غلظته و شد ته و عدم تأثره من الوعيد بالعقاب و المواعظ قال تعالى : \* فريل القاسية قلوبهم من ذكرالله » (۱) و كون تلك الامور من علامات الشقاء ظاهر ، و فيه تحريص على ترك تلك الخصال ، و طلب أضدادها بكثرة ذكرالله وذكر عقوباته على المعاصى والتفكر في فناء الدنيا و عدم بقاءلذ اتها، و في عظمه الأمور الأخروبية و مثوباتها و عقوباتها و أمثال ذلك .

الحمد بني السابع : حسن موثق كالصحيح .

« الذى يمنع رفده » الرفد بالكس العطاء و الصلة و هو إسم من رفده رفداً من باب ضرباً عنداً و أعانه ، والظاهراً ننه أعم من منع الحقوق الواجبة والمستحبة « و يضرب عبده » أى دائما و في أكثر الأوقات أو من غير ذنب ، أو زائداً على القدر المقر و أو مطلقا ، فان العفو عن أحسن الخصال « و يتزود وحده » أى يأكل زاده وحده من غير دفيق مع الامكان ، أو أنه لا يعطى من زاده غيره شيئاً من عياله وغيرهم،

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: ٢٢.

ثم قال : ألا ا خبر كم بمن هو ش من ذلك ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن ش ه فظنتوا أن الله لم يخلق خلقاً هو ش من هذا. ثم قال : ألا ا خبر كم بمن هو ش من ذلك ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال المتفحت الله عنده المؤمنون لعنهم و إذا ذكروه لعنوه .

٨- عد أمن أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله تَحْلَيْكُ قال : قال رسول الله وَ الله عن الله عن أبي عبدالله تَحْلَيْكُ قال : قال رسول الله وَ الله عن أبي عبدالله تحلي و زعم أنه مسلم : من إذا ائتمن خان ، و إذا حد أن كذب و إذا وعد أخلف ، إن الله عز وجل قال في كتابه : « إن الله لا يحب الخائنين » (١) و قال : « أن العنة الله عليه إن كان من الكاذبين » (٢) و في قوله عز وجل : « و اذ كر

و قيل : أي لا يأخذ نصيب غيره عند أخذ العطاء ، و هو بعيد .

نم" اعلم أنه لا يلزم حمل هذه الخصال على الامور المحر"مة فانه يمكن أن يكون الغرض عد مساوى الأخلاق لاالمعاصى ، والتفحيش المبالغة في الفحش و سوء القول كماسيأتي، واللعان المبالغة في اللعن ، و هو من الله الطرد و الإ بعاد من الرحة ، و من الخلق السب" و الدعاء على الغير ، و قريب منه في النهاية .

الحديث الثامن: ضعيف على المشهور.

و اعلم أنه كما يطلق المؤمن و المسلم على معان كما عرفت فكذلك يطلق المنافق على معان ، منها أن يظهر الاسلام و يبطن الكفر ، و هو المعنى المشهور ، و منها الن يظهر الحب و يكون في الباطن عدواً ، أو يظهر الصلاح و يكون في الباطن عدواً ، أو يظهر الصلاح و يكون في الباطن فاسقا ، وقد يطلق على من يدعى الايمان ولم يعمل بمقتضاه ، ولم يتسف بالصفات التي ينبغي أن يكون المؤمن عليها ، فكان باطنه مخالفا لظاهره ، فكأنه المرادهنا ، وسيأتي معانى النفاق في بابه الناها أنه والمراد بالمسلم هناالمؤمن الكامل المسلم لأوامر الله و نواهيه ، و لذا عبس بلفظ الزعم المشعر بأنه غير صادق في الكامل المسلم لأوامر الله و نواهيه ، و لذا عبس بلفظ الزعم المشعر بأنه غير صادق في الكامل المسلم للمسلم المسلم المس

(٢) سورة النور: ٧.

<sup>(</sup>١) سورة الانفال: ٥٨.

في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد و كان رسولاً نبياً ،(١).

٩ ـ على بن إبراهيم، عن مجد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبى عبدالله عَلَيْكُ قال: قال رسول الله وَالله عن أبى عبدالله عَلَيْكُ قال: قال رسول الله وَالله وَاله وَالله وَا

دعوى الاسلام.

« من إذا ائتمن » أى على مال أوعرض آوس "خان صاحبه و قيل : المراد به من أصر " على الخيانة كما يدل " عليه قوله تعالى : « إن " الله لا يحب " الخائنين » (١) حيث لم يقل إن " الله لا يحب " الخيانة ، و يدل على أنه كبيرة لا يقبل منه معهاعمل، و إلا " كان محبوباً في الجملة ، وأمّا الا ستدلال بآية اللعان فلانه على اللعنة بمطلق الكذب وإن كان مورده الكذب في القذف ، و لولم يكن مستحقاً للعن لم يأمرهالله بهذا القول.

و أمّا قوله عَلَيْكُ : و في قوله عز "و جل "، فلعله عَلَيْكُ ا يسما غير الأسلوب العدم صراحة الآية في ذمّه بل إنسما يدل على مدح ضد "ه وبتوسطه يشعر بقبحه ، و إنسما لم يذكر عَلَيْكُم الآية التي هي أدل على ذلك حيث قال : « يا أيسها الذين آمنواليم تقولون مالانفعلون ، كبرمقتاً عندالله أن تقولوا مالا تفعلون ، و سيأتي الاستدلال به في خبر آخر إما لظهوره و اشتهاره ، أولاحتمال معنى آخر كما سيأتي ، وقيل: كلمة «في» في قوله : وفي قوله ، بمعنى مع أي قال في سورة الصف ماهومشهورفي ذلك، مع قوله في سورة مريم «و اذكر» لدلالته على مدح ضد "ه .

الحديث التاسع: مرسل كالصحيح.

و الفحش القول السيسي والكلام الردي و كُل شي جاوز الحد فهوفاحش و منه غبن فاحش ، والتفحيش كذلك مع زيادة تكلف وتصنيع و قيل : أراد بالمتفحيش

 <sup>(</sup>١) سورة مريم : ۵۴ .
 (١) سورة الانفال : ۵۸ .

<sup>(</sup>٣) سورة الصف ٣٠.

الحسود القاسي القلب، البعيد من كل خير يرجى ، غير المأمون من كل شريت قى. • ١٠ \_ الحسين بن عملى ، عن معلى بن عملى ، عن منصور بن العباس ، عن على ابن أسباط ، رفعه إلى سلمان قال: إذا أراد الله عز وجل هلاك عبد نزع منه الحياء ،

الذي يقبل الفحش من غيره ، فالفاحش المتفحيّش الذي لا يبالي ما قال و لا ما قيل له ، و الأوّل أظهر ، و بعد من كان كذلك عن مشابهة الرسول وَالنَّالِيّ ظاهر لا نّه وَاللَّهُ كَانَ فِي غاية الحياء و كان يحترز عن الفحش في القول حتيّ أنّه كان يعبس عن الوقاع و البول و التغوّط بالكنايات ، بل بأبعدها تأسيّاً بالرب سبحانه في القرآن .

قال في النهاية: فيه أن الله يبغض الفاحش المتفحس ، الفاحش نوالفحش في كلامه و فعاله ، و المتفحس الذي يتكلف ذلك ويتعمده و قد تكر د ذكر الفحش و الفاحشة و الفواحش في الحديث ، وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، و كثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا ، و كل خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال و الأفعال ، و قال: البذاء بالمد الفحش في القول ، وفلان بذي اللسان ، وفي المصباح بذا على القوم يبذو بذاءاً بالفتح و المد سفه و أفحش في منطقه ، و إن كان كلامه صدقا قهو بذي على فعيل .

وفي النهاية فيه: منجر "أو به خيلاً لم ينظرالله الخيلاً بالضم "والكسر: الكبر و العجب يقال: إختال فهو مختال، و فيه خيلاً و مخيلة أي كبر و تقييد الخير و الشر " بكونه مرجواً أو يتقى منه إما للتوضيح أو للاحتراز و الأول كأنه أظهر.

الحديث العاشر: ضعيف موقوف لكنته ينتهي إلى سلمان و هو في درجة قريبة من العصمة بل فيها.

< إذا أراد الله هلاك عبد » لعلّه كناية عن علمه سبحانه بسوء سريرته و عدم مرآت العقول ــ د ــ فا ذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا خائناً مخونا فاذا كان خائنا مخونا نزعت منه الأمانة ، فا ذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا فظا غليظا ، فا ذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا فظا غليظا

استحقاقه للطف و نزع منه الحياء ، أي سلب التوفيق منه حتى يخلع لباس الحياء، و هو خلق يمنع من القبايح و التقصير في حقوق الخلق و الخالق و فاذا نزع منه الحياء ، المانع من ادتكاب القبايح و لم تلقه الآخائنا مخوفاً ، وقد مر معنى الخائن وزميه ، وأميا المخون فيحتمل أن يكون بفتح الميم وضم الخاء أي يخونه الناس فذميه باعتبار أنه السبب فيه ، أو المراد أنه يخون نفسه أيضاً و يجعله مستحقيًا للعقاب فهو خائن الحيره و النفسه ، و بهذا الاعتبار مخون ففي كل خيانة خيانتان أو يكون بضم الميم و فتح الخاء و فتح الواو المشد دة أى منسوباً إلى الخيانة مشهوراً به ، أو بكس الواو المشدد ة أي ينسب الناس إلى الخيانة مع كونه خائناً .

في القاموس: الخون أن يؤتمن الانسان فلا ينصح، خانه خوناً و خيانة و اختانه فهم خائن، و قد خانه العهد و الامانة و خوانه تخويناً نسبه إلى الخيانة و نقيصه.

« نزعت منه الأمانة » لأنها ضد الخيانه، فان قيل : كان هذا معاوما لل يحتاج إلى البيان؟ قلت : يحتمل أن يكون المراد أنه إذا لم يبال من الخيانة يصير بالأخرة إلى أنه يسلب منه الامانة بالكليلة ، أو المعنى أنه يصير بحيث لا يأتمنه الناس على شيء .

«لم تلقه الله فظاً غليظاً» في القاموس: الفظر الغليظ السيسيء الخلق القاسى الخشن الكلام، أنتهي .

و الغلظة : ضداً الرقية و الهراد هنا قساوة القلب و غلظته ، كما قال تعالى : « و لوكنت فظاً غليظ القلب» (١) و تفر ع هذا على نزع الامانة ظاهر لأن الخائن

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٥٩.

نزعت منه ربقة الإيمان، فا إذا نزعت منه ربقة الإيمان لم تلقه إلا شيطانا ملمونا .

١١ ــ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسولالله سلَّى الله عليه وآله : ثلاث

لا سيّما من يعلمه الناس كذلك لابد من أن يعارض الناس و يجادلهم فيصير سيّمى الخلق الخشن الكلام ولا يرحم الناس لذهابه بحقهم فيقسو قلبه ، و أيضاً اصراده على ذلك دليل على عدم تأثير المواعظ في قلبه ، فاذا كان كذلك نزعت منه دبقة الايمان لسلب أكثر لوازمه و صفاته عنه كما مر في صفات المؤمن ، و المراد كمال الايمان أو أحدا المعاني التي مضت منه ولا أقل أنه ينزع منه الحياء و هو رأس الايمان دلم تلقه إلا شيطانا ، اي شبيها به في الصفات أو بعيداً من الله و منهدايته و توفيقه دملمونا بلعنه ألله و الملائكة و الناس أو بعيداً من رحمة الله تعالى .

الحديث الحاديعشر: مجهول.

و «ثلاث» مبتده ، وقد يجوز كون المبتدأ نكرة محضة لاسيسما في العدد ، و معلمون من فعلهن استيناف بياني ، والمعنى أن اللعن لا يتعلق بالعمل حقيقة بل بفاعله ، و قرء بعض الأفاضل باضافة ثلاث إلى ملمونات ، فالجملة خبر و قوله المتفو طخبر مبتدء محذوف بتقدير مضاف ايضا بتقدير هن صفة المتفو و الضمير المشاف والمتقدير هو المتغو ط والضمير لمن فعلهن الثلاث ، و يمكن عدم تقدير المضاف فالتقدير هو المتغو ط والضمير لمن فعلهن وفي المصباح الغائط المطمئن الواسع من الأرض ، ثم اطلق الغائط على الخارج المستقدر من الانسان كراهة تسميته با سمه الخاص لا نتهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمئنة فهومن مجاز المجاورة ، ثم توسعوا فيه حتى اشتقوا منه وقالوا بنه وقالوا

وكا أن نسبة اللمن إلى الفعل مجاز في الا سناد ، أو كناية عن قبحه . ونهي

ملمونات ملمون من فعلهن ؟: المتفو ط في ظل النزال ، والمانع الماء المنتاب ، والساد ،

الشارع عنه ، والمراد بظل النزال تحت سقف أو شجرة ينزلها المسافرون ، وقديعم بحيث بشمل المواضع المعدة لنزولهم وإنام يكن فيه ظل الاشتراك العلة أو بحمله على الأعم والتعبير بالظل الكونه غالباً كذلك ، والظاهر اختصاص الحكم بالغائط لكونه أشد ضرراً ، وربما يعم ليشمل البول ، والمشهور اختصاص الحكم بالغائط لكونه أشد ضرراً ، وربما يعم ليشمل البول ، والمشهور بينالاً صحاب كراهة ذلك ، وظاهر الخبر التحريم إذ فاعل المكروه لا يستحق اللعن ، وقد يقال : اللعن البعد من رحمة الله وهو يحصل بفعل المكروه أيضاً في الجملة ، ولا يبعد القول بالحرمة إن لم يكن إجاع على الخلاف للضرر العظيم فيه على المسلمين ، لا سيما إذا كان وقفاً فاشه تصر ف مناف لغرض الواقف ومصلحة الوقف ، ولا يبعد القول بهذا التفصيل أيضاً .

ويمكن حمل الخبر على أن الناس يلعنونه ويشتمونه لكن يقل فائدة الخبر إلا أن يقال: الغرض بيان علّة النهى عن الفعل ، قال في النهاية: فيه: اتتقوا الملاعن التلاث،هي جمع ملعنة وهي الفعلة التي يلعن بها فاعلها كا نتها مظنة للعن ومحل له وهو أن يتفو ط الانسان على قارعة الطريق أو ظل الشجرة أو جانب النهر ، فاذا مر بها الناس لعنوافاعله ، ومنه الحديث اتتقوا اللاعنين أى الآمرين الجالبين للمن الباعثين للناس عليه ، فائله سبب للعن من فعله في هذه المواضع ، وليس كل ظل وإندما هو الظل الذي يستظل به الناس يتتخذونة مقيلا ومناخا ، وأصل اللعن الطرد والابعاد من الله تعالى ، ومن الخلق السب والدعاء ، انتهى .

« والمانع الماء المنتاب ، الماء مفعول أو للمانع إمّا مجرور بالاضافة من باب المنادب الرجل ، أو منصوب على المفعولية ، والمنتاب إسم فاعل بمعنى صاحب النوبة فهو مفعول ثان وهو من الانتياب إفتعال من النوبة ، ويحتمل أن يكون إسم مفعول

الطُّربق المعربة .

صفة من انتاب فلان القوم أي أتاهم من تبعد اخرى ، والماء المنتاب هو الماء الذي يرد عليه الناس متناوبة ومتبادلة لعدم اختصاصه بأحدهم ، كالماء المماوك المشترك بين جماعة ، فلمن المانع لأحدهم في نوبته ، والماء المباح الذي ليس ملكا لأحدهم كالفدران والآبار في البوادي ، فاذا ورد عليه الواردون كانوا فيه سواء فيحرم لأحدهم منع الغير من التصر في فيه على قدر الحاجة ، لأن في المنع تعريض مسلم للتلف فلو منع حل قتاله .

قال الجوهرى: إنتابه إنتياباً أناه مر ق بعد أخرى ، وفي النهاية: نابه ينوبه نوباً وانتابه إذا قصده مر ق بعد أخرى ، ومنه حديث الدعاء: يا أرحم من انتابه المسترجون ، وحديث صلاة الجمعة كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم .

«والساد الطريق المعربة» بالعين المهملة على بناء المفعول أي واضحة التي ظهر فيها أثر الإستطراق ، في النهاية : الاعراب الإبانة والإفصاح ، وفي أكثر النسخ المقربة بالقاف فيمكن أن يكون بكسر الر"اء المشد"دة أي الطريق المقربة إلى المطلوب بأن يكون هناك طريق آخر أبعد منه ، فان لم يكن طريق آخر فبطريق أولى ، وهذه النسخة موافقة لروايات العامة لكنتهم فستروه على وجه آخر ، قال في النهاية فيه: من غير المطربة والمقربة والمقربة فعليدلعنة الله ، المطربة واحدة المطارب وهي طرق صغار أي عدلت عنه ، والمقربة طريق صغير ينفذ إلى طريق كبير ، وجعها المقارب، وقيل أي عدلت عنه ، والمقربة طريق صغير ينفذ إلى طريق كبير ، وجعها المقارب، وقيل رجل عو در طريق المقربة القرب والمقربة الطريق المختص ، وقال : القرب بالتحريك سير الليل لورد الغد ، والبئر القريبة الماء ، وطلب الماء وقال : القرب بالقرب بالتحريك سير الليل لورد الغد ، والبئر القريبة الماء ، وطلب الماء ليلا ، وق الفائق : القربة الهزر وأصلها من القرب وهو السير إلى الماء .

عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكِيَّ : ثلاث ملعون من فعلهن " : المتغوط في ظل النزال ، والمانع الماء المنتاب ، والساد الطريق المساوك .

۱۳ \_ عد تُهُ من أصحابنا ، عن سهل بن ذياد ؛ وعلى بن إبراهم ، عن أبيه ، حميعاً عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حزة ، عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله بالنظير : ألا اخبر كم بشر اد رجالكم ؟ قلمًا : بلى يارسول الله ، فقال : إن

الحديث الثاني عشر: مجهول.

وتذكر ضمير الطريق هنا وتأنيثه فيما نقدهم باعتبار أن الطريق يذكر ويؤنث .

الحديث الثالث عشر: حسن كالصحيح.

والبه آت مبالغة من البهتان ، وهو أن يقول في الناس ما ليس فيهم ، قال الجوهري: بهته بهتا أخذه بغتة ، قال الله تعالى: « بل تأتيهم بغتة فتبهتهم ع (١) وتقول أيضاً: بهته بهتا و بهاتا وبهتانا فهو بهات ، أي قال عليه ما لم يفعله فهو مبهوت ، انتهى .

والجري " بالياء المشد دة وبالهمز أيضا على فعيل وهو المقدام على القبيح من غير توقيف والاسم الجرأة ، و الفحياش ذو الفحس وهو كلما يشتد قبحه من الاقوال والافعال وكثيراً ما يراد به الزنا وقد مر " الكلام فيه .

« الآكل وحده ، أقول : لعل " النكتة في إيراد العاطف في الأخيرات وتركها في الاتحارات والمحدد في الأول الا شعار بأن " البهت والجرأة والفحش صارت لازمة له كالذاتيات فصرن كالذات التي أجريت عليها الصفات ، فناسب إيراد العاطف بين الصفات لتغايرها ، ويحتمل أن تكون العلمة الفصل بالمعمول أي « وحده » و « رفده » و « عبده » بين الفقرات الاتحيرة وعدمها في الاول فتأمّل .

<sup>(</sup>١) سورة الإنساء: ٤٠

منش ار رجالكم البهات الجريء الفحاش، الآكل وحده، والمانع رفده، والضارب عبده، والملجىء عياله إلى غيره.

الزَّائِدُ فِي كَتَابِاللهُ وَالْتَارِكُ لَسَنَّتِي وَالْمَكُذُّ بِ بَقَدْرَاللهُ وَالْمُسَتَّحِلُ مُنْ عَلَى مَا مِنْ أَبِيهِ مَا عَنْ أَبِي عَمِيرٍ ، عَنْ مَبِسَّرٍ ، عَنْ أَبِي عَمِيرٍ ، عَنْ مَبِسَّرٍ ، عَنْ أَبِي جَعَفْرِ عَلَيْكُمْ قَالَ : قال رسول اللهُ وَالْمَيْكُمُ : خمسة للمنتهم و كل بني مجاب : الزَّائِدُ فِي كَتَابِاللهُ وَالْمَيْدُ لَيْ لَا اللهُ عَلَيْهُ فِي كَتَابِاللهُ وَالْمُتَارِكُ لَسَنَّتِي وَالْمُكَذَّبِ بَقَدْرَاللهُ وَالْمُسَمِّحِلُ مَنْ عَتَرْتِي مَاحِنَّ مَنْ عَلَيْ وَالْمُنْ فَيْ عَلَيْهُ وَالْمُنْ فَيْ عَلَيْ وَالْمُنْ فَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ فَيْ عَلَيْهُ وَالْمُنْ فَيْ عَلَيْهُ وَالْمُنْ فَيْ عَلَيْ وَالْمُنْ فَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ فَيْ عَلَيْكُونُ وَالْمُنْ فَيْ عَلَيْكُونُ وَالْمُنْ فَيْ عَلَيْهُ وَالْمُنْ فَيْ عَلَيْكُمْ وَالْمُنْ فَيْ عَلَيْكُمْ وَالْمُنْ فَيْ عَلَيْ وَالْمُنْ فَيْ عَلَيْكُمْ وَالْمُنْ فَيْ عَلَيْكُمْ وَالْمُنْ فَيْ عَلَيْكُمْ وَالْمُنْ فَيْ عَلَيْكُمْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ فَيْ عَلَيْكُمْ وَالْمُنْ فَيْ عَلَيْكُمْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَلِيْنَا فِي كَتَالِكُمْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ فَيْمُ وَالْمُنْ فَيْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَمِنْ وَالْمُنْ وَلِيْ وَلِيْنَا وَلِيْ وَالْمُنْ وَالْمُل

«والمانع رفده» قدم "الكلام فيه، وعدم حرمة هذه الخصلة لاينافي كون المتسف بجميع تلك الصفات من شرار الناس، فانه الظاهر من الخبر لا كون المتسف بكل منها من شرار الناس، و قيل: يفهم منه و مما سبقه أن " ترك المندوب و ما هو خلاف المروة شر "فالمراد بشرار الرجال فاقد الكمال، سواء كان فقده موجبا للعقوبة أم لا انتهى.

« والملجيء عياله إلى غيره » أي لا ينفق عليهم ولا يقوم بحوائجهم . الحديث الرابع عشر : مجهول .

«وكل نبي مجاب» أقول: يحتمل أن يكون عطفاً على فاعل لعنتهم، وترك التأكيد بالمنفصل للفصل بالضمير المنصوب مع أنه قد جو "زه الكوفيةون مطلقاً، وقيل: كل منصوب على أنه مفعول معه، فقوله: مجاب صفة للنبي أي لعنهم كل نبي أجابه قومه، أو لا بد من أن يجيبه قومه أو أجاب الله دعوته، فالصفة موضحة، ويحتمل أن يكون «كل » مبتدء « ومجاب » خبراً والجملة حالية أي والحالأن كل نبي مستجاب الدعوة، فلعني يؤثر فيهم لا محالة ، ويحتمل العطف أيضاً ، ويؤيد الأول ما في مجالس الصدوق وغيره من الكتب، ولعنهم كل نبي .

و والتارك لسندتي » أي مغيس طريقته ، والمبتدع في دينه ، والمكذّب بقدرالله أي المفوّضة الذين يقولون ليس لله في أعمال العباد مدخل أصلا كالمعتزلة ، وقد مر تحقيقه و والمستحلّ من عترتي ما حرّم الله » والمراد بعترته أهل بيته والائمة من

الله والمستأثر بالفيء [و] المستحلُّ له .

# ﴿ باب الرياء ﴾

ا من عن الأشعري ، عن الله عن سهل بن زياد ، عن جمفر بن عن الأشعري ، عن المن القد الح ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُم أنه قال لعبادبن كثير البصري في المسجد : ويلك يا عباد إيناك والريناء فا نه من عمل لغيرالله وكله الله إلى من عمل له .

ذر" يته باستحلال قتلهم أوضربهم أو شتمهم أو إهانتهم أوترك مود" تهم أو غصب حقهم أو عدم القول بامامتهم أو ترك تعظيمهم « والمستأثر بالفي المستحل" له » في النهاية الاستيثار الانفراد بالشيء ، وقال : الفي ماحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد ، انتهى .

وأقول: الفيء يطلق على الغنيمة والخمس والأنفال وكل ذلك يتملق بالامام كلاً أو بمضاً كما حقّة في محله .

### باب الرياء

الحديث الأول: ضعيف.

و كله الله إلى من عمل له ، أي في الآخرة كما سيأتي أو الأعم منها ومن الدنيا وقيل: وكل ذلك العمل إلى الغير ولا يقبله أصلا ، وقد روى عن النبي عَلَيْقَهُ قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ؟ قالموا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء يقول الله عز و جل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم : إذ هبوا إلى الذين كنتم تراون في الدنيا هل تجدون عندهم ثواب أعمالكم . و قال بعض المحققين : إعلمأن الرياء مشتق من الروية ، والسمعة مشتقة من السماع ، وإنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بارائتهم خصال الخير ، إلا أن الجاه و المنزلة يا المنزلة في العبادات ويطلب بالعبادات ، وإسم الرياء مخصوص المنزلة يا العبادات ويطلب بالعبادات ، وإسم الرياء مخصوص

بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات وإظهار هافحد الرياء هو إدادة المنزلة بطاعة الله تعالى ، فالحرائي هو العابد ، والحرائي هو الناس الحطلوب دؤيتهم لطلب المنزلة في قلوبهم ، والحرائي بدهي الخصال الّتي قصد الحرائي إظهارها ، والرياء هو هو قصده إظهار ذلك .

والمرائى به كثيرة ويجمعها خمسة أقسام ، وهي مجامع ما يتزين العبدبد المناس فهو البدن والزى والقول والعمل والأتباع والأشياء الخارجة ، ولذلك أهل الدنه يراءون بهذه الأسباب الخمسة ، إلا أن طلب الجاه وقصد الرياء بأعمال ليست من جملة الطاعات أهون من الرياء بالطاعات ، والرياء في الدين من جهة البدن . وذلك با ظهار النحول والصفار ليوهم بذلك شدة الاجتهاد وعظم الحزن على أمر الدين ، وغلبة خوف الآخرة ، وليدل بالنحول على قلة الاكل ، وبالصفار على سهر الليل ، وكثرة الأرق في الدين ، وكذلك يرائى بتشعت الشعر ليدل به على استغراق الهم بالدين وعدم التفر غ لتسريح الشمر ، ويقرب من هذا خفض الصوت وإغارة العينين وذبول الشفتين ، فهذه مراءاة أهل الدين في البدن ، وأمّا أهل الدنيا فيراءون باظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة البدن وقو ة الأعضاء .

وثانيها: الرياء بالزى والهيئة أمّا الهيئة فتشعيّث شعر الرأس وحلق الشارب وإطراق الرأس في المشى والهدؤ في الحركة وإبقاء أثر السجود على الوجه، وغلظ الثياب، وليس الصوف وتشميرها إلى قريب من نصف الساق، وتقصير الاكمام وترك تنظيف الثوب وتركه مخرقاً، كل ذلك يرائى به ليظهر من نفسه أنه يتبع السنة فيه ومقتد فيه بعباد الله الصالحين، وأمّا أهل الدنيا فمراء اتهم بالثياب النفيسة والمراكب الرفيعة وأنواع التوسيّع والتجميّل.

الثالث : الرياء بالقول ، ورياء أهل الدين بالوعظ والنذ كير والنطق بالحكمة

وحفظ الأخبار والآثار لأجل الاستعمال في المحاورة إظهاراً لفزارة العلم ولدلالته على شداة العناية بأقوال السلف الصالحين، وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلق وإظهار الغضب للمنكرات وإظهار الأسف على مقادفة الناس بالمعاصى، وتضعيف الصوت في الكلام، وأمّا أهل الدنيا فمراءاتهم بالقول بحفظ الأشعار والأمثال والتفاصح في العبارات وحفظ النحو الغريب للاعراب على أهل الفضل وإظهار التوداد إلى الناس لاستمالة القلوب.

الرابع: الريا بالعمل ، كمراءاة المصلى بطول القيام ومد ، وتطويل الركوع . والسجود ، وإطراق الرأس وترك الالتفات وإظهار الهدؤ والسكون ، وتسوية القدمين واليدين ، وكذلك بالسوم وبالحج وبالصدقة وباطعام الطعام وبالاخبات بالشيء عند اللقاء ، كارخاء الجفون وتنكيس الرأس والوقاري الكلام حتى أن المرائي قديسرع في المشى إلى حاجته فاذا اطلع عليه واحد من أهل الدين رجع إلى الوقار وإطراق الرأس خوفا من أن ينسبه إلى العجلة وقلة الوقار ، فان غاب الرجل عاد إلى عجلته فاذا رآه عاد إلى خشوعه ، و منهم من يستحيى أن يخالف مشيته في الخلوة المشيته بمرأى من الناس ، فيكلف نفسه المشية الحدة في الخلوة حتى إذا رآه الناس لم يفتق إلى التغيير ويظن أنه تخلص به من الرياء ، وقد تضاعف به رياؤه فائه صارفي خلواته أيضاً مرائياً ، وأمّا أهل الدنيا فمراءاتهم بالتبختر والاختيال وتحريك اليدين وتقريب الخطا والأخذ بأطراف الذيل وإدارة العطفين ليد لوابذاك على الجاه والحشمة .

الخامس: المراءاة بالأصحاب والزائرين والمخالطين كالذي يتكلّف أن يزور عالماً من العلماء ليقال أن فلاناً قد زار فلاناً أو عابداً من العبّاد لذلك ، أو ملكا من الملوك وأشباهه ليقال أنهم يتبركون به ، وكالذي يكثر ذكر الشيوخ ليرى أنّه

لقى شيوخاً كثيرة واستفاد منهم فيباهى بشيوخه ، ومنهم من يريد إنتشار السيت في البلاد لتكثر الرحلة إليه ، ومنهم من يريد الاشتهار عند الملوك لتقبل شفاعته ، ومنهم من يُقصد التو صل بذلك إلى جمع حطام و كسب مال ، ولومن الأوقاف وأموال اليتامى وغير ذلك .

وأمَّا حكم الرياء فهل هو حرام أو مكروه أو مباح أو فيه تفصيل ؟ فأقول : فيه تفصيل ، فان الرياء هو طلب الجاه ، و هو إمّا أن يكون بالمبادات أو بغير المبادات فان كان بغير العبادات فهو كطلب المال فلا يحرم من حيث أنَّه طلب منزلة في قلوب العباد ، ولكن كما يمكن كسب المال بتلمسات و أسباب مخطورة فكذلك الجاه ، وكما أن "كسب قليل من المال وهو ما يحتاج إليه الانسان محمود فكسب قليل من الجاه وهو ما يسلم به عن الآفات محمود ، وهو الذي طلبه يوسف عَلَيْنَا حيث قال : ﴿ إِنَّى حَفَيْظُ عَلَيْمٍ ﴾ (١) وكما أن المال فيه سم ناقع وترياق نافع فكذلك الجاه ، وأمَّا إنصراف الهم" إلى سعة الجاه فهو مبدء الشرور كانصرافُ الهم" إلى كثرة المال ، ولا يقدر محب الجاه والمال على ترك معاصى القلب واللسان وغيرها وأمَّا سَعة الجاه من غير حرص منك على طلبه ومنغيراهتمام بزواله إن زال فلاضرر فيه ، فلا جاه أوسع من جاه رسول الله والمنظية ومن بعده من علماء الدين ، ولكن انصراف الهم إلى طلب الجاء نقصان في الدين ولا يوصف بالتحريم ، وبالجملة المراءاة بما ليس من العبادات قد يكون مباحاً وقد يكون طاعة وقد يكون مذموماً ، وذلك ً بحسب الغرض المطلوب به .

وأمّا العبادات كالصدقة والصلاة و الغزو والحج ، فللمراثي فيه حالتان : إحداهما أن لا يكون له قصد إلا الرياء المحض دون الأجر ، وهذا يبطل عبادته

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : ۵۵ .

لأن الأعمال بالنيات، و هذا ليس بقصد العبادة، ثم لا يقتصر على إحباط عبادته حتى يقول صاركما كان قبل العبادة، بل يعصى بذلك ويأثم لما دلت عليه الأخبار والآيات والمعنى فيه أمران، أحدهما يتعلق بالعبادة، وهو التلبيس والمكر لأنه خيل إليهم أنه مخلص مطيع لله وأنه من أهل الدين، وليس كذلك والتلبيس في أمر الدنيا أيضاً حرام حتى لوقضى دين جاعة وخيل إلى الناس أنه متبر ع عليهم ليعتقدوا سخاوته أنم بذلك لما فيه من التلبيس و تملك القلوب بالخداع و المكر، و الثانى يتعلق بالله وهو أنه مهما قصد بعبادة الله خلق الله فهو مستهزى، بالله، فهذا من كبائر المهلكات، ولهذا سماه رسول الله والله والله الأصغر فلولم يكن في الرياء إلا أنه يسجد و مركع لغير الله لكان فيه كفاية، فانه إذا لم يقصد التقر ب إلى الله فقد قصد غير الله بالسجود لكفر كفراً جلياً إلا أن الرياء هو الكفر الخفى .

واعلم أن بمض أبواب الرياء أشد و أعلظ من بعض ، و إختلافه باختلاف أركانه وتفاوت الدرجات فيه ، وأركانه ثلاثة المرايا به والمرايا ونفس قصد الرياء ، الركن الأول نفس قصد الريا وذلك لا يخلو إمّا أن يكون مجر دا دون إدادة الله والثواب ، فانكان كذلك فلا يخلو إمّا أن يكون إدادة الثواب أقوى وأغلب أوأضمف أو مساوياً لارادة العبادة ، فيكون الدرجات أربعاً .

الأولى: وهو أغلظها أن لا يكون مراده الثواب أصلا كالذي يصلى بينأظهر الناس، ولو انفرد لكان لا يصلى فهذه الدرجة العليا من الرياء.

الثانية: أن يكون له قصد الثواب أيضاً ولكن قصداً ضعيفاً بحيث لو كان في الخلوة لكان لا يفعله ، ولا يحمله ذلك القصد على العمل ، ولو لم يكن الثواب لكان قصد الرياء يحمله على العمل فهذا قريب ممثّا قبله .

الثالثة: أن يكون قصد الثواب وقصد الرياء متساويين بحيث لوكان كل واحد خالياً عن الآخر لم يبعثه على العمل ، فلما اجتمعا انبعثت الرغبة فكان كل واحد لو انفرد لا يستقل بحمله على العمل ، فهذا قد أفسد مثل ما أصلح فنرجو أن يسلم رأساً برأس لا له ولا عليه ، أو يكون له من الثواب مثل ما كان عليه من العقاب ، وظواهر الأخبار تدل على أنه لا يسلم .

الرابعة:أن يكون اطلاع الناس مرجّداً ومقو يا لنشاطه ، ولو لم يكن لكان لا يترك العبادة ولو كان قصد الرياء وحده لما أقدم ، والذي نظنه والعلم عندالله أنه لا يحبط أصل الثواب ، ولكنه ينقص منه ، أو يعاقب على مقدار قصد الرياء ويثاب على مقدار قصدالثواب ، وأمّا قوله تعالى : أنا أغنى الأغنياء عن الشرك ، فهومحمول على ما إذا تساوى القصدان أو كان الرياء أرجح .

الركن الثاني: الحرايابه وهو الطاعات ، وذلك ينقسم الى الرياء بأصول العبادات و إلى الرياء بأوصافها ، القسم الاول وهو الأغلظ الرياء بالأصول وهو على ثلاث درجات .

الأولى: الرياء بأصل الايمان وهو أغلظ أبواب الرياء ، وصاحبه مخلد في الناد وهو الذي يظهر كلمتى الشهادة وباطنه مشحون بالتكذيب ، واكننه يراثى بظاهر الاسلام ، وهم المنافقون الذين ذمهم الله سبحانه في مواضع كثيرة ، وقد قال : « يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً » (١) .

وكان النفاق في ابتداء الاسلام ممنّن يدخل في ظاهر الاسلام ابتداءاً لغرس وكان النفاق في ابتداء الاسلام ممنّن يدخل في ظاهر الدين باطنا فيجحد وذلك ممنّا يقل في زماننا ، ولكن يكثر نفاف من ينسل من الدين باطنا فيجحد الجنّة والناد والداد الآخرة ميلا إلى قول الملحدة ، أو يعتقد طيّ بساط الشرع

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٤٢.

والأحكام ميلا إلى أهل الاباحة ، ويعتقد كفراً أو بدعة وهويظهر خلافه فهؤلاء من المرائين المنافقين المخلّدين في النار ، وحال هؤلاء أشد" من حال الكفّار المجاهرين لا تنهم جمعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر .

الثانية: الرياء باصول العبادات مع التصديق بأصل الدين ، وهذا أيضاً عظيم عندالله ، ولكنة دون الأول بكثير ، وهذاله أن يكون مال الرجل في يدغيره فيأمره باخراج الزكاة خوفا من ذمه و الله يعلم منه أنه لو كان في يده لما أخرجها ، أو يدخل وقت الصّلاة وهو في جمع فيصلى معهم ، وعادته ترك الصلاة في الخلوة ، وكذا ساير العبادات ، فهو مراء معه أصل الايمان بالله ، يعتقد أنه لا معبود سواه ، ولو كلف أن يعبد غير الله أو يسجد لغير الله لم يفعل ، ولكنة يترك العبادات للكسل وينشط عند اطّلاع الناس ، فتكون منزلته عند الخلق أحب إليه من منزلته عند الخالق ، وخوفه من مذمة الناس أعظم من خوفه من عقاب الله ، ورغبته في محمدتهم أشد من رغبته في ثواب الله ، وهذا غاية الجهل ، وما أجدر صاحبه بالمقت و إن كان غير منسل عن أصل الايمان من حيث الاعتقاد .

الثالثة:أن لايرائي بالايمان ولا بالفرائض ولكن يرائي بالنوافل والسننالتي لو تركها لا يعصى ، ولكن يكسل عنها في الخلوة لفتور رغبته في ثوابها ، ولا يثار لذا الكسل على ما يرجى من الثواب ، ثم يبعثه الرياء على فعله ، وذلك كحضور الجماعة في الصلاة وعيادة المريض و إنتباع الجنائز وكالتهجد بالليل وصيام السنة والتطوع ونحو ذلك ، فقد يفعل المرائي جملة ذلك خوفا من المذمة أوطلبا للمحمدة ويعلم الله تعالى منه لوخلى بنفسه لما زاد على أداء الفرائض فهذا أيضا عظيم ، ولكن دون ما قبله ، وكأنه على الشطر من الأول وعقابه نصف عقابه .

القسم الثاني : الرياء بأوصاف العبادات لا بأصولها ، وهي أيضاً على ثلاث درجات :

الأولى: أن يرائى بفعل ما في تركه نقصان العبادة كالَّذي غرضه أن يخفُّف الركوع والسجود ولايطول القرائة فاذا رآه الناس أحسن الركوع و ترك الالتفات و تمسم القعود بين السجدتين وقد قال ابن مسعود من فعل ذلك فهو استهانة يستهين بها ربُّه ، فهذا أيضاً من الرياء المخطور لكنُّه دون الرياء بأصول النطوُّ عات ، فان قال المراثى : إنهما فعلت ذلك صيانة لأ لسنتهم عن الغيبة فانهم إذا زأوا تخفيف الركوع والسجود وكثرة الالتفات اطلقوا اللسان بالذم والغيبة فانتما قصدت صيانتهم عن هذه المعصمة فمقال له : هذه مكيدة للشيطان و تليمس ، و ليس الأمر كذلك ، فان ضررك من نقصان صلاتك و هي خدمة منك لمولاك أعظم من ضررك من غيبة غيرك ، فلوكان باعثك الدين لكان شفقتك على نفسك أكثر ، نعم للمراثي فيه حالتان: إحديهما: أن يطلب بذلك المنزلة و المحمدة عند الناس، و ذلك حرام قطعاً ، و الثانية أن يقول: ليس يحضرني الاخلاص في تحسن الركوع والسجود، ولوخفُّفت كان صلاتي عندالله ناقصة ، و آذاني الناس بذمِّهم و غيبتهم و استفيد بتحسين الهيئة دفع مذمَّتهم ولا أرجو عليه تواباً فهوخير من أن أترك تحسين الصلاة فيفوت الثواب وتحصل المذمَّة فهذا فيه أدنى نظر، فالصحيح أن " الواجب عليه أن يحسن و يخلص، فان لم تحضره النيَّة فينبغي أن يستمر على عبادته في الخلوة وليس له أن يدفع الذمَّ بالمراءاة بطاعة الله ، فان ذلك استهزاء .

الثانية أن يرائي بفعل مالا نقصان في تركه ، و لكن فعله في حكم التكملة و التتمتّة لعبادته ،كالتطويل في الركوع و السجود و مد القيام و تحسين الهيئة في رفع اليدين ، والزيادة في القراءة على السورة المعتادة و أمثال ذلك ، وكل ذلك ممتّا لو خلّى و نفسه لكان لايقدم عليه .

الثالثة : أن يرائي بزيادات خارجة عن نفس النوافل ، كحضوره الجماعة قبل

القوم، و قصده الصف الأول و توجله إلى يدين الامام و ما يجرى مجراه، وكل ذلك مما يعلم الله منه أنه لوخلى بنفسه لكان لا يبالي من أبن وقف ومتى يحرم بالصلاة فهذه درجات الرباء بالاضافة إلى ما يرائي به ، و بعضه أشد من بعض و الكل مذموم.

الركن الثالث: المرايا لأجله، فان للمرائي مقصوداً لامحالة فانما يرائي لادراك مال أو جاه أو غرض من الأغراض لامحالة، وله أيضا ثلاث درجات:

الاولى: و هي أشد ها و أعظمها أن يكون مقصده التمكن من معصية كالذي يرائى بعباداته ليعرف بالامانة فيولى القضاء أو الأوقاف أو أموال الأيتام، فيحكم بغير الحق ، و يتصر ف في الأموال بالباطل و أمثال ذلك كثيرة.

الثانية : أن يكون غرضه نيل حظ مباح من مال أونكاح امرأة جميلة أو شريفة فهذا رياء مخطور ، لأنه طلب بطاعة الله متاع الدنيا ، و لكنه دون الأول .

الثالثة: أن لايقصد نيل حظ و إدراك مال أو شبهه و لكن يظهر عبادته خيفة من أن ينظر إليه بعين النقص ولا يعد من الخاصة والزهاد كأن يسبق إلى الضحك أو يبدر منه المزاح فيخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقاد فيتبع ذلك بالاستغفاد و تنغس الصمداء و إظهاد الحزن و يقول: ما أعظم غفلة الانسان عن نفسه ، و الله يعلم منه أنه لوكان في الخلوة لماكان يتقل عليه ذلك ، فهذه درجات الرباء . ومراتب أصناف المرائين ، وجميعهم تحت مقت الله و غضبه ، و هي من أشد المهلكات .

و أمّا ما يحبط العمل من الرياء الخفي و الجلّي و مالا يحبط فنقول : إذا عقد العبد العبادة على الاخلاص ثم ورد وارد الرثاء فلا يخلو إمّا أن ورد عليه بعد فراغه من العمل أوقبل الفراغ ، فان ورد بعد الفراغ سرور من غير إظهار فلا يحبط العمل إذ العمل قدتم على نعت الإخلاص سالماً من الرياء فما يطرء بعده فنرجو

أن لا ينعطف عليه أثره لاسيّما إذا لم يتكلّف هو إظهاره و التحد " به و لم يتمن ذكره و إظهاره ، و لكن اتّفق ظهوره باظهار الله إيّاه و لم يكن منه إلا ما دخل من السرور و الارتياح على قلبه ، و يدل على هذا ما سيأتي في آخر الباب وقدروى أن رجلا قال لرسول الله وَالله و يعلنه أسر العمل لا أحب أن يطلّع عليه أن رجلا قال لرسول الله وَالله و أجران أجر السّر و أجر العلائية ، و قال الغزالي : نعم لو تم العمل على الاخلاص من غير عقد رياء ، و لكن ظهرت له بعده رغبة في الاظهار فتحد " نه وأظهره فهذا مخوف ، و في الاخبار و الآثار ما يدل على أن هذا الريا وقصده لما أن ظهر منه التحد " نه الذي على على على على على على على أن قلبه عند العبادة لم يخل عن عقد الريا وقصده لما أن ظهر منه التحد " نه ، إذ يبعد أن يكون ما يعلى بعدالعمل مبطلا للثواب ، بل الأقيس أن يقال أنه مثاب على عمله الذي منى و معاقب على مراءاته بطاعة الله بعد الفراغ منها، بخلاف مالو تغيس عقده أ لى الرياء قبل الفراغ فنها ، بخلاف مالو تغيس عقده أ لى الرياء قبل الفراغ فنها .

ثم قال المحقيق المذكور: و أمّا إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلاً ، و كان قد عقد على الاخلاص ، و لكن ورد في أثنائها وارد الرياء فلا يخلوإمّا أن يكون مجر "د سرور لايؤثيّر في العمل فهولا يبطله ، و أمّا أن يكون رياءاً باعثا على العمل ، و ختم به العمل ، فاذا كان كذلك حبط أجره ، و مثاله أن يكون في تطو "ع فتجدد"ت له نظارة او حضر ملك من الملوك و هو يشتهي أن ينظر إليه أو يذكر شيئًا نسيه من ماله ، وهو يريد أن يطلبه ، ولولا الناس لقطع الصلاة فاستتميّها خوفاً من مذمّة الناس فقد حبط أجره وعليه الاعادة إن كان في فريضة وقد قال وَالسَّيَا العمل كالوعاء إذا طاب آخره طاب أو "له ، أى النظر إلى خاتمته ، و روى من رائي بعمله ساعة حبط عمله الذي كان قبله، وهو منز ل على الصلاة في حذه الصورة ، لاعلى بعمله ساعة حبط عمله الذي كان قبله، وهو منز ل على الصلاة في حذه الصورة ، لاعلى

الصدقة ولاعلى القراءة فان كل جزء منها منفرد، فما يطرء يفسدالباقي دون الماضي والصوم والحج من قبيل الصلاة .

فامّا إذاكان وارد الرياء بحيث لا يمنعه من قصد الاستتمام لأجل النواب كما لو حضر جماعة في أثناء صلاة ففرح بعضورهم ، واعتقد الرياء وقصد تحسين الصلاة لا جل نظرهم ، وكان لولا حضورهم لكان يتمنّها أيضاً فهذا رياء قد أثر في العمل ، وانتهض باعثاً على الحركات فان غلب حتى انمحق معه الاحساس بقصد العبادة والثواب ، وصار قصد العبادة مفموراً فهذا أيضاً ينبغي أن يفسد العبادة مهما عنى دكن من أدكانها على هذا الوجه ، لا ننا نكتفى بالنينة السابقة عند الاحرام بشرط أن لا يطرع ما يغلبها ويغمرها ، ويحتمل أن يقال لا تفسد العبادة نظراً إلى حالة العقد وإلى بقاء أصل قصد الثواب وإن ضعف بهجوم قصد هو أغلب منه ، والأقيس أن هذا القدر إذا لم يظهر أثره في العمل بل بقى العمل صادراً عن باعث الدين ، وإنما إنشاف اليه سرور بالاطلاع فلا يفسد العمل ، لا ننه لم ينعدم به أصل نينه ، و بقيت تلك النية باعثة على العمل ، وحاملة على الاتمام ، وروى في الكافي عن أبيجعفر عَلَيْكُمُ ما يدلً عليه .

وأمّا الأخبار الّتي وردت في الرياء فهي محمولة على ما إذا لم يرد به إلا الخلق، وأمّا ما ورد في الشركة فهو محمول على ما إذا كان قصد الرياء مساوياً لقصد الثواب أو أغلب منه، أمّا إذا كان ضعيفا الاضافة إليه فلا يحبط بالكليّة ثواب السدقة وساير الأعمال، ولا ينبغي أن تفسد الصلاة، ولا يبعد أيضا أن يقال: ان الذي أوجب عليه صلاة خالصة لوجه الله ، والخالصة ما لا يشو به شيء ، فلا يكون مؤد يا للواجب مع هذا الشوب والعلم عندالله فيه ، فهذا حكم الرياء الطارى بعد عقد العبادة، إمّا قبل الفراغ أو بعده.

القسم الثالث: الذي يقارن حال العقد بأن يبتدع الصلاة على قصد الرياء ، فان

تم عليه حتى يسلم فلا خلاف في أنه يعصى ولا يعتد بصلاته ، وإن ندم عليه في أثناء ذلك واستغفر ورجع قبل التمام ففيما يلزمه ثلاثة أوجه ، قالت فرقة لم تنعقد صلاته مع قصد الرياء فليستأنف ، وقالت فرقة تلزمه إعادة الأفعال كالركوع والسجود ويفسد أعماله دون تحريمة الصلاة لأن التحريم عقد والرياء خاطر في قلبه لا يخرج التحريم عن كونه عقداً ، وقالت فرقة : لا تلزمه إعادة شيء بل يستغفر الله بقلبه ويتم العبادة على الاخلاص ، والنظر إلى خاتمة العبادة ، كما لو ابتدأها بالاخلاص وختم بالرياء لكان يفسد عمله ، وشبتهوا ذلك بثوب أبيض لطنع بنجاسة عادضة ، فاذا ازيل العادض عاد الى الأصل ، فقالوا : ان الصلاة والركوع والسجود لا يكون إلا لله ، ولو سجد لغير الله لكان كافراً ، ولكن قد اقترن به عادض الرياء .

ثم إن ذال بالندم والتوبة وصاد إلى حالة لا يبالى بحمد الناس وذمهم فتصح سلاته، ومذهب الفريقين الآخرين خارج عن قياس الفقه جداً ، خصوصاً من قال يلزمه إعادة الركوع والسجود ون الافتتاح ، لأن الركوع والسجود إن لم يصح صارت أفعالا زائدة في الصلاة فتبطل الصلاة ، وكذلك قول من يقول لوختم بالاخلاس صح نظراً إلى الآخر فهو أيضاً ضعيف ، لأن الرياء يقدح في النية وأولى الأوقات بمراعاة أحكام النية حالة الافتتاح ، فالذي يستقيم على قياس الفقه هو أن يقال : إن كان باعثه مجر د الرياء في ابتدا العقد دون طلب الثواب وامتثال الأمر لم ينعقد افتتاحه ، ولم يصح ما بعده ، وذلك من إذا خلا بنفسه لم يصل ولما رآه الناس ، فهذه صلاة بالصلاة ، وكان بحيث لوكان ثوبه أيضاً نجساً كان يصلى لا باعث ولا اجابة .

فامّا إذا كان بحيث لو لا الناس أيضاً لكان يصلّى إلا أنّه ظهرت له الرغبة في المحمدة أيضا فاجتمع الباعثان فهذا إمّا أن يكون في صدقة أو قرائة وما ليس فيه تحليل وتحريم ، أو في عقد صلاة وحج فان كان في صدقة فقد عصى باجابة باعث

الرباء وأطاع باجابة باعث الثواب، فمن يعمل مثقال ذرَّة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذر "ة شرّ أيره ، وله ثواب بقدر قصده الصحيح ، وعقاب بقدر قصده الفاسد ، ولا يحبط أحدهما الآخرَ، و إن كان في صلاة يقبل الفساد بتطرُّق خلل إلى النية فلا يخلو إمَّا أَن يكون نفلا أو فرضاً ، فإن كانت نفلاً فحكمها أيضاً حكم الصدقة فقد عصى من وجه وأطاع من وجه ، اذا اجتمع في قلبه الباعثان ، وأمَّا إذا كان في فرس واجتمع الباعثان وكان كل واحدمنه مالايستقل"، والما يحصل الانبعاث بمجموعهما فهذالايسقط الواجب عنه ، لأن الايجابلم ينتهض باعثا في حقه بمجرد ، واستقلاله و إن كان كل " باعث مستقلاً حتمى لو لم يكن باعث الرياء لأدتى الفرض ، ولو لم يكن باعث الفرض لا نشأ صلاة تطوَّعا ۖ لا حِل الرباء فهذا في محل النظر وهو محتمل جداً فيحتمل أن يقال: أن الواجب صلاة خالصة لوجه الله ، ولم يؤد الواجب الخالص، ويحتمل أن يقال: أن الواجب امتثال الأمر بواجب مستقل بنفسه وقد وجد ، فاقتران غيره به لا يمنع سقوط الفرض عنه ، كما اوصلَّى في دارمفصوبة فانه و إن كان عاصيا بايقاع الصلاة في الداد المفصوبة فانه مطيع بأصل الصلاة و مسقط للفرض عن نفسه ، وتعارض الاحتمال في تعارض البواعث في أصل الصلاة.

أمّا اذا كان الرياء في المبادرة مثلاً دون أصل الصلاة، مثل من بادر في الصلاة في أول الوقت ، ولولا الفرض في أول الوقت لحضور الجماعة ، ولو خلا لا خرها إلى وسط الوقت ، ولولا الفرض لكان لا يبتدء صلاة لا جل الرياء ، فهذا منا يقطع بصحة صلاته ، و سقوط الفرض به لأن باعث أصل الصلاة من حيث أنتها صلاة لم يعارضها غيره ، بل من حيث تعيين الوقت ، فهذا أبعد من القدح في النية .

هذا فيرياء يكون باعثاً على العمل و حاملاً عليه، فأمّا مجر د السرور باطلاع الناس إذا لم يبلغ أثره حيث يؤثرو في العمل فبعيد أن يفسد الصلاة فهذا ما نراه

لائقاً بقانون الفقه والمسئلة غامضة من حيث أن الفقهاء لم يتمر سوا لها في فن الفقه، و الذين خاضوا فيه و تص فوا لم بلاحظوا قوانين الفقه، و مقتضى فتادى العلماء في صحة الصلاة و فسادها، بل حملهم الحرص على تصفية القلوب و طلب الاخلاص على إفساد العبادات بأدنى الخواطر، و ما ذكرناه هو الأقصد فيما نراه و العلم عند الله تعالى، انتهى كلامه.

و قال الشهيد قد سالله روحه في قواعده: النية يعتبر فيها القربة، و دل عليه الكتاب و السنّة ، قال تعالى: « و ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ، (١) و الاخلاص فعل الطاعة خالصة لله وحده ، و هنا غايات ثمان:

فالأول الرياء، ولا ريب فيأنه مخل بالاخلاص فيتحقيق الرياء بقصد مدح الرائى أو الانتفاع به، أو دفع ضرره، فان قلت: فما تقول فيالمبادة المشوبة بالتقيية؟ قلت: أصل العبادة واقع على وجه الاخلاص و ما فعل منها تقيية فان له اعتبارين بالنظر إلى أصله، و هو قربة، و بالنظر الى ماطرء من استدفاع الضرر، و هو لازم لذلك فلايقدح في إعتباره، أمّا لوفرض إحداثه صلاة مثلاً تقيية فانيها من باب الرياء.

الثاني قصد الثواب أو الخلاص من العقاب أو قصدهما معاً .

الثالث فعلها شكراً لنعم الله تعالى و إستجلاباً لمز بده .

الرابع فعلها حياء من الله تعالى .

الخامس فعلها حبًّا (٢) لله تعالى .

السادس فعلها تعظيماً لله تعالى و مهابة و انقياداً و اجابة .

السابع فعلها موافقة لا رادته و طاعة لا مره.

الثامن فعلها لكونه أهلا للعبادة ، و هذه الغاية مجمع على كون العبادة تقع

<sup>(</sup>١) سورة البينة : ۵ .

<sup>(</sup>٢) و في بعض النسخ « حياء » بدل « حباً» .

بها معتبرة و هيأ كمل مراتبالاخلاس و إليه أشار الامامالحق أميرالمؤمنين عَلَيْتِكُمُ : ماعبدتك طمعاً في جناتك ولا خوفاً من نارك، ولكن وجدتك أهلاً للعباء فعبدتك. وأمًّا غاية الثواب والمقاب فقدقطع الأصحاب بكون العبادة لاينسد بقصدها(١) و كذا ينبغي أن يكون غاية الحياء و الشكر ، و باقي الغايات الظاهر أن قصدها مجز لأنَّ الغرض بها الله في الجملة ، ولا يقدح كون تلك الغايات باعثة على العبادة أعنى الطمع والرجاء والشكر والحياء ، لأن الكتاب والسنية مشتملة على المرهبات من الحدود و التمزيرات و الذم و الايعاد بالعقوبات، و على المرغمات من المدح و الثناء في العاجل و نعيمها في الآجل، وأمَّا الحياء فغرض مقصود وقد جاء في الخبر عن النبي وَالشَّعَارُ: استحيوا من الله حق الحياء، اعبدالله كأنَّك تراه، فإن لم تكن تراه فانتُّه يراك، فانتُّه إذا تخيُّل الرؤية إنبعث على الحياء والتعظيم والمهابة، وعن أمبرالمؤمنين تَلْيَاثُمُ وقد قال له ذعل اليماني \_ بالذال المعجمة المكسورة و العين المهملة الساكنة ، و اللام المكسورة \_ حل رأيت ربُّك يا أمير المؤمنين ؟ فقال تَلْيَكُمُ أفأعيد مالا أرى ؟ فقال : و كيف تراه ؟ فقال : لا يدركه العدون بمشاهدة العيان ، ولكن يدركه القلوب بحقايق الايمان، قريب من الأشياء غير ملامس، بعيد منها غير مباين، متكلم بلارؤية، مريدبلاهم"، صانع لابجارحة ، لطيف لايوصف بالخفاء، بصير لا يوصف بالحاسَّة ، رحيم لا يوصف بالرقَّة ، تعنو الوجوء لعظمته ، و تجلُّ القلوب من مخافته.

وقد اشتمل هذا الكلام الشريف على أصول صفات الجلال و الاكرام التي عليها مدار علم الكلام، و أفاد أن العبادة تابعة للرؤية، و يفسس معنى الرؤية و أفاد الإشارة إلى أن قصد التعظيم بالعبادة حسن، و إن لم يكن تمام الغابة،

<sup>(</sup>١) و في بعض النسخ « فاسد بقصدها » .

و كذلك الخوف منه تعالى .

ثم لما كان الركن الأعظم في النيّة هو الاخلاص، وكان انشمام تلك الأربعة غير قادح فيه فخليق أن يذكر ضمائم آخر و هي أقسام: الأول ما يكون منافية له كنم الرياء و يوصف بسببه العبادة بالبطلان بممنى عدم استحقاق الثواب، وهل يقع مجزياً بمعنى سقوط التعبّد به و الخلاص من العقاب؟ الأصح أنّه لا يقع مجزياً و لم أعلم فيه خلافاً إلا من السيد الامام المرتضى قد س الله لطيفه، فان ظاهره الحكم بالاجزاء في العبادة المنوى بها الرياء.

الثانى: ما يكون من الضمائم لازماً للفعل كضم التبر دو التسخل أوالتنظيف إلى نيتة القربة ، و فيه و جهان ينظران إلى عدم تحقق معنى الاخلاص ، فلايكون الفعل مجزياً و إلى أنه حاصل لا محالة فنيته كتحصيل الحاصل الذى لا فائدة فيه و هذا الوجه ظاهر أكثر الأصحاب ، والاولاً شبه، ولا يلزم من حصوله نية حصوله.

و يحتمل أن يقال: إن كان الباعث الأصلى هو القربة ثم طرء التبر دعند الابتداء في الفعل لم يض ، و إن كان الباعث الأصلى هو التبر د فلما أداد ضم القربة لم يجز ، و كذا إذا كان الباعث مجموع الأمرين لأنه لا أولوية فتدافعا فتساقطا فكأنه غيرناو ، و من هذا الباب ضم نية الحمية إلى القربة في الصوم ، و ضم ملازمة الغريم إلى القربة في الطواف و السعى و الوقوف بالمشعرين .

الثالث: ضم ما ليس بمناف ولا لازم كما لوضم إرادة دخول السوف مع نيسة النقر ب في الطهارة أو إرادة الأكل، ولم يرد بذلك الكون على طهارة في هذه الاشياء، فانه لو أراد الكون على طهارة كان مؤكداً غير مناف، و هذه الأشياء و إن لم يستحب لها الطهارة بخصوصياتها إلا أنهما داخلة فيما يستحب لمعمومه، و في هذه الضميمة و جهان مرتبان على القسم الثاني و أولى بالبطلان، لائن ذلك

٢ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن على بن عقبة ، عن أبيه قال : سمعت أباعبدالله تَطْبَلْكُم يقول : اجعلوا أمر كم هذا لله ولا تجعلوه للناس فا ينه ما كان لله فهو لله وما كان للناس فلا يصعد إلى الله .

تشاغل عمًّا يحتاج إليه بما لا يحتاج إليه.

ثم قال (ره): يجب التحر ز من الراياء فائه يلحق العمل بالمعاصى، و هو قسمان جلى و خفى فالجلى ظاهر، و الخفى إنها يطلع عليه أولوا المكاشفة و المعاملة لله ، كما يروى عن بعضهم أنه طلب الغزو و تاقت نفسه إليه فتفقدها فاذا هو يحب المدح بقولهم: فلان غاذ، فتر كه فتاقت نفسه إليه ، فأقبل يعرض على ذلك الرياء حتى أزاله ، ولم يزل يتفقدها شيئاً بعد شيء حتى وجد الاخلاص مع بقاء الانبعاث فاتهم نفسه و تفقد أحوالها فاذا هو يحب أن يقال مات فلان شهيداً لتحسن سمعته في الناس بعد هوته ، وقد يكون إبتداء النية إخلاصاً و في الاثناء يحصل الرياء ، فيحب التحر ز منه ، فائه مفسد للعمل ، نعم لا يكلف بضبط هو اجس النفس وخواطرها بعد ايقاع النية في الابتداء خالصة ، فان ذلك معفو عنه ، هو اجس النفس وخواطرها بعد ايقاع النية في الابتداء خالصة ، فان ذلك معفو عنه ،

و أقول: قد من ُّ بعض القول في ذلك في باب الاخلاس.

الحديث الثانى: حسن موثق وقدمر مثله في الرابع من باب ترك دعا - اساس. 

«إجملوا أمركم هذا» أى التشيع «لله» أى خالصاً له «ولا تجعلوه للناس» لا بالإ نفراد ولا بالاشتراك «فاقه ما كان لله» أى خالصاً له «فهو لله» أى يصعد إلى الله ويقبله وعليه أجره «وما كان للناس» ولو بالشركة «فلا يصعد إلى الله أى لا يدفعه الملائكة ولا يثبتونه في ديوان الأبرار كما قال تعالى: «إن كتاب الأبراد لفي عليين »(۱) و الصعود إليه كناية عن القبول.

<sup>(</sup>١) سورة المطفقين : ١٨.

٣ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ممير ، عن أبي المغرا ، عن يزيد ابن خليفة قال : قال أبوعبدالله تَعْلَيْكُمُ : كُلُّ رباء شرك ، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الله .

۴ \_ عَلَى بن يحيى ، عن أحمد بن عَلَى بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النص ابن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جر اح المدائني ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ في قول الله عز وجل : « فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة

#### الحديث الثالث: ضيف.

« كل " رياء شرك ، هذا هو الشرك الخفى " فانه لما أشرك في قصد العبادة غيره تعالى فهو بمنزلة من أثبت معبوداً غيره سبحانه كالصنم « كان ثوابه على الناس ، أى لو كان ثوابه لازماً على أحد كان لازماً عليهم ، فانه تعالى قد شرط في الثواب الاخلاس ، فهو لا يستحق منه تعالى شيئاً أو أنه تعالى يحيله يوم القيامة على الناس. الحديث الرابع : مجهول .

و فمن كان يرجو لقاء ربه ، قال الطبوسي (ره) ؛ أى فمن كان يطمع في لقاء ثواب ربه و يأمله و يقر بالبعث إليه و الوقوف بين يديه ، و قيل : معناه فمن كان يخشي لقاء عقاب ربه ، و قيل : ان الرجاء يشتمل على كلا المعنيين الخوف و الأمل و ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ، من ملك أو بشر أو حجر أو شجر ، وقيل : معناه لا يرائي عبادته أحداً عن إبن جبير ، وقال مجاهد : جاء رجل إلى النبي تالينين فقال إني أتصد ق و أصل الرحم ولا أصنع ذلك إلا لله فيذكر ذلك منى و أحد عليه فيس ني ذلك و أعجب به ؟ فسكت وسول الله بالشيئة ولم يقل شيئا فنزلت الآية ، قال عطا عن ابن عباس : إن الله تعالى قال : ولايشرك به ، لائه أداد العمل الذي يعمل لله ، و يحب أن يحمد عليه ، قال : و لذلك يستحب للرجل أن يدفع صدقته إلى غيره ليقسمها كيلا يعظمه من يصل بها ، و روى عن النبي تاليني أشرك فيه قال : قال الله عز وجل : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، فمن عمل عملاً أشرك فيه قال : قال الله عز وجل : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، فمن عمل عملاً أشرك فيه قال : قال الله عز وجل : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، فمن عمل عملاً أشرك فيه

ربّه أحداً (١) قال: الرّجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله إنّما يطلب نزكية الناس يشتهى أن يسمع به النّاس، فهذا الذي أشرك بعبادة ربّه، ثم قال: مامن عبد أسر خيراً فذهبت الاريّام أبداً حتى ينظهرالله له خيراً وما من عبد ينسر أ

غيرى فأنا منه برىء ، فهو الذى أشرك ، أورده مسلم فى الصحيح ، و روى عن عبادة الصامت و شد ادبن الأوس قالا : سمعنا رسول الله والفيظة يقول : من صلى صلاة يرائى بها فقد أشرك ، ثم قرء هذه الآية وروى أن أباالحسن الرضا تُطَيِّخُ دخل يوماً على المأمون فرآه يتوضا للصلاة و الغلام يصب على يده الماء فقال : لا تشرك بعبادة ربتك أحداً ، فصرف المأمون الغلام و تولى إنمام وضوئه بنفسه، انتهى .

و أقول: الرواية الأخيرة تدل على أن المراد بالشرك هذا الاستعانة في العبادة، وهو مخالف لساير الأخبار، ويمكن الجمع بحملها على الأعم منها فان الاخلاس التام هو أن لا يشرك في القصد ولا في العمل غيره سبحانه «تزكية الناس»أى مدحهم «أن يسمع» على بناء الافعال.

« ما من عبد أسر خيراً » أى عمل صالحاً بأن أخفاه عن الناس لئلا يشوب بالراياء ، أو أخفى في قلبه نية حسنة خالصة « فذهبت الايام أبداً » قوله : أبداً متعلق بالنفى في قوله : ما من عبد .

«حتى يظهر الله له خيراً »حتى للاستثناء ، أى يظهر الله ذلك العمل الخفى للناس أو تلك النية الحسنة ، و صرف قلوبهم إليه ليمدحوه و يوقره فيحصل له مع ثناء الله ثناء الناس ، و على الاحتمال الاول يدل على أن إسرار الخير أحسن من إظهاره، ولكل فائدة، أمّا فائدة الاسرار فالتحر و من الرياء ، وأمّا فائدة الاظهار فترغيب الناس في الاقتداء به ، و تحريكهم إلى فعل الخير ، وقد مدح الله كليهما ،

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: ١١٠.

# ش أ فذهبت الأينام أبداً حتى يظهر الله له شراً.

و فضّل الاسرار في قوله سبحانه: « إن تبدوا الصدقات فنعما هي و إن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم » (١) و يظهر من بعض الاخبار أن الاخفاء في النافلة أفضل و الابداء في الفريضة أحسن، و يمكن القول باختلاف ذلك بحسب اختلاف أحوال الناس، فمن كان آمناً من الرياء فالاظهار منه أفضل و من لم يكن آمناً فالاخفاء أفضل، و الاول أظهر لتأييده بالخبر.

قال المحقيق الأردبيلي (ره): المشهور بين الأصحاب أن الاظهار في الفريضة أولى سيسما في المال الظاهر، ولمن هو محل التهمة لرفع تهمة عدم الدفع و بعده عن الرياء، ولان يتبعه الناس في ذلك، و الاخفاء في غيرها ليسلم من الرياء، و المروى عن ابن عباس أن صدقة التطوع إخفاؤها أفضل، و أمّا المفروضة فلا يدخلها الريام و يلحقها تهمة المنع باخفائها فاظهارها أفضل.

و ما رواه في مجمع البيان عن على "بن ابراهيم باسناده إلى الصادق عَلَيْكُلُّ فَاللَّهُ الذِي المادق عَلَيْكُلُّ فال الله وضة تخرج علانية و تدفع علانية و غير الزكاة إن دفعها سر"ا "هو أفضل ، فان ثبت صحبته أو صحبة مثله فتخصيص الآية ، و تفصيل به ، و إلا فهى على عمومها ، و معلوم دخول الرياء في الزكاة المفروضة كما في ساير العبادات المفروضة ، ولهذا اشترط في النيسة عدمه ولو تميّت التسهمة لكانت مختصية بمن يتسهم، النتهى) .

« و ما من عبد يسر شراً » أي عمالاً قبيحاً أو رياءً في الأعمال الصالحة فان الله يفضحه بهذا العمل القبيح إن داوم عليه ولم يتب عند الناس، و كذا الراياء الذى أصر عليه فيترتب على إخفائه نقيض مقصوده على الوجهين.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٧١ .

۵ - على أبن إبراهيم ، عن مجل بن عيسى بن عبيد ، عن مجل بن عرفة قال : قال لى الرّ ضا تُلْكِينًا : ويحك يا ابن عرفة ! اعملوا لغير رياء ولا سمعة ، فا نّه من عمل لغير الله و كله الله إلى ماعمل، وبحك ! ماعمل أحد عملاً إلا دداه الله ، إن خيراً فخير وإن شراً فش .

### الحديث الخامس: كالسابق.

و في النهاية : ويح كلمة ترحم و توجمع يقال : لمن وقع في هلكة لا يستحقلها، وقد يقال بمعنى المدح و التعجم و هي منصوبة على المصدر، وقد ترفع و تضاف و لانضاف ، انتهى .

و السلمعة بالضم وقد يفتح يكون على وجهين أحدهما أن يعمل عملا ويكون غرضه عند العمل سماع الناس له كما أن الرياء هو أن يعمل ليراه الناس فهو قريب من الرياء بل نوع منه ، و ثانيهما أن يسمع عمله الناس بعد الفعل، والمشهور أنه لا يبطل عمله بل ينقص ثوابه أو يزيله كما سيأتي و كأن المراد هنا الاول ، في القاموس : ومافعله رياءاً ولاسمعة وتضم وتحر "ك ، وهي ماندو" ه ليرى ويسمع ، انتهى.

«إلى من عمل» أى إلى من عمل له ، وفي بعض النسخ إلى ما عمل أى إلى عمله أى لا ثواب له إلا أصل عمله و ما قصده به أو ليس له إلا التعب و إلا رداه الله به و رداه تردية ألبسه الرداء أى يلبسه الله رداء أسبب ذلك العمل ، فشبه علي الأثر الظاهر على الانسان بسبب العمل بالرداء ، فائه يلبس فوق الثياب ولا يكون مستوراً بثوب آخر «إن خيراً فخيراً» أى إن كان العمل خيراً كان الرداء خيراً وإن كان العمل شراً كان الرداء شراً .

والحاصل أن من عمل شراً إلما بكونه في نفسه شراً أوبكونه مشوباً بالرياء يظهر الله أثر ذلك عليه ، ويفضحه بين الناس وكذا إذا عمل مملا خيراً وجمله لللخالماً ألبسه الله أثر ذلك العمل وأظهر حسنه للناس كما مرا في الخبر السابق ، وقيل : شبله

<sup>(</sup>١) و في المتن « فخير » و فيما بعده ايضاً « فشر . . »

ع ـ على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن الحكم ، عن عمر بن يزيد قال : إني لا تعشى مع أبي عبدالله على الأنهان على نفسه

العمل بالردّاء في الاحاطة والشمول إن خيراً فخيراً أى إنكان عمله خيراً فكانجزاؤه خيراً ، وكذا الشرّ وربما يقرء ردئه بالتخفيف والهمز ، يقال : رداه به أى جعله له ردءاً و قورّة وعماداً ، ولا يخفى ما فيهما من الخبط والتصحيف و سيأتى ما يأبى عنهما.

### الحديث السادس: صحيح.

والتعشي أكل الطعام آخر النهاد أو أول الليل ، في القاموس العشي والعشية آخر النهاد ، والعشاء كسماء طعام العشي وتعشي أكله «بل الانسان على نفسه بصيرة» قال البيضادي: أي حجبة بينة على أعمالها لانه شاهد بها ، وصفها بالبصادة على سبيل المجاذ أد عين بصيرة بها ، فلا يحتاج إلى الانباء « ولو ألقى معاذيره » أي ولو جا بكل ما يمكن أن يعتذر به ، جمع معذاد وهو العذر أو جمع معذرة على غير قياس كالمناكير في المنكر ، فان قياسه معاذر ، انتهى .

و التوجيه الاول لبصيرة لا كثر المفسرين ، و الثاني نقله النيسابورى عن الاخفش، فانله جعل الانسان بصيرة كمايقال: فلان كرم لا ئله يعلم بالضرورة متى رجع إلى عقله ان طاعة خالقه واجبة ، وعصيانه منكر ، فهو حجلة على نفسه بعقله السليم ونقل عن أبي عبيدة أن الناء للمبالغة كعلامة ، وقال في قوله تعالى : « ولو ألقى معاذيره » هذا تأكيد أى و لوجاء بكل معذرة يحاج بها عن نفسه فائلها لا تنفعا لا تنفعا لا تنها لا تخفى شيئاً من أفعاله فان نفسه وأعضاؤه تشهد عليه .

قال: قال الواحدى والزمخشرى: المعاذير إسم جمع للمعذرة كالمناكير للمنكر ولوكان جمعاً لكان معاذر بغيرياء ، ونقل عن الضحاك والسدسى أن المعاذير جمع المعذاد وهوالستر ، والمعنى أنه وإن أسبل الستور أن يخفى شيء من عمله ، قال الزمخشرى بصيرة \* ولو ألقى معاذيره على الما عنه ما يصنع الا نسان أن يتقرَّب إلى الله عزَّ وجلَّ بخلاف ما يعلم الله تعالى ، إن رسول الله وَ الله عن أسر الله عن أسر الله عن أسر الله عن أسر الله عنه الله والله عنه الله عنه عنه الله عن الله عنه الله

٧ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال النبي و الشيئة : إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً به فاذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل : اجعلوها في سجلين إنه ليس إياى أداد بها .

إن صح هذا النقل فالسبب في التسمية أن الستر يمنع رؤية المحتجب كما يمنع المعدرة عقوبة المذنب، انتهى.

د ياأ باحفص ، أى قال ذلك د ما يصنع الانسان » إستفهام على الانكار والغرض التنبيه على أنه لا ينفعه في آخرته ولا في دنياه أيضاً لما سيأتى د أن يتقر ب إلى الله أي يفعل ما يفعله المتقر ب ويأتى بما يتقر ب به و إن كان ينوى به أمراً آخر ، دبخلاف ما يعلم الله أى من باطنه فائه يظهر ظاهراً أنه يعمل العمل لله ، ويعلم الله من باطنه أنه يفعله لفير الله ، أو أنه ليس خالصاً لله ، وقيل : المعنى التقر ب بهذا العمل المشترك إلى الله تعالى تقر ب بخلاف ما يعلم الله أنه موجب للتقر ب، والسريرة ما يكتم «رد" اه الله ردائها كأنه جر دالتردية عن معنى الرداء واستعمل بمعنى الالباس وسيأتى دأ لبسه الله وقد مر "أنه استعير الرداء للحالة التي تظهر على الانسان وتكون علامة لصلاحه و فساده .

الحديث السابع : ضعيف على المشهور .

والابتهاج السرور، والباء في قوله: بعمل وبحسناته للملابسة ويحتمل التعدية وقوله: ليصعد أى تم صعوده ووصل اليموضع بعرض فيه الأعمال على الله تعالى، وقوله: بحسناته من قبيل وضع المظهر موضع المضمر تصريحاً بأن العمل من جنس الحسنات أو هو منها بزعمه، أى أثبتوا تلك

<sup>(</sup>١) سورة القيامة : ١٤.

٨ ـ وبا سناده قال: قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ : ثلاث علامات للمرائي: ينشط إذا رأى الناس ويكسل إذا كان وحده ، ويحبُ أن يتُحمد في جميع الموره .

٩ ـ عد من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن على بن سالم قال : سمعت أبا عبدالله علي الله عن قول : قال الله عز وجل : أناخير شريك

الاعمال التي تزعمون أنها حسنات من ديوان الفجار الذي هو في سجاين كما قال الله تعالى: د إن كتاب الفجار لفي سجاين ها وفي القاموس: سجاين كسكين موضع فيه كتاب الفجار ، ووادفي جهنام أعادنا الله منها أو حجر في الأرض السابعة وقال البيضاوي د إن كتاب الفجار ، ما يكتب من أعمالهم « لفي سجاين كتاب جامع لأعمال الفجرة من الثقلين كما قال : « وما أدريك ماسجاين ، كتاب مرقوم ، أي مسطور بيان الكتابة ، ثمقال : وقيل : هو إسم المكان والتقدير ما كتاب السجاين أو محل كتاب مرقوم فحذف المضاف « إجعلوها » الخطاب إلى الملائكة الصاعدين ، فالمراد بالملك أولاً الجنس أو إلى ملائكة الرد والقبول ، والضمير المنصوب للحسنات « ليس إياى أراد » تقديم الضمير للحس ، أي لم يكن مراده أنا فقط بل أشرك معي غيرى .

الحديث الثامن: كالسابق.

وفي القاموس: نشط كسمع نشاطاً بالفتح طابت نفسه للعمل وغيره ، وقال : الكسل محر "كة التثاقل عن الشيء والفتور فيه ، كسل كفرح ، انتهى .

والنشاط يكون قبل العمل وباعثاً للشروع فيه ، ويكون بعده وسبباً لتطويله وتجويده « في جميع أموره » أى في جميع طاعاته وتركه للمنهيّات أو الأعم منها ومن أمور الدّ نيا .

الحديث التاسع: ضعيف على المشهود.

< أنا حير شريك ، لائه سبحانه غني لا يحتاج إلى الشركة و إنَّما يقبل

<sup>(</sup>١) سورة المطففين : ٧ .

من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلا ما كان لي خالصاً.

ا بعلى أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من أظهر للناس ما يحبُ الله وجارز الله بما كرهه لقى الله وهو ماقت له .

المباس، عن أبوعلى الأشعري، عن على بن عبدالجبّاد، عن صفوان، عن فضل أبي المباس، عن أبي عبدالله عَلَيّا قال: ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ويرُسر سيّمًا أليس يرجع إلى نفسه فيعلم أن ذلك ليس كذلك والله عز وجل يقول: « بلالانسان

الشركة منهم يكن غنياً بالذات ، فلا يقبل العمل المخلوط لرفعته وغناه ، أو المراد أنسى محسن إلى الشركاء أدع إليهم ما كان مشتركاً بيني وبينهم ولا أقبله ، وقيل : على هذا الكلام مبني على التشبيه ، والاستثناء في قوله : إلا ما كان ، منقطع . الحديث العاشو : مختلف فيه .

«وبارز الله» كأن المراد به أبرز وأظهرلله بماكرهه الله من المعاصى ، فان ما يفعله في الخلوة يراه الله و يعلمه ، و المستفاد من اللغة أنه من المبارزة في الحرب فان من يعصى الله سبحانه بمرأى منه ومسمع ، فكأنه يبارزه ويقاتله ، في القاموس بارز القرن مبارزة وبراذاً برز إليه .

الحديث الحاديعشر: صحيح بسنده الاول والثاني ضعيف.

« ويسر" سيسنًا » أي نيسة سيسنة و رباءاً أو أعمالا قبيحة والأول أظهر ، فيعلم أن ذلك ليس كذلك أى يعلم أن عمله ليس بمقبول لسوء سريرته وعدم صحة نيسته وإن السريرة إذا صحبت » أى ان النيسة إذا صحبت ، قويت الجوارح على العمل، كماورد لا يضعف بدن عمل قويت عليه النيسة ، وروى أن في ابن آدم مضغة إذا صلحت صلح لها ساير الجسد ألا وهي القلب ، لكن هذا المعنى لا يناسب هذا المقام كما لا يخفى ، ويمكن أن يكون المراد بالقو"ة القو"ة المعنوية أي صحبة العمل و كمالها ،

على نفسه بصيرة » إنَّ السَّريرة إذا صحَّت قويت العلانية .

الحسينُ بن عِبِّل ، عن معلّى بن عِبِّل ، عن عِبِّل بن جمهور ، عن فضالة ، عن معاوية عن الفضيل ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ مثله .

ابن أبي حزة ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله عليه عن جعفر بن بشير ، عن على ابن أبي حزة ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله عليه عن عبد يسر عبد يسر من عبد يسر شر اللا لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له خيراً وما من عبد يسر شر اللا لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له شراً .

ابن بشير ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله على إن زياد ، عن على "بن أسباط ، عن يحيى ابن بشير ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله على قال : من أداد الله عز أوجل بالقليل من عمله أظهر الله له أكثر مما أداد ، ومن أداد الناس بالكثير منعمله في تعب منبدنه

وقيل: المراد بالعلانية الرداء المذكور سابقاً ، أى أثر العمل .

وأقول: يحتمل أن يكون المعنى قو"ة العلانية على العمل دائماً ، لا بمحضر الناس فقط .

الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهود وقد مر. الحديث الثالث عشر: كالسابق.

«أظهرالله له ، في بعض النسخ أظهر الله ، فالضمير للقليل أو للعمل ، وأكثر صفة للمفعول المطلق المحذوف « مما أراد » أى مما أرادالله به ، والمراد إظهاره على الناس ، ونسبة السهر إلى الليل على المجاز ، وضمير يقلله للكثير أو للعمل ، وقد يقال: الضمير للموصول فالتقليل كناية عن التحقير كماروى أن رجلاً من بني إسرائيل قال : لا عبدن الله عبادة أذ كر بها فمكث مدة مبالغاً في الطاعات وجعل لا يمر بملاء من الناس إلا قالوا متصنع مراء فأقبل على نفسه و قال : قد أتعبت نفسك بملاء من الناس إلا قالوا متصنع مراء فأقبل على نفسه و قال : قد أتعبت نفسك

وسهر من ليله أبي الله عز أوجل الإ" أن يقلُّله في عين من سمعه.

۱۴ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله تَلْمَيْكُ قال : قال رسول الله وَالله الله على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم وتحسن فيه علائيتهم ، طمعاً في الدُّنيا ، لا يريدون به ما عند ربهم ، يكون دينهم رياء لا يخالطهم خوف ، يعمهم الله بعقاب ، فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيبهم ، وياء لا يخالطهم خوف ، يعمهم الله بعقاب ، فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيبهم ، وياء لا يخالطهم عن عمر بن يزيد

الحديث الرابع عشر: كالسابق أيضاً.

«سيأتي»السين المتأكيد أو الاستقبال القريب « يخبث » كيحسن «سرائرهم» بالمعاصي أو بالنيات الخبيئة الريائية «طمعاً » مفعول له ليحسن «لا يريدون به » الضمير لحسن العلانية أو للعمل المعلوم بقرينة المقام « يكون دينهم » أي عباداتهم الدينية أو أصل إظهار الدين «رياء» لطلب المنزلة في قلوب الناس ، والباء في قوله : «بعقاب لتعدية « دعاء الغريق » أى كدعاء من أشرف على الغرق ، فان الاخلاص والخضوع فيه أخلص من ساير الادعية لاتقطاع الرجاء من غيره سبحانه ، وما قيل : من أن المعنى من غرق في ماء دموعه فلا يخفى بعده ، وعدم الاجابة لعدم عملهم بشرائطها وعدم وفائهم بعهوده تعالى ، كما قال تعالى : « أوفوا بعهدى أوف بعهد كم » وسيأتي وعدم وفائهم بعهوده تعالى ، كما قال تعالى : « أوفوا بعهدى أوف بعهد كم » وسيأتي الكلام فيه في كتاب الدعاء إنشاء الله ، ولا يبعد أن يكون العقاب إشارة إلى غيبة الامام تماتياً .

الحديث الخامس عشر: صحيح.

وقد من بعينه سنداً ومتناً ولا اختلاف إلا في قوله : أن يعتذر إلى الناس ، وقوله : ألبسه الله ، وكأنه أعاده لاختلاف النسخ في ذلك وهو بعيد ، ولعله كان على السهو ، وما هناكا نه أظهر في الموضعين ، والاعتذار إظهار العذر وطلب قبوله ، وقيل

قال: إنسى لا تعشى مع أبي عبدالله عَلَيَكُن إذ تلاهذه الآية « بل الا نسان على نفسه بصيرة « ولو القي معاذيره » باأ باحفص ما يصنع الا نسان أن يعتذر إلى النساس بخلاف ما يعلم الله منه ، إن وسول الله وَ الله و ا

١٠ ــ عداً من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن على "بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جمفر تَالِيَكُمُ أنه قال : الإبقاء على العمل أشد من العمل ، قال : وما الابقاء على العمل ؟ قال : يصل الراجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له

لعل المراد به هو الحث على التسوية بين السريرة والعلانية ، بحيث لا يفعل سراً ما لوظهر لاحتاج إلى العذر . ومن البين أن الخير لا يحتاج إلى العذر وإنما المحتاج إليه هو الشر"، ففيه ردع عن تعلق السر" بالشر مخالفاً للظاهر، وهذا كما قيل لبعضهم: عليك بعمل العلانية ، قال : وماعمل العلانية ؟ قال : ما إذا اطلع الناس عليك لم تستحى منه ، وهذا مأخوذ من كلام أمير المؤمنين عَلَيْتُكُم على ما ذكره صاحب العدة (ره) حيث يقول عَلَيْكُم : إياك وما تعتذر منه فائه لا تعتذر من خير، وإياك وكل عمل في السر تستحيى منه في العلانية ، وإياك و كل عمل إذا ذكر لصاحبه أنكره .

الحديث السادس عشر: ضيف.

«الابقاء على العمل»أى حفظه ورعايته والشفقة عليه من ضياعه ، في النهاية : يقال أبقيت عليه أبقى إبقاء آ إذار حمته وأشفقت عليه والاسم البقيا ، وفي الصّحاح أبقيت على فلان إذا أرعيت عليه ورحمته .

قوله عَلَيْكُم : يصل ، هو بيان لترك الابقاء ليعرف الابقاء فان الاشياء تعرف بأضدادها د فتكتب ، على بناء المجهول ، والضمير المستتر راجع إلى كل من الصلة والنفقة، وسر أ وعلانية ورياء أكل منها منصوب ومفعول ثان لتكتب ، وقوله : فتمحى على بناء المفعول من باب الافعال ، ويمكن أن يقر م على بناء المعلوم من باب الافعال ، ويمكن أن يقر م على بناء المعلوم من باب الافعال ،

فكُنتب له سراً ثم ً يذكّرها فتمحى فتُكتب له علانية ، ثم ً يذكّرها فتمحى وتنكتب له علانية ، ثم ً يذكّرها فتمحى

الأشعري، عداً من أصحابنا ، عن سهل بن ذياد ، عن جعفر بن على الأشعري، عن ابن القداّ ح ، عن أبي عبدالله تَلْقِلْكُمُ قال : قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه : اخشوا الله خشية ليست بتعذير ، واعملوا لله في غير دياء ولا سُمعة ، فا نه من عمل

بقلب التاء ميماً «فتكتب له علانية» أي يصير ثوابه أخف وأقل و وتكتب له رياء أه أي يبطل ثوابه بل يعاقب علبه ، وقيل : كما يتحقيق الرياء في أو ل العبادة ووسطها كذلك يتحقيق بعد الفراغ منها ، فيجعل ما فعل لله خالصاً في حكم ما فعل لغيره فيبطلها كالاو لين عند علمائنا ، بل يوجب الاستحقاق للعقوبة أيضاً عند الجميع .

وقال الغزالى: لايبطلها لان ما وقع صحيحاً فهو صحيح لا ينتقل من الصحة إلى الفساد، نعم الرياء بعده حرام يوجب استحقاق العقوبة، وقد مر بسطالقول فيه الحديث السابع عشر: كالسابق.

« خشية ليست بتعذير ، أقول : هذه الفقرة تحتمل وجوهاً : الأوال : ماذكره المحداث الاسترابادى (ره) حيث قال : إذا فعل أحد فعلاً من باب الخوف ولم يرض به فخشيته خشية تعذير وخشية كراهية ، وإن رضى به فخشيته خشية رضى أو خشمة محدة .

الثانى: أن يكون التعذير بمعنى التقدير بحذف المضاف أي ذات تعذير، أى لم تكونوا مقصرين في الخشية ، أو الباء للملابسة أى بمعنى مع، قال في النهاية : التعذير التقدير ، ومنه حديث بنى اسرائيل : كانوا إذا عمل فيهم بالمعاسى نهوهم تعذيراً أى نهياً قصروا فيه ولم يبالغوا ، وضع المصدر موضع إسم الفاعل حالاً كقولهم جاء مشياً ، ومنه حديث الدعاء : وتعاطى ما نهيت عنه تعذيراً .

الثالث: أن يكون التعذير بمعنى التقصير أيضاً ، ويكون المعنى لا تكون خشيتكم بسبب التقصيرات الكثيرة في الأعمال بل تكون مع بذل الجهد في الاعمال

لغير الله وكله الله إلى عمله.

۱۸ ملى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن در"اج ، عن زرارة ، عن أبي جمعفر علي قال: سألته عن الر"جل يعمل الشيء من الخير فيراه إنسان فيسر هذلك ؟ فقال: لا بأس ، مامن أحد إلا وهو يحب أن يظهر له في الناس الخير ، إذا لم يكن صنع ذلك لذلك .

كما ورد في صفات المؤمن يعمل ويخشى .

الرابع: أن يكون المعنى تكون خشيتكم خشية واقعيلة لا إظهار خشية في مقام الاعتذار إلى الناس و العمل بخلاف ما تقتضيه كما مر في قوله تُلْقِيلًا: ما يصنع الانسان أن يمتذر إلى الناس و النح ، قال الجوهرى : المعذ ربالتشديد هو المظهر للمذر من غير حقيقة له في العذر .

الخامس: ما ذكره بعض مشايخنا: أن المعنى أخشوا الله خشية لاتحتاجون معها في القيامة الى ابداء العذر.

وكأن الثالث أظهرالوجوه ﴿ وكله الله إلى عمله ؟ أى يرد عمله عليه فكأنه وكله إليه ، أوبحذف المضاف أى مقصود عمله أو شريك عمله أو ليس له إلا المناء والتعب كما مر .

الحديث الثامن عشر : حسن كالصحيح .

« ما من أحد » أى الانسان مجبول على ذلك لا يمكنه رفع ذلك عن نفسه فلو كلّف به لكان تكليفاً بما لا يطاق « إذا لم يكن صنع ذلك لذلك » أى لم يكن باعثه على أصل الفعل أو على ايقاعه على الوجه الخاص ظهوره في الناس ، وقد ورد نظير ذلك من طريق العامة عن أبي ذر " أنه قيل لرسول الله بالمنتيج : أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه ؟ قال : تلك عاجل بشرى المؤمن يعنى البشرى المعجلة له في الدنيا ، والبشرى الأخرى قوله سبحانه : « بشريكم اليوم جنات

تجرى من تحتها الأنهار، <sup>(١)</sup>.

وقيل :وهذا ينافى ما روى من طريقنا : ما بلغ عبد حقية الأخلاص حتاًى لا يحب أن يحمد على شيء من عمل لله ، وما روى من طريقهم عن ابن جبير في سبب نزول قوله تعالى : « من كان يرجو لقاء ربيه » (٢) « النح » . وقد مر

وقد جمع بينهما صاحب العدة (ره) بأنه إن كان سروره باعتباد أنه تعالى أظهر جميله عليهم أوباعتباد أنه استدل باظهاد جميله في الدنياعلى اظهاد جميله في الانباعلى اظهاد جميله في الآخرة على دؤوس الأشهاد ، أو باعتباد أن الرائي قد يميل قلبه بذلك الى طاعة الله تعالى ، أوباعتباد أنه يسلب ذلك اعتقادهم بصفة ذميمة له فليس ذلك السرود رباءا وسمعة ، و إن كان سروره باعتباد دفع المنزلة أو توقع التعظيم والتوقير بأنه عابد ذاهد و تزكيتهم له إلى غير ذلك من التدليسات النفسانية والتلبيسات الشيطانية فهو دياء ناقل للعمل من كفة الحسنات إلى كفة السيئات ، انتهى .

وأقول: يمكن أن يكون ذلك باعتبارا ختلاف درجات الناس ومراتبهم ، فان تكليف مثل ذلك بالنظر إلى أكثر الخلق تكليف بما لا يطاق ، ولا ربب في اختلاف التكاليف بالنسبة إلى أصناف الخلق بحسب إختلاف استعداداتهم وقابليًّا تهم .

<sup>(</sup>١) سورة الحديد : ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : ١١.

## ﴿ باب ﴾

#### 🜣 ( طلب الرئاسة ) 🜣

ا \_ على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن عَلَيْكُمُ أنّه ذكر رجلاً فقال : إنّه يحبُّ الرئاسة ، فقال : ما ذئبان ضاريان

### باب طلب الرياسة

الحديث الأول: صحيح.

دأنه في دين المسلم ، وقيل ، في دين المسلم على الكام معمار ويحتمل المناس ، وأسال الرجل يوأس الرجوعها إلى الامام علي الله والرياسة الشرف والعلو على الناس ، دأس الرجل يوأس مهموذاً بفتحتين رئاسة شرف وعلى قدره ، فهو رئيس ، والجمع رؤساء مثل شريف وشرفاء ، والضارى السبع الذى اعتاد بالصيد وإهلاكه ، والرعاء بالكسر والمد جمع راع إسم فاعل ، وبالشانى القاضى وتفر ق الرعاء لبيان شدة الضرد ، فان الراعي إذا كان حاضراً يمنع الذئب عن الضرد ، ويحمى القطيع ، والظاهر أن قوله : في دين المسلم صلة للضرد المقد رأى ليس ضرد الذئبين في الغنم بأشد من ضرد الرئاسة في دين المسلم ، ففي الكلام تقديم والشرف في دين المسلم ، وقيل : في دين المسلم حال عن الرئاسة قد م عليه ، ولا يخفى والشرف في دين المسلم ، وقيل : في دين المسلم حال عن الرئاسة قد م عليه ، ولا يخفى ما فيه .

وفيه تحذير عن طلب الرئاسة ، وللرئاسة أنواع شتى منها ممدوحة ومنها مذمومة ، فالممدوحة منها الرياسة التي أعطاها الله تعالى خواص خلقه من الأنبياء والأوسياء كالله ، لهداية الخلق وإرشادهم ، ورفع الفسادعنهم ، ولما كانوا معسومين مؤيدين بالعنايات الربانية فهم مأمونون من أن يكون غرضهم من ذلك تحصيل

في غنم قد تفرَّق رعاؤها بأضرَّ في دين المسلم من الرئاسة .

الاعراض الدنية والأغراض الدنيوية ، فاذاطلبوا ذلك ليس غرضهم إلا الشفقة على خلق الله تعالى ، وإنقاذهم من المهالك الدنيوية والاخروية ك فال يوسف تخليلا د اجعلنى على خزائن الارض إنى حفيظ عليم ، (١) و أمّا سائر الخلق فلهم رياسات حقة ورياسات باطلة وهي مشتبهة بحسب نيّاتهم وإختلاف حالاتهم فمنها القضاء والحكم بين الناس ، وهذا أمر خطير وللشيطان فيه تسويلات ، و لذا وقع التحذير عنه في كثير من الأخبار ، وأمّا من يأمن ذلك من نفسه ويظن أنّه لا ينخدع من الشيطان فاذا كان في زمان حضور الامام وبسط يده عَليَّهُ وكلّفه ذلك يجب عليه قبوله .

و أمّا في زمان الغيبة فالمشهور أنّه بجب على الفقيه الجامع لشرائط الحكم و الفتوى إرتكاب ذلك إمّا عيناً و إمّا كفاية ، فان كان غرضه من ارتكاب ذلك إطاعة إمامه و الشففة على عبادالله و إحقاق حقوقهم وحفظ فروجهم و أموالهم و أعراضهم عن التلف ولم يكن غرضه الترفّع على الناس و التسلّط عليهم ، ولا جلب قلوبهم وكسب المحمدة منهم ، فليست رياسة رياسة باطلة ، بلرياسة حقّة أطاع الله تعالى فيها و نصح إمامه ، ولوكان غرضه كسب المال الحرام وجلب قلوب الخواص والعوام و أمثال ذلك فهى الرياسة الباطلة التي حذ رعنها ، وأشد منها من إد عى ما ليس له بحق كالامامة و الخلافة و معارضة أئمة الحق فانه على حد الشرك بالله و قريب منه ما فعله الكذ ابون المتصنّمون الذين كانوا في أعصار الائمة في كانوا يصد ون منه ما فعله الكذ ابون المتصنّمون النوسى و سفيان الثورى و أبى حنيفة و أضرابهم ومن الرجوع إليهم كالحسن البصرى و سفيان الثورى و أبى حنيفة و أضرابهم.

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : ٥٥ .

و الوغظ، فمن كان أهلا لتلك الامور عالماً (۱) بما يقول متبعاً للكتاب و السنة وكان غرضه هداية الخلق و تعليمهم مسائل دينهم فهو من الرئاسة الحقية، ويحتمل وجوبه إمّا عيناً أو كفاية، ومن لم يكن أهلا لذلك ويفسر الآيات برأيه والأخبار مع عدم فهمها، ويفتى الناس بغير علم فهو ممين قال الله سبحانه فيهم: «قل هل ننبستكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً هن وكذلك من هو أهل لتلك الامور من جهة العلم لكنيه مراء متصنع يحرق الكلم عن مواضعه، ويفتى الناس بخلاف ما يعلم، أو كان غرضه محض الشهرة و جلب القلوب أو تحصيل الاموال و المناصب فهو أيضاً من الهالكين، و منها أيضاً إمامة الجمعة و الجماعة فهذا أيضاً إن كان أهله و صحت نيسته فهو من الرياسات الحقية و إلا فهو أيضاً من أهل الفساد.

و الحاصل أن الرياسة إنكانت بجهة شرعية ولغرض صحيح فهى ممدوحة و إن كانت على غير الجهات الشرعية أو مقرونة بالأغراض الفاسدة فهى مذمومة فهذه الأخبار محمونة على هذه الوجوه الباطلة ، أو على ما إذا كان المقصود نفس الرياسة و التسلط.

قال بعض المحققين: معنى الجاه ملك القلوب و القدرة عليها ، فحكمها حكم ملك الأموال فائه عرض من أعراض الحياة الدنيا وينقطع بالموت كالمال، والدنيا مزدعة الآخرة ، مزدعة الآخرة مناذتي ما خلق الله من الدنيا فيمكن أن يتزود منه إلى الآخرة ، وكما أنه لابد من أدنى مال لضرورة المطعم و الملبس ، فلابد من أدنى جاه لضرورة المعيشة مع الخلق، و الانسان كما لا يستغنى عن طعام يتناوله ، فيجوز أن يحب

<sup>(</sup>١) الظاهر أن الصحيح « عاملا » بدل « عالماً » ولكن النسخ متفقة على مافي المتن و يحتمل التصحيف أيضاً .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : ١١٣.

الطمام و المال الذي يماع به الطبعام فكذلك لا يخلو عن الحاجة إلى خادم يخدمه و رفيق يعينه و استاد يعلمه و شلطان يحرسه ، و يدفع عنه ظام الاشرار ، فحبُّه أن يكون له في قلبُ خادمه من المحل ما يدعوه إلى الخدمة ليس بمذموم ، و حبُّه لأن يكون له في قلب رفيقه من المحل ما يحسن به مرافقته ومعاونته ليس بمذموم ، وحبله لأنيكون في قلب استاده من المحل ما يحسن به إرشاده و تعليمه و العناية به ليس بمذموم ، و حبيَّه لأن يكون له من المحلُّ في قلب سلطانه ما يحثيُّه ذلك على دفع الشُّر عنه ليس بمذموم، فان" الجاه وسيلة إلى الأغراض كالمال، فلا فرق بينهما إلا أن التحقيق في هذا يفضى إلى أن لا يكون المال و الجاه فيأعيانهما محبوبين بل ينزل ذلك منزلة حب الانسان أن يكون في داره بيت ماء لا أنَّه يضطر الله لقضاء حاجته و بود مرال لواستغنى عن قضاء الحاجة حتى يستغنى عن بيت الماء ، وهذا على التحقيق ليس بحبُّ ليبت الماء، فكلُّ ما يرادبه التوصُّل إلى محبوب فالمحبوب هو المقصود المتوسسُ إليه ، وتدرك التفرقة بمثال و هو أنَّ الرَّجل قد يحبُّ زوجته من حيث أنَّه يدفع بها فضلة الشهوة، كما يدفع بيتالماء فضلة الطعام، ولو كفي مؤنة الشهوة لكان يهجر زوجته كما لو كفي قضاء الحاجة لكان لا يدخل بيت الماء ولا يدور به، وقد يحبُّ زوجته لذاتها حبُّ العشَّاق ولو كفيالشهوة لبقي مستصحباً لنكاحها ، فهذا هو الحبُّ دون الأول ، فكذلك الجاه و المال قد يحبُّ كلُّ واحد منهما من هذين الوجهين فحبُّهما لأحل التوسُّل إلى مهمَّات البدن غير مذموم ، و حسَّهما لا عبانهما فيما يجاوز ضرورة البدن و حاجته مذموم و لكنَّه لا يوصف صاحبه بالفسق و العصيان ما لم يحمله الحب على مباشرة معصية ، و ما لم يتوصَّل إلى اكتسابه بعبادة ، فان التوصُّل إلى المال و الجاه بالعبادة جناية على الدين وهو حرام ، و إليه يرجع معنى الرّياء المخطور كما مرّ .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة المؤلف (ره) و ساير النسخ التي عندنا .

فان قلت: طلب الجاه والمنزلة في قلب استاده وخادمه و رفيقه و سلطانه ومن يرتبط به أمره مباح على الاطلاق كيف ما كان، أو مباح إلى حد مخصوص أو على وجه مخصوص ؟.

فأقول: يطلب ذلك على ثلاثة أوجه، وجهان منها مباح و وجه منها مخطور أما المخطور فهو أن يطلب قيام المنزلة في قلوبهم باعتقادهم فيه سفة هو منفك" عنها مثل العلم و الورع و النسب فيظهر لهم أنه علوى " أو عالم أو ورع، ولا يكون كذلك فهذا حرام لأنه تلبيس و كذب إمّا بالقول و إمّا بالفعل، و أمّا المباح فهو أن يطلب المنزلة بصفة هو متسف بها كقول يوسف عَلَيْكُم : « اجعلني على خزائن الأرض إنّى حفيظ عليم » فانه طلب المنزلة في قلبه بكونه حفيظاً عليماً، وكان محتاجاً إليه ، وكان صادقاً فيه ، والثاني أن يطلب إخفاء عيب من عيوبه و معصية من معاصيه ، حتى لا يعلمه فلا تزول هنزلته به ، فهذا أيضاً مباح ، لأن حفظ الستر على القبايح جائز ولا يجوز هتك الستر و إظهار القبيح ، فهذا ليس فيه تلبيس بل هو سد "لطريق العلم بمالا فائدة في العلم به ، كالذي يخفي عن السلطان أنه بشرب الخمر ولا يلقى إليه أنه ورع ، فان قوله : انى ورع تلبيس ، و عدم إقراره بشرب الخمر ولا يلقى إليه أنه ورع ، فان قوله : انى ورع تلبيس ، و عدم إقراره بالشرب لا يوجب اعتقاده الورع بل يمنع العلم بالشرب .

و من جملة المخطورات تحسين الصلاة بين يديه لتحسن فيه اعتقاده ، فان ذلك رياء و هو ملبس إذ يخيل إليه أنه من المخلصين الخاشمين لله ، و هو مرائى بما يفعله فكيف يكون مخلصا ، فطلب الجاه بهذا الطريق حرام ، وكذا بكل معصية ، و ذلك يجرى مجرى اكتساب المال من غير فرق ، و كما لا يجوز له أن يتملك مال غيره بتلبيس في عوض أو في غيره ، فلا يجوز له أن يتملك قلبه بتزوير و خداع ، فان ملك القلوب أعظم من ملك الاموال .

عن أبى عبدالله عَلَيَكُمُ قال: من طلب الرئاسة هلك.

٣ ـ عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيْكُ يقول : إيّا كم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأ سون ، فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك .

م على بن يحيى ، عن أجمد بن على بن عيسى ، عن الحسن بن أيدوب ، عن أبي عقيلة الصير في قال : حد ثنا كر ام ، عن أبي حزة الثمالي قال : قال لي أبوعبدالله

الحديث الثاني: مرسل.

الحديث الثالث: صحيح.

وقال الجوهرى: رأس فلان القوم يرأس بالفتح رياسة وهو رئيسهم ، و رأسته أنا ترئيساً فترأس هو و ارتاس عليهم ، و قال : خفق الأرض بنعله و كل ضرب بشيء عريض : خفق .

أقول: وهذا أيضاً محمول على الجماعة الذين كانوا في أعصار الائمة عَالَيْكُلُمُ ويدّ عون الرياسة من غير استحقاق، أو تحذير عن تسويل النفس و تكبّرها واستعلائها باتّباع الموام و رجوعهم إليه، فيهلك بذلك و يهلكهم باضلالهم و إفتائهم بغير علم، مع أن " ذلات علماء الجور مسرية إلى غيرهم ، لأن " كل " ما يرون منهم يزعمون أنه حسن فيتنّبه ونهم في ذلك ، كما قال النّبي بَهَ السَّاكِيّ : أخاف على امّتي ذلة عالم .

الحديث الرابع: مرفوع.

«من ترأ س» أى إد عى الرياسة بغير حق ، فان التفعيل غالباً يكون للتكليف. الحديث الخامس : مجهول إذ في أكثر نسخ الكافى عن أبى عقيل وفي بعضها عن أبى عقيلة ، والظاهر أنه كان أيوب بن أبى غفيلة لأن الشيخ ذكر في الفهرست

غَلَبَكُ ؛ إِياك والرّ ئاسة و إيّاك أن تطأ أعقاب الرجال ، قال:قلت : جعلت فداك أمّا الرّ ئاسة فقدعر فتها وأمّا أن أطأ أعقاب الرّ جال فما ثلثا ما في يدى الاّ ممّا وطئت أعقاب الرجال!فقال لي : ليس حيث تذهب ، إيّاك أن تنصب رجلاً دون الحجّة ، فقصد قه في كُلّ ما قال .

ع ـ على "بن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الربيع الشامى عن أبي جعفر عَلَيَكُم قال : قال لى : ويحك يا أبا الر "بيع لا تطلبن " الر " ثاسة ولا تكن ذنباً ولا تأكل بنا الناس فيفقرك الله ولا تقل فينا حالا نقول في أنفسنا فانك

الحسن بن أيروب بن أبى غفيلة ، و قال النجاشى : له كتاب أصل ، و كون كتابه أصلاً ، عندى مدح عظيم فالخبر حسن موثرة و إلا مما وطأت أعقاب الرجال. ، أى مشيت خلفهم لا خذ الرواية عنهم ، فأجاب عَلَيْنَكُم بأنه ليس الفرض النهى عن ذلك ، بل الغرض النهى عن جعل غير الامام المنصوب من قبل الله تعالى بحيث تصدقه في كل ما يقول ، و قيل : و طؤالعقب كناية عن الاتباع في الفعال ، و تصديق المقال و اكتفى في تفسيره بأحدهما لاستلزامه الآخر غالباً .

الحديث السادس: مجهول.

« ولاتكن ذنباً » أى تابعاً للجهال والمترأسين وعلماء السوء قال في النهاية : الاذناب الاتباع جمع ذنب كأنهم في مقابل الرؤوس ، وهم المقد مون وفي بعض النسخ ذئباً بالهمز ، فيكون تأكيداً للفقرة السابقة ، فان رؤساء الباطل ذئاب يفترسون الناس ويهلكونهم من حيث لايعلمون « ولا تأكل بنا الناس » أى لا تجعل إنتسابك إلينا بالتشييع أو العلم أو النسب مثلاً وسيلة لأخذ أموال الناس أو إضرارهم ، أو لا تجعل وضع الأخبار فيناوسيلة لأخذ أموال الشيعة وفيغقر كالله على خلاف مقصودك دما لا نقول في أنفسنا » كالربوبية والحلول والاتتحاد ونسبة خلق العالم إليهم ، أو كونهم أفضل من نبيننا راهم المناس أو الأعم منها ومن التقصير في حقهم وفاتك موقوف»

موقوف و مسؤول لا محالة فا ن كنت صادقاً صدَّقناك و إن كنت كاذباً كذَّ بناك .

٧ ـ عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن ابن ميّاح عن أبيه قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيَكُم يقول : من أراد الر " السة هلك .

۸ ـ علی بن ابر اهیم ، عن علی بن عیسی ، عن یونس ، عن العلاء ، عن علی بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله تَلْقِیْلُ یقول : أثری لا أعرف خیار کم من شرار کم بلی والله و ان شرار کم من أحب أن یوطنا عقبه ، إنه لا بد من کذاب أو عاجز الر أی .

أى يوم القيامة ومسئول عمَّاقلت فينالقوله تعالى : « وقفوهم إنَّهم مسئولون »(١) وفي القاموس : لامحالة منه بالفتح لا بدَّ منه .

الحديث السابع: ضعيف.

الحديث الثامن: صحيح.

« أترى » على المعلوم أو المجهول إستفهام إنكار « أنه لا بد" » قيل : الضمير إسم ان وراجع إلى أن يوطأ ، ولا بد" جملة معترضة و « من كذاب ، خبر إن ومن للابتداء أو الضمير للشأن ومن كذاب ظرف لغو متعلق بلا بد" بتقدير لا بد" لنا من كذاب ، وقيل : أى لابد" في الأرض من كذاب يطلب الرياسة ومن عاجز الرأى يتبعه .

أقول: ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى الموصول، والتقدير لا بد" من أن يكون كذ اباً أو عاجز الرأى ، لأن الناس يرجعون إليه في المسائل والأمور المشكلة، فان أجابهم كان كذ اباً غالباً وإن لم يجبهم كان ضعيف العقل عندهم أوواقعاً لأنه لا يتم ما أراد بذلك.

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: ٢٤.

# ﴿ باب ﴾

#### 🕸 ( اختمال الدنيا بالدين ) 🕸

ا \_ على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر عن يونس بن ظبيان قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول : قال رسول الله وَالْمُوْعَالَةُ : إن الله عز وجل يقول : وبل للذين يختلون الدُّنيا بالدُّين ، ووبل للذين يقتلون الذين

#### باب اختمال الدنيا بالدين

الحديث الاول: ضعيف على المشهود، وعندى صحيح لأن ابن سنان وثقه المفيد وابن طاووس (ره) وابن ظبيان روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من جامع البزنطى بسند صحيح عن الصادق أنه قال فيه رحمه الله: وبنى له بيتاً في الجنة كان والله مأموناً على الحديث، وهو يدل ثقته و جلالته، والمشهود أنه ضعيف.

« ويللذين يختلون الدنيا بالدين ، أى العذاب والهلاك للذين يطلبون الدنيا بعمل الآخرة بالخديعة والمكر ، قال في النهاية : الويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب ، وقال فيه: من أشراط الساعة أن تعطل السيوف من الجهاد ، والمشقة من العذاب ، وقال فيه : من أشراط الساعة أن تعطل السيوف من الجهاد ، وأن تختل الدنيا بالدين ، أى تطلب الدنيا بعمل الآخرة ، يقال : ختله يختله إذا خدعه وراوغه وختل الذئب الصيد إذا تخفى له ، والختل الخداع ، وفي القاموس : ختله يختله ختلا وختلانا خدعه ، والذئب الصيد أن الصيد أن المؤمن المؤمن المؤمنة والختل المداع ، وتخاللوا تخادعوا واختتل وختلانا خدعه ، والذئب الصيد المؤمنة ا

وبناء الافتعال المذكور في عنوان الباب لم أره بهذا المعنى في كتب اللغة ، وفي بعض النسخ اختيال بالياء وهو تصحيف « الذين يأمرون بالقسط » أي بالعدل وهم الأثمة عليه وخواص أصحابهم « يسير المؤمن » أن يعيش و يعمل مجازاً « أبي ـ

يأمرون بالقسط من الناس ، وويل للذين يسير المؤمن فيهم بالتقيلة ، أبي يغتر ُون أم على وبالتقيلة ، أبي يغتر ُون أم على بجترؤون ، فبي حلفت لا تيحن الهم فتنة تترك الحليم منهم حيران .

# ﴿ باب ﴾

## 🕸 ( من وصف عدلا وعمل بغيره ) 🜣

ا على أبن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يوسف البز أذ ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله تَطْلِيَكُمُ [ أنّه ] قال : إن الله من أشد الذاس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثم عمل بغيره .

يغترو"ن » أى بسبب إمهالى و نعمتى يغفلون عن بطشى وعذابى ، من الاغترار بمعنى الغفلة ، ويحتمل أن يكون من الاغترار بمعنى الوقوع في الفرور والهلاك ، وقال تعالى : دما غر"ك بربتك الكريم » (١) قال البيضاوي : أى "شيء خدعك وجر "أك على عصيانه ديجترؤن » بالهمز أو بدونه بقلب الهمزة ياء ثم "إسقاط ضمها ثم حذفها لا لتقاء الساكنين « لأ تيحن " قال في النهاية فيه : فبي حلفت لا تيحنه فتنة تدع الحليم منهم حيرانا يقال : أتاحالله لفلان كذا أى قد "ره له وأنز لهبه ، وتاح له الشيء ، والحليم فوالحلم والأناة والتثبت في الامور أو ذوالعقل ، وتنوين حيرانا للتناسب وإنها خص "بالذكر لا نه بكلى معنييه أبعد من الحيرة ، وذلك لا نه أصبر على الفتن فالزلازل، والحاصل أنه لا يجد العقلاء وذواالتثبت والتدبي في الامور المخرج من تلك الفتنه .

باب من وصف عدلا وعمل بغيره الحديث الاول: مختلف فيه.

<sup>(</sup>١) سورة الانفطار: ع.

٢ - على بن يجيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن سنان ، عن قتيبة الأعشى عن أبى عبدالله عَلَيَكُ أنه قال : إن [من] أشد الناس عذاباً يوم القيامة من وصف عدلاً وعمل بغيره .

٣ ـ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إن من أعظم النّاس حسرة يوم القيامة

الحديث الثاني: ضعيف.

« من وصف عدلا " أى بين للناس أمراً حقاً موافقاً لقانون العدل أو أمراً وسطاً غير مائل إلى إفراط أو نفريط ، ولم يعمل به أو وصف ديناً حقاً ولم يعمل بمقتضاه كما إذا ادعى القول بامامة الائمة كاليكا ولم يتابعهم قولا وفعلا ، ويؤيد الاول قوله تعالى : « أتأمرون الناس بالبر " وتنسون أنفسكم » (١) وقوله سبحانه : « لم نقولون ما لا تفعلون » (١) وما روى عن النبي والتنات أنه قال : مررت ليلة أسرى بي بقوم نقرض شفاههم بمقارض من نار ، فقلت : من أنتم ؟ قالوا : كنا نأمر بالخير ولا نأتيه وننهى عن الشر ونأتيه ، ومثله كئير .

الحديث الثالث: حسن كالصحيح.

وإنها كانت حسرته أشد لوقوعه في الهلكة مع العلم وهو أشد من الوقوع فيها بدونه ، وكأن أشد ية العذاب والمحسرة بالنسبة إلى من لم يعلم ولم يعمل ولم يأمر، لابالنسبة إلى من علم ولم يفعل ولم يأمر، لابالنسبة إلى من علم ولم يفعل ولم يأمر ، لأن الهداية وبيان الاحكام وتعليم الجهال والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كلها واجبة كما أن العمل واجب ، فاذا تركهما ترك واجبين ، وإذا ترك أحدهما ترك واجبا واحداً، لكن الظاهر من أكثر الأخبار بلالآيات إشتر اطالوعظ والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالعمل ، ويشكل التوفيق بينها وبين ساير الآيات والا عمل ، ويشكل التوفيق بينها وبين ساير الآيات والا تحلى وجوب الهداية والتعليم ، والنهى عن كتمان العلم ، وعلى أي

(٢) سورة الصف : ٢ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٤٢ .

من وصف عدلاً ثمَّ خالفه إلى غيره.

ع ـ على بن يحيى ، عن الحسين بن إسحاق ، عن على بن مهزيار ، عن عبدالله ابن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه قال : في قول الله عز "وجل" وفكبكبوا فيهاهم والغاوون (١) قال: يا أبا بصير! هم قوم وصفوا عدلاً بألسنتهم ثم "خالفوه إلى غيره .

حال الظاهر أنها لا تشمل ما إذا كان له مانع من الاتيان بالنوافل مثلاً ، ويبيّن للناس فضلها ، وأمثال ذلك وسنعيد الكلام في ذلك في محل آخر إنشاء الله تعالى .

الحديث الرابع: مجهول.

« فكبكبوا » أقول : قبلها في الشعراء « وبر "زت الجحيم للغاوين ، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون » وفسر المفسرون ما كنتم تعبدون بآلهتهم « فكبكبوا فيها هم والفاوون » قالوا : أى الآلهة وعبدتهم والكبكبة تكرير الكب لتكرير معناه كأن من ألقى في النارينكب مر " بعد أخرى حتى يستقر " في قعرها ، وقد مر " تفسير الآبات في الباب الذى بعد باب أن الاسلام قبل الايمان .

قوله تَلْقَكُ : همقوم ، أى ضمير دهم المذكور في الآية راجع إلى قوم ، أو دهم الممير راجع إلى مدلول «هم في الآية ، و المعنى أن المراد بالمعبودين في بطن الآية المطاعون في الباطل كقوله تعالى : و أن لا تعبدوا الشيطان (٢) وهم قوم وصفوا الاسلام ولم يعملوا بمقتضاه كالفاصبين للخلافة حيث ادعوا الإسلام وخالفوا الله ورسوله في نصب الوصى "، وتبعهم جماعة وهم الفاوون أو وصفوا الايمان وادعوا إتصافهم به ، وخالفوا الأثمة الذين ادعوا الايمان بهم وغيروا دين الله وأظهروا البدع فيه ، وتبعهم الفاوون ، ويحتمل أن يكون هم راجعاً الى الفاوين ، فهم في الآية راجع إلى عبدة

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة يس : ٥٠ .

۵ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن على بن عطية ، عن خيشمة قال : قال لى أبوجعفر تَطَيِّكُ : أبلغ شيعتنا أنه لن ينال ما عندالله إلا بعمل وأبلغ شيعتنا أن أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم يخالفه إلى غيره .

## ﴿ باب ﴾

### ( المراء والخصومة ومعاداة الرجال )

ا \_ على أبن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبى عبدالله عَلَيْكُ قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ : إيّا كموالمراء والخصومة فا نتهما يمر ضان

الاوثان أوممبودهم أيضاً ، لكنَّه بعيدعن سياقالاً يات السابقة ، وقال على بن ابر اهيم بعد نقل هذه الرواية مرسلاً عن الصادق عَلْيَتِكُ ؛ وفي خبر آخر قال : هم بنو اميّة والغاوون بنو فلان أى بنو العبَّاس .

الحديث الخامس: مجهول.

وخيثمة بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء وفتح المثلثة دما عندالله ، أى من المثوبات والدرجات والقربات .

### باب المراء و الخصومة و معاداة الرجال

### الحديث الأول: ضعيف.

و المراء بالكسر مصدر باب المفاعلة و قيل: هو الجدال و الاعتراض على كلام الغير من غير غرض ديني ، و في مفردات الراغب: الامتراء و المماراة المحاجة فيما فيم مرية ، وهي التردد في الأمر ، وفي النهاية فيم : لا تماروا في القرآن فان المراء فيم كفر ، المراء الجدال و التمارى و المماراة المجادلة على مذهب الشك والريبة ، ويقال للمناظرة مماراة ، لأن كل واحد منهما يستخرج

ها عند صاحبه و يمتريه ، كما يمترى الحالب اللبن من الضرع ، قال أبو عبيد : ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل ، و لكنه على الاختلاف في اللفظ وهو أن يقول الرجل على حرف فيقول الآخر : ليس هو هكذا ، و لكنه على خلافه وكلاهما منزل مقرؤبهما ، فاذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يكون يخرجه ذلك إلى الكفر لأنه نفى حرفا أنزله الله على نبيته و قيل : إنما جاء هذا في الجدال و المراء في الآيات التي فيها ذكر القدر و نحوه من المعانى على مذهب أهل الكلام و أصحاب الأهواء والآراء دون ما تضمنت من الأحكام وأبواب الحلال و الحرام لأن ذلك قد جرى بين الصحابة و من بعدهم من العلماء ، و ذلك فيما يكون الغرض منه و الباعث عليه ظهور الحق ليتبع دون الغلبة و التعجيز والله أعلم .

و قال: فيه: ما أوتى الجدل قوم إلا " ضلّوا ، الجدل مقابلة الحجة بالحجة و المجادلة المناظرة و المخاصمة و المرادبه في الحديث الجدل على الباطل ، و طلب المغالبة به ، فأما المجادلة لاظهار الحق " فان ذلك محمود ، لقوله تعالى : « وجادلهم بالتي هي أحسن » (١) .

وقال الراغب: الخصم مصدر خصمته أى نازعته خصماً يقال: خصمته وخاصمته مخاصمة و خصاماً ، و أصل المخاصمة أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر أى جانبه، وأن يجذب كل واحد خُصم الجوالق من جانب.

و أقول: هذه الالفاظ الثلاثة متقاربة المعنى ، وقد ورد النهى عن الجميع في الآيات والأخبار وأكثر ما يستعمل المراء و الجدال في المسائل العلميّة، و المخاصمة في الامور الدنيويّة، وقد يخص المراء بما إذا كان الغرض إظهار الفضل و الكمال ،

<sup>(</sup>١) سورة النحل: ١٢٥.

القلوب على الإخوان وينبت عليهما النفاق .

و الجدال بما إذا كان الغرض تمجيز الخصم وذلته ، وقيل: الجدل في المسائل العلمية و المراء أجم" ، و قيل: لا يكون المراء إلا" إعتراضاً بخلاف الجدال فائه يكون إبتداء و إعتراضاً ، و الجدل أخص من الخصومة يقال: جدل الرجل من باب علم فهو جدل إذا اشتد ت خصومته ، و جادل مجادلة و جدالاً إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق و وضوح الصواب ، و الخصومة لا تعتبر فيها الشدة ولا الشغل و قال الغزالى: يندرج في المراء كل ما يخالف قول صاحبه مثل أن يقول هذا حلو فيقول هذا من كذا إلى كذا فرسخ ، فيقول ليس بفرسخ أو يقول شيئاً فتقول انت أحمق أو أنت كاذب ، و يندرج في الخصومة كل ما يوجب تأذى خاطر الآخر و ترداد القول بينهما ، و إذا اجتمعا يمكن تخصيص المراء بالامور الدينية و الخصومة بغيرها أو بالعكس .

« فانهما يمرضان القاوب على الاخوان ، أى يغيّرانها بالعداوة و الغيظ ، و إنتما عبّر عنها بالمرض لا نتها توجب شغل القلب و توزّع البال و كثرة التفكّر و هي من أشد المحن و الأمراض ، و أيضاً توجب شغل القلب عن ذكر الله و عن حضور القلب في الصلاة ، و عن التفكّر في المعادف الالهيّة و خلو ها عن الصفات الحسنة و تلو ثها بالصفات الذميمة و هي أشد الأمراض النفسانيّة و الأدواء الروحانيّة ، كما قال تعالى : « في قلوبهم مرض ، (١) .

« و ينبت عليهما النفاق ، أى التفاوت بين ظاهر كل واحد منهما و باطنه بالنسبة إلى صاحبه ، و هذا نفاق ، أو النفاق مع الرب تعالى أيضاً إذاكان في المسائل الدينية فائهما يوجبان حدوث الشكوك و الشبهات في النفس و التصلب في الباطل للغلبة على الخصم بل في الأمور الدنيوية أيضاً بالاصرار على مخالفة الله تعالى ،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٠.

و كل" ذلك من دواعي النفاق .

فان قيل : هذا ينافى ما ورد فى الآيات و الأخبار من الأمر بهداية الخلق و الذب عن الحق و دفع الشبهات عن الدين و قطع حجج المبطلين و قال تعالى : « و جادلهم بالتى هى أحسن اله و قال : « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن اله و و اله و ا

قلت: هذه الأخبار محمولة على ما إذا كان الفرض محض إظهار الفضل أو الفلية على المخصم أو التعصّب و ترويج الباطل، أو على ما إذا كان مع عدم الفدرة على الغلبة و إظهار الحق و كشفه، فيصير سبباً لمزيد رسوخ الخصم في الباطل، أوعلى ما إذا أراد إبطال الباطل بباطل آخر، أو مع إمكان الهداية باللين واللطف بتعدى إلى الغلظة و الخشونة المثيرتان للفتن أو بترك التقيّة في زمنها، و أمّا منع عدم التقييّة و القدرة على تبيين الحق فالسمى في إظهار الحق و إحيائه و إمانة الباطل بأوضح الدلائل و بالتي هي أحسن مع تصحيح النيّة في ذلك من غير رياء و لامراء فهو من أعظم الطاعات، لكن للنفس و الشيطان في ذلك طرق خفية ينبغي التحر و عنها و السمى في الاخلاص فيه أهم من ساير العبادات.

و يدل على ما ذكرنا ما ذكره الامام أبوع العسكرى تَلْقِلْ في تفسيره (٢) قال : ذكر عند الصّادق تَلْقِلْ الجدال في الدين و أن رسولالله و الائمة المعصومين عَلَيْ قدنهوا عنه، فقال الصادف تَلْقِلْ : لم ينه عنه مطلقا لكنه نهى عن الجدال بغير التي هي أحسن ، أما تسمعون الله يقول : « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا " بالتي هي أحسن ، و قوله تعالى : « ادع إلى سبيل ربتك بالحكمة و الموعظة الحسنة أحسن ، و قوله تعالى : « ادع إلى سبيل ربتك بالحكمة و الموعظة الحسنة

<sup>(</sup>١) كتاب التفسير منسوب الى الامام عليه السلام و في صحة هذا الانتساب ايضاً كلام

ذكره الاستاد الشعراني (ره) في مقدمة تفسير مجمع البيان فراجع .

<sup>(</sup>١) سورة النحل : ١٢٥ . (٢) سورة العنكبوت : ٢٤ .

و جاد لهم بالتي هي أحسن ، فالجدال بالتي هي أحسن قد قرنه العلماء بالدين و الجدال بغير التي هي أحسن محر"م حر"مه الله تعالى على شيعتنا وكيف يحر "مالله الجدال جلة وهو يقول: «و قالوا لن يدخل الجن"ة إلا من كان هوداً أو نصاري» (١) قال الله تعالى: « تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ، فجعل علم الصدق و الايمان بالبرهان ، و هل يؤتي بالبرهان إلا في الجدال بالتي هي أحسن، قيل : ياابن رسول الله فما الجدال بالتي هي أحسن و التي ليست بأحسن ؟ قال : أمّا الجدال بغير التي هي أحسن أن تجادل مبطلا فيورد عليك باطلا فلا ترد م بحجة قد نصبها الله تعالى ، ولكن تجحد قوله أو تجحد حقا يريد ذلك المبطل أن يعين به باطله فتجحد ذلك الحق مخافة أن يكون له عليك فيه حجة ، لاتك لا تدرى كيف المخلص منه ، فذلك حرام على شيعتنا أن يصيروا فتنة على ضعفاء إخوانهم كيف المخلص منه ، فذلك حرام على شيعتنا أن يصيروا فتنة على ضعفاء إخوانهم و على المبطلين ، أمّا المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلته و ضعف ما في يده حجة له على باطله ، و أمّا الضعفاء منكم فتغم قلوبهم لما يرون من ضعف المحق في يد المبطل .

وأمّا الجدال بالتي هي أحسن فهوما أمر الله تعالى به نبيه أن يجادل به من جحد البعث بعد الموت و إحيائه له فقال الله حاكياً عنه: «و ضرب لنا مثلاً و نسى خلقه قال من يحيى العظام و هي رميم »(١) فقال الله في الرد عليهم: «قل » يا على «يحييها الذي أنشأها أو ل مر "ة و هو بكل خلق عليم ، الذي جعل لكم من الشجر الأخض ناراً فاذا أنتم منه توقدون » فأراد الله من نبيه أن يجادل المبطل الذي قال كيف يجوز أن يبعث هذه العظام و هي رميم ؟ فقال الله تعالى : قل يحييها الذي أنشأها أو ل مر "ة ، أفيعجز من ابتده به لامن شي أن يعيده بعد أن يبلى ، بل ابتداء و للمر "ة ، أفيعجز من ابتده به لامن شي أن يعيده بعد أن يبلى ، بل ابتداء

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١١١ .

<sup>(</sup>٢) سورة يس: ٧٨.

أصعب عند كم من إعادته ثم قال: « الذى جعل لكم من الشجر الأخض فاراً » أى إذا كمن النار الحاراة في الشجر الأخض الرطّب يستخرجها فعرف أنه على اعادة ما بلى أقدر ، ثم قال: « أو ليس الذى خلق السماوات و الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى و هو الخلاق العليم » أى إذا كان خلق السماوات و الأرض أعظم وأبعد في أوهامكم وقدر كم أن تقدروا عليه من إعادة البالى ، فكيف جو "ذهم من الله خلق هذا الأعجب عند كم والأصعب لديكم ولم تجو زاماهو أسهل عند كم من إعادة البالى .

قال الصادق عَلَيْتُكُمُ : فهذا الجدال بالتي هي أحسن ، لأن فيها قطع عذر الكافرين و إذا له شبههم و أمّا الجدال بغير التي هي أحسن بأن تجحد حقّاً لايمكنك أن تفر ق بينه و بين باطل من تجادله ، و إنّما تدفعه عن باطله بأن تجحد الحق فهذا هو المحر ملانك مثله ، جحد هو حقّاً وجحدت أنت حقّاً آخر، فقال : قام إليه رجل فقال : ياابن رسول الله أفجادل رسول الله والمدينة ؟ فقال الصادق عَلَيْكُ ؛ مهما ظننت برسول الله والمدينة من شي فلا تظن به مخالفة الله أو ليس الله تعالى قال : ﴿ و جاد لهم بالتي هي أحسن ﴾ و قال : ﴿ قل يحييها الذي أنشأها أو ل من ها لمن ضرب الله مثلا أفتظن أن رسول الله والمدينة خالف ما أمره الله به فلم يجادل بما أمره الله ولم يخبر عن الله بما أمره أن يخبر به .

و روى أبوعرو الكشى باسناده عن عبدالاً على قال : قلت لا بي عبدالله تَطَيَّلُكُمُ الناس يعيبون على أبالكلام و أنا أكلم الناس فقال : أمّا مثلك من يقع ثم يطير فنعم ، و أمّا من يقع ثم لا يطير فلا .

و روى أيضاً باسناده عن الطيّار قال: قلت لا بي عبدالله عَلَيْكُم بلغنى أنّاك كرهت مناظرة الناس؟ فقال: أمّا مثلك فلا يكره، من إذا طار يحسن أنيقع وإن وقع يحسن أن يطير، فمن كان هكذا لا نكرهه.

٢ \_ وبا سناده قال: قال النبي و المنطقة : ثلاث من لقى الله عز وجل بهن دخل المجتنة من أي باب شاء : من حسن خُلقه ، وخشى الله في المغيب والمحضر ، وترك المراء وإن كان محقداً .

و باسناده أيضاً عن هشام بن الحكم قال: قال لى أبوعبدالله عَلَيَكُمُ : ما فعل ابن الطياد ؟ قال: قلت: مات ، قال: رحمه الله و لقياء نضرة و سروراً فقد كان شديد الخصومة عنيًا أهل البيت .

و باسناده أيضاً عن أبى جعفر الأحول عن أبيعبدالله عَلَيْكُ ؛ قال : ما فعل ابن الطيار ؟ فقلت : توفلى ، فقال : رحمه الله أدخل الله عليه الرحمة و النضرة فانله كان يخاصم عنا أهل البيت .

و باسناده أيضاً عن نضر بن الصبّاح قال : كان أبوعبدالله عَلَيْكُ يقول لعبدالرحمن ابن الحجّاج : يا عبدالرحمن كلم أهل المدينة فانتى أحب أن يرى في رجال الشيعة مثلك .

و باسناده أيضاً عن على بن حكيم قال: ذكر لا بي الحسن المالي أصحاب الكلام، فقال: أمّا ابن حكيم فدعوه.

فهذه الأخبار كلها مع كون أكثرها من الصّحاح تدلّ على تجويز الجدال و التحصومة في الدّين على بعض الوجوه و لبعض العلماء، و يؤيّد بعض الوجوه التي ذكر ناها في الجمع .

الحديث الثاني: كالاول.

« من لقى الله بهن " ، أى كن " معه إلى الموت أو في المحشر د من أى " باب شاء ، كأنه مبالغة في إباحة الجنة له ، و عدم منعه منها بوجه «في المغيب و المحضر» أى يظهر فيه آثار خشية الله بترك المعاسى في حال حضور الناس و غيبتهم ، و قيل : أى عدم ذكر الناس بالشر " في الحضور و الغيبة و الاو ل أظهر « و إن كان محقاً »

## ٣ ــ وباسناده قال: من نصبالله غرضاً للخصومات أو شك أن يكثر الانتقال.

قد مر" أنه لا ينافى وجوب إظهار الحق في الدين ولا ينافى أيضاً جواز المخاصمة لا خذ الحق الدنيوى لكن بدون التعصّب وطلب الغلبة ، و ترك المداراة بل بكتفى بأقل ما ينفع في المقامين بدون إضرار و إهانة و إلقاء باطل كما عرفت .

الحديث الثالث: كالسابق أيضاً.

« من نصب الله » النصب الاقامة ، والغرض بالتحريك الهدف ، قال في المصباح : الغرض الهدف الذي يرمى إليه ، و الجمع أغراض ، و قولهم : غرضه كذا على التشبيه بذلك ، أي مرماه الذي يقصده ، انتهى .

و هنا كناية عن كثرة المخاصمة في ذات الله سبحانه و صفاته فان العقول قاصرة عن إدراكها، و لذا نهى عن التفكّر فيها كما مر في كتاب التوحيد، و كثرة التفكّر و الخصومة فيها يقرب الانسان من كثرة الانتقال من رأى إلى رأى لحيرة العقول فيها و عجزها عن إدراكها، كما ترى من الحكماء و المتكلّمين المتصد بن لذلك، فانهم سلكوا مسالك شتهى، و الاكتفاء بما ورد في الكتاب و السنة و ترك الخوض فيها أحوط و أولى، و يحتمل أن يكون المراد الانتقال من الحق إلى الباطل، و من الايمان إلى الكفر، فان الجدال في الله و الخوض في العقال من ناته و كنه صفاته يورثان الشكوك و الشبه، قال الله تعالى: « و من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير »(۱) و قال جل شأنه « و إذا رأيت يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير »(۱) و قال جل شأنه « و إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنك إذاً مثلهم »(۱) إلى غير ذلك من الآيات في ذلك.

و أوشك من أفعل المقاربة بمعنى القرب و الدنو"، و منهم من ذهب هنا إلى ما يترتّب على مطلق الخصومة مع الخلق و قال: الانتقال التحوّل من حال إلى

<sup>(</sup>١) سورة : الحج ٨ .

<sup>(</sup>١) سورة الانعام : ۶۸ .

۴ ـ على أبن إبراهيم ، عن صالح بن السندى ، عن جعفر بن بشير ، عن مماربن مروان قال : قال أبوعبدالله عَلَيْكُ : لا تُمارين حليماً ولاسفيها ، فا من الحليم يقليك والسفيه يؤذيك .

على "، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن مر بن علية ، عن عمر بن وزيد عن أبي عبدالله المالية والمالية والمنطقة ؛ ما كاد جبر أبيل المالية والمنطقة ؛ ما كاد جبر أبيل المالية والمنطقة والمنطقة المنطقة ا

جال ، كالتحو ل من الخير إلى الشر و من حسن الأفعال إلى قبح الأعمال المقتضية لفساد النظام ، و زوال الالفة و الالتيام ، و قيل : المراد كثرة الحلف بالله في الدعاوى و الخصومات فائه أوشك أن ينتقل مما حلف عليه إلى ضد ، خوفا من العقاب فيفتضح بذلك ولا يخفى ما فيهما .

#### الحديث الرابع: مجهول.

والحليم يحتمل المعنيين المتقدّ مين أي العاقل ، والمتثبّت المتأنّى في الامور والسّفيه يحتمل مقابليهما ، والمعنيان متلازمان غالباً وكذا مقابلاهما ، والحاصل أن العاقل الحازم المتأنّى في الامور لا يتصدّى للمعارضة ، ويصير ذلك سبباً لأن يبطن في قلبه العداوة ، والا مع المتهتّك يعارض ويؤذى ، في القاموس قلاء كرماء ورضية قلى وقلا ومقلية ، أبغضه وكرهه غاية الكراهة فتركه ، أو قلاه في الهجر وقليه في البغض .

## الحديث الخامس: حسن كالصحيع.

د ما كاد ، في القاموسكاد يفعل كذا : قارب وهم ، وفي بعض النسخ ما كان وفي الاو للمبالغة أكثر أي لم يقرب إتيانه إلا قال ، والشحناء بالفتح البغضاء والعداوة، والاضافة إلى المفعول أي العداوة مع الرجال ، ويحتمل الفاعل أيضاً أي العداوة الشايعة بين الرجال ولا أظهر ، وعداوتهم تأكيد،أو المرادبالا ولا فعل ما يوجب المداوة أو إظهارها قال في المصباح : الشحناء العداوة والبغضاء ، وشحنت عليه شحناً من

إلا قال: يا عمر إنتق شحناء الرجال وعداوتهم.

ع عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن عمل ، عن على بن الحكم ، عن الحسن بن الحسن بن الحسن الحسن بن الحسن الله عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : قال جبر ليل عَلَيْكُم للنبي وَالْمُوْتَاءُ : إِيَّاكُ وَملاحاة الرَّجال .

٧ \_ عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدال من سيابة ، عن أبي عبدالله عليالله قاليالله قاليا كم والمشارقة فانها تورث الممرقة وتظهر العورة .

٨ \_ عمر بن يحيى ، عن أحمد بن عمر بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عنبسة

باب تعب حقدت وأظهرت العداوة ومن باب نفع لغة .

الحديث السادس: صحيح.

وقال في النهاية: فيه بهيت عن ملاحاة الرّجال أي مقاولتهم ومخاصمتهم ، يقال: لحيت الرّجل ألحام إذا لمته وعذلته ، ولاحيته ملاحاة ولحاءاً إذا نازعته . الحديث السابع: مجهول .

وفي النهاية: فيه: لا تشار أخاك هو تفاعل من الشر أي لا تفعل به شراً يحوجه إلىأن يفعل بك مثله، ويروى بالتخفيف وفي الصحاح المشارة المخاصمة.

« فانيها تورث المعرق » قال في القاموس: المعرق الاثم والاذى والغرم والدية والخيانة «تظهر المورة» أى الميوب المستورة ، وقال الجوهرى: المورة سوءة الانسان و كل ما يستحيى منه ، وفي بعض النسخ الممورة إسم فاعل من أعور الشيء إذا صار ذا عوار أو ذا عورة وهي العيب والقبيح و كل شيء يستر الانسان أنفة أوحياءاً فهو عورة ، والمراد بها هنا القبيح من الأخلاق والأفعال ، وعلى النسختين المراد ظهور قبايحه وعيوبه أمّا نفسه فانيه عند المشاجرة والغضب لايملكهافيبدو منه ماكان يخفيه أومن خصمه فاني الخصومة سبب لاظهار الخصم قبح خصمه لينتقص منه ويضع قدره بين الناس .

الحديث الثامن: صحيح.

العابد عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال: إِيَّاكُم والخصومة ، فا نِنَّها تشغل القلب وتورث النفاق وتكسب الضفائن.

٩ ـ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله علي قال : قال رسول الله وَ الله و الله و

ابن سنان ، عن أبي عبدالله عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن مهران عن عبدالله ابن سنان ، عن أبي عبدالله على قال : قال رسول الله والشوائة : ما أتاني جبرئيل عليه قط المرادة والمدارة والمدارة والمدارة والمدرة والمدرة

« فانها تشغل القلب »،عن ذكر الله و بالتفكّر في الشبه والشكوك والحيل لدفع الخصم ، وبالغم والهم أيضاً ، والضغاين جمع الضغينة وهي الحقد ، وتضاغنوا انطووا على الاحقاد .

الحديث التاسع: حسن كالصحيح وقد من بعينه سنداً و متناً و كأنّه من النسانج.

الحديث العاشر: مجهول.

وروى الشيخ في مجالسه عن الرضا عن آبائه عَالِيكِمْ قال: قال رسول الله وَالنَّهُ وَالنَّالِيةَ إِلَّا كُم ومشار قالناس فانتها نظهر العرقة وتدفن الغرقة الاولى بالهين المهملة والثانية بالمعجمة و كلاهما مضمومتان ، وروت العامّة أيضاً من طرقهم هكذا ، قال في النتياية فيه إينا كم ومشارة النّاس فانتها تدفن الغرقة وتظهر العرقة ، الفرقة هيهنا الحسن والعمل الصالح شبتهه بغرقة الفرس وكل شيء ترفع قيمته فهو غرقة ، والعرقة هي القذر وعذرة الناس فاستعير للمساوى والمثال.

١١ - على بن إبر اهيم ، عن أبيه ؛ وجمّ بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً عن ابن أبي عمير ، عن إبر اهيم بن عبد الحميد ، عن الوليدبن صبيح قال : سمعت أبا عبد الله تَلْمَتُكُمُ يقول : قال رسول الله تَالَقُكُمُ : ما عهد إلى جبر ثيل تَلْمَتُكُمُ في شيء ما عهد إلى في معاداة الرّجال .

الله عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابه ، رفعه ، قال : قال أبوعبدالله تُلْقِيْكُمُ : من زرع العدادة حصد ما بذر .

# ﴿ باب الغضب ﴾

ا ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله بَهُ اللهُ الفضي يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل .

الحديث الحاديعشر: حسن أو موثق.

وكلمة دما، في الاولى نافية وفي الثانية مصدريّة والمصدر مفعول مطلق للنوع، والمرادهذا المداراة مع المنافقين من أصحابه كما فعل والشيئة أو مع الكفّار أيضاً قبل الأمر بالجهاد، أو الغرض بيان ذلك للنّاس.

الحديث الثاني عشر: مرفوع.

« حسد ما بدر » في الصحاح بدرت البدر زرعته أي المداوة مع الناس كالبدر يحصد منه مثله وهو عدادة الناس له .

### باب الغضب

الحديث الاول: ضعيف على المشهور.

«كمايفسد الخلّ المسل» أى إذا أدخل الخلّ العسل ذهبت حلاوته وخاصيته وصار المجموع شيئاً آخر ، فكذا الايمان إذا دخله انفضب فسد ولم يبق على صرافته

وتغيرت آثاره، فلايسم في إيماناً حقيقة ، أوالمعنى أنه إذاكان طعم العسل في الذائقة فسرب الخلّ ذهبت تلك الحلاوة بالكلية فلا يجد طعم العسل، فكذا الغضب إذا ورد على صاحب الايمان لم يجد حلاوته وذهبت فوائده، قال بعض المحقيقين: الغضب شعلة نار اقتبست من نارالله الموقدة إلا أنها لا تطلع إلا على الأفئدة وأنها لمستكنة في طي الفؤاد استكنان الجمر تحت الرماد، ويستخرجها الكبر الدفين من قلب كل جباد عنيد، كما يستخرج الحجر النار من الحديد، وقد انكشف للناظرين بنور اليقين أن الانسان ينزع منه عرق إلى الشيطان الله ين فمن أسعرته نار الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان، حيث قال: « خلقتني من نارو خلقته من طين ومن شأن النار التلظي والاستعار، والحركة والاضطراب الطين السيكون والوقار، ومن شأن النار التلظي والاستعار، والحركة والاضطراب والحمد، و بهما هلك من هلك وفسد من فسد.

ثم قال: إعلم أن الله تعالى لما خلق الانسان معرضاً للفساد والموتان بأسباب خارجة منه أنعم عليه بما يحميه الفساد ويدفع عنه الهلاك إلى أجل معلوم سماه في كتابه، أمّا السبّب الداخل فانه ركبه من الرطوبة والحرارة، وجعل بين الحرارة والرطوبة عداوة ومضادة، فلاتزال الحرارة تحلّل الرطوبة وتجفّفها وتبخرها حتى يتفشى أجزائها بخاراً يتصاعد منها، فلو لم يتنصل بالرطوبة هدد من الفذاء بجبر ما انحل وتبخر من أجزائها لفسد الحيوان، فخلق الله الغذاء الموافق لبدن الحيوان وخلق في الحيوان شهوة تبعثه على تناول الغذاء كالموكل به في جبر ما انكسر وسد ما انثلم ليكون حافظاً له من الهلاك بهذا الاسباب، وأمّا الاسباب الخارجة التي يقصد بها، فاقتقر إلى يتعرق اله الانسان فكالسيف والسنّنان وساير المهلكات الّتي يقصد بها، فاقتقر إلى

<sup>(</sup>١) سورة الحج : ٢٠ .

قو " و حية تثور من باطنه ، فيدفع المهلكات عنه فخلق الله الغضب من النار ، وغرزه في الانسان وعجنه بطينته ، فمهماقصد في غرض من أغراضه ومقصود من مقاصده اشتعلت ناد الغضب و ثارت ثوراناً يغلى به دم القلب ، وينتشر في المروق ، ويرتفع إلى أعالى البدن كما يرتفع النار ، وكما يرتفع الماء الذي يغلى في القدر ، ولذلك ينصب " إلى الوجه فيحمر " الوجه والعين، والبشرة بصفائها تحكى لون ما ورائها من حرة الدم كما تحكى الزجاجة لون مافيها ، وإنها ينبسط الدم إذا غضب على من دونه واستشمر القدرة عليه ، فان صدر الغضب على من هو فوقه وكان معه يأس من الانتقام تولدمنه إنقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب ، وصاد حزناً ، ولذلك يصفر " اللون وإن كان الغضب على نظير يشك " فيه تولد منه ترد د بين إنقباض وإنبساط فيحمر ويصفر " ويضطرب .

وبالجملة فقو"ة الغضب محلّها القلب ومعناها غليان دم القلب اطلب الانتقام، وإنّما يتوجّه هذه القو"ة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها، وإلى التشفلي والانتقام بعد وقوعها، والانتقام قوت هذه القو"ة وشهوتها، وفيه لذ"تها ولا تسكن إلا به.

ثم الناس في هذه القوقة على درجات ثلاث في اول الفطرة وبحسب ما يطرع عليها من الأمور الخارجة من التفريط والافراط والاعتدال ، أمّا التفريط فبفقدهذه القوقة أوضعفها بأن لا يستعملها فيما هو محمود عقلا وشرعا ، مثل دفع الضرر عن نفسه على وجه سائغ ، والجهاد مع الأعداء والبطش عليهم وإقامة الحدود على الوجه المعتبر والأمر بالممروف والنهى عن المنكر ، فتحصل فيه ملكة الجبن بل ينتهى إلى عدم الغيرة على حرمه وأشباه ذلك .

وهذا مذموم معدود من الرذائل النفسانية وقد وصف الله تعالى الصّحابة

٢ ـ أبو على " الأشعري، عن على بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن على بن عقبة ، عن أبيه ، عن ميسر قال: ذكر الفضب عند أبي جعفر عَليَكُ فقال: إن "الرسجل ليغضب فما يرضى أبداً حتى يدخل الناد ، فأيتما رجل غضب على قوم وهو قائم

بالشدة والمحمية فقال: «أشداء على الكفار» (١) وقال تعالى: «يا أيتها النبي جاهدالكفار والمنافقين واغلظ عليهم و٢) وإنها الغلظة والشدة من آثار قو قالحمية وهو الغضب وأمّا الافراط فهو الاقدام على ما ليس بجميل واستعمالها فيما هومذموم عقلاً وشرعاً مثل الضرب والبطش والشتم والنسّهب والقتل والقذف وأمثال ذلك فيما لا يجور ذه العقل والشرع.

وأمّا الاعتدال فهوغضب ينتظر إشارة العقل والد "بن فينبعث حيث تجب الحمية وينطفى حيث يحسن الحلم، وحفظه على حد "الاعتدال هو الاستفامة التي كلّف الله تعالى بها عباده، وهو الوسط الذي وصفه رسول الله والشيئة حيث قال : خير الامور أوساطها، فمن مال غضبه إلى الفتور حتى أحس نفسه ضعف الغيرة وخسة النفس وإحتمال الذل والضيم في غير محله فينبغي أن يعالج نفسه حتى يقو "ى غضبه ، ومن مال غضبه إلى الافراط حتى جر"ه إلى التهو" روافتحام الفواحش فينبغي أن يعالج نفسه ليسكن من ثورة الغضب ويقف على الوسط الحق "بين الطرفين ، فهو الصراط المستقيم وهو أدق من الشعر وأحد من السيف ، فينبغي أن يسعى في ذلك بحسب جهده ويتوسل إلى الله تعالى في أن يوفي قه لذلك .

الحديث الثاني : حسن .

«فيمايرضى أبداً» فيه تنبيه على أنه ينبغى أن لا يغضب وإن غضب لا يستمر عليه بل يعالجه قريباً بالسعى في الر"ضا عنه إذ لو استمر" عليه إشتد غضبه آناً فآناً وشيئاً فشيئاً إلى أن يصدر عنه ما يوجب دخوله النار كالفتل والجرح وأمثالهما ، أو

<sup>(</sup>١) سورة الفتح: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة . ٧٣ .

فليجلس من فوره ذلك ، فا نه سيذهب عنه رجز الشيطان ، وأينما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسنه ، فا ن الرسم إذا منسنت سكنت .

يصير الغضب له عادة وخلقاً فلا يمكنه تركه حتى يدخل بسببه النار.

واعلم أن علاج الفضب أمران: علمي وفعلى أماالعلمي فبأن يتفكر في الآيات والروايات التي وردت في ذم الغضب ومدح كظم الغيظ والعفو والحلم ويتفكر في توقيمه عفو الله عن ذنبه وكف غضبه عنه ، وأما الفعلى فذكر عَلَيَكُم هنا أمران : الاول قوله « فأينما رجل ، ما زائدة « من فوره ، كأن من بمعنى في ، وقال الراغب : الفور شد الغليان ، ويقال ذلك في الناد نفسها إذا حاجت وفي القدر وفي الغضب ويقال فعلت كذا من فورى أي في غليان الحال وقبل سكون الأمر .

و قال البيضاوى في قوله تعالى: « و يأتوكم من فورهم هذا ، (1) أى من ساءتهم هذه ، و هو في الأصل مصدر فارت القدر إذا غلت فاستعير للسيرعة ثم اطلق للحال التي لا ريث فيها ولا ثراخى ، و المعنى أن يأتوكم في الحال ، وقال في المصباح: فارالماء يفور فورا نبيع و جرى ، وفارت القدر فوراً و فوراناً ، و قولهم الشفعة على الفور من هذا ، أى على الوقت الحاضر الذى لا تأخير فيه ثم استعمل في الحالة التي لابطؤ فيها يقال : جاء فلان في حاجته ثم " رجع من فوره أى حركته التي وصل فيها ولم بسكن بعدها، و حقيقته أن يصل ما بعد المجيء بما قبله من غير لبث، انتهى .

وضمير فوره للرجل ، وقيل : للفض و الأول أنسب بالآية ، و « ذلك » صفة فوره دفائله سيذهب كيمنع و الرجز فاعله ، أو على بناء الافعال و الضمير المستتر فاعله و داجع إلى مصدر فليجلس و الرجز مفعوله ، و في النهاية الرجز بكسر الراء العذاب و الاثم و الذنب ، و رجز الشيطان وساوسه ، انتهى .

و ذهاب ذلك بالجلوس مجر"ب كما أن من جلس عند حملة الكلب وجده ساكناً لا يحوم حوله، و فيه سر" لا يعلمه إلا الله و الراسخون في العلم، و ربما

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١٢٥ .

يقال: السرّ فيه هوالاشعار بأنه من التراب وعبد ذليل لا يليق به الغضب، أو التوسل بسكون الأرض و ثبوتها ، و أقول : كأنه لقلة دواعيه إلى المشى للقتل و الضرب و أشباههما ، أو للانتقال من حال إلى حال أخرى ، و الاشتغال بأمر آخر فائهما ممنّا يذهل عن الغضب في الجملة ، ولذا ألحق بعض العلماء الاضطجاع والقيام إذا كان جالساً و الوضوء بالماء البارد وشربه ، بالجلوس في ذهاب الرجز .

و قال بعضهم: علاج الغضب أن تقول بلسانك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حكذا أمر رسول الله والشيطان الربيم الغيظ، وكان والشيطان إذا غضبت عايشة أخذ بأنفها و قال: يا عويش قولى: اللهم رب النتبي على اغفرلى ذببى و اذهب غيظ قلبى و أجرنى من مضلات الغتن، و يستحب أن تقول ذلك، وإن لم يزل بذلك فاجلس إن كنت قائماً و اضطجع إن كنت جالساً، و اقرب من الأرض التي منها خلقت لتمرف بذلك ذل نفسك، واطلب بالجلوس والاضطجاع السكون فان سبب النفس الحرارة و سبب الحرارة الحركة، إذ قال والتحريرة و سبب الحرارة المحركة، إذ قال والتحرير من ذلك شيئاً فانكان قائماً فليجلس انتفاخ أوداجه و حرة عينيه، فان وجداً حدكم من ذلك شيئاً فانكان قائماً فليجلس

و إن كان جالسا فلينم، فان لم يزل ذلك فليتوضا بالماء البارد و ليفتسل فان النار لا يطفئها إلا الماء، وقد قال والمنظئة إذا غضب أحدكم فليتوضا و ليفتسل فان الفضب من النار، و في رواية ان الغضب من الشيطان و ان الشيطان خلق من النار، و إنها يطفيء النارالماء، فاذا غضب أحدكم فليتوضا ، وقال ابن عباس قال رسول الله و النها يطفىء النارالماء، فاذا غضب أحدكم فليتوضا ، وقال البن عباس قال رسول الله و النها في النارالماء وقال أبوسعيد الخدرى : قال النبي والمنتقلة إن الغضب جرة في قلب ابن آدم ألا ترون إلى حمرة عينيه و انتفاخ أوداجه، فمن وجد من ذلك شيئا فليلصق خده بالارض، و كأن هذا إشارة إلى السجود و هو تمكين أعز الأعضاء من أذل المواضع و هو التراب ليستشعر به النفس الذل و تزايل به العزة و الزهو الذي هو سبب الغضب .

و أمّا العلاج الثانى فهو خاص بذى الر حم حيث قال: و أيدما رجل غضب على ذى رحم فليدن منه أى الغاضب من ذى رحمه و إذا مست ، على بناء المجهول أى بمثلها و يحتمل المعلوم أى مثلها ، و ما في رواية المجالس المتقدم ذكره أظهر و يظهر منها أنّه سقط من رواية الكتاب بعض الفقرات متنا و سنداً فتفطن ، إذهى عين هذه الرواية و الظاهر أن سكنت على بناء المعلوم المجرد ، و يحتمل المجهول من بناء التفعيل .

 ٣ ـ على أبن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن داود بن فرقد قال: قال أبوعبدالله عَلَيْنُكُم : الغضب مفتاح كل شن ".

﴿ عِنَّ أَمِنَ أَصِحَابِنَا ، عَنَ أَجِمَدُ بِنَ خَالَدُ ، عَنَ أَبِيهُ ، عَنَ النَّصَرِ بِنَ سُويِدَ ، عَنَ القَاسَمُ بِنَ سَلَيْمَانَ ، عَنَ أَبِي عَبِدَاللهُ تَلْيَّكُمُ قَالَ : سَمَّتَ أَبِي غَلَيْكُمُ يَقُولَ : أَبِي عَبِدَاللهُ غَلَيْكُمُ قَالَ : سَمَّتَ أَبِي غَلَيْكُمُ يَقُولَ : أَبِي مُسَالِدًا اللهُ وَاللهُ عَلَيْنَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْنَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْنَ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ و

بما علم ذلك عندك ، فان رأيت بقرابتك من رسول الله أن تأذن لى أحد تك بحديث أخبرنى به أبى عن آبائه عن جد ى رسول الله وَاللهُ اللهُ قال: ان الرحم إذا مست الرحم تحر "كت و اضطرب ، فناولنى يدك جعلنى الله فداك (١) فقال: ادن فدنوت منه فأخذ بيدى ثم جذبنى إلى نفسه و عانقنى طويلاً ثم تركنى ، و قال: اجلس يا موسى فليس عليك بأس فنظرت إليه فاذا أنه قد دمعت عيناه فرجعت إلى نفسى فقال: صدقت و صدق جد ك ، لقد تحر "ك دمى و اضطربت عروقى حتى غلبت على "الر"قة و فاضت عيناى ، إلى آخر الخبر .

و أقول: هذا لا يعين حمل خبر المتن على دنو الفاضب فائه يدنو كل من يريد تسكين الفضب، فائه إذا أراد الفاضب تسكين غضبه يدنو من المفضوب و إذا أراد المفضوب تسكين غضب الفاضب يدنو منه.

### الحديث الثالث: صحيح.

د مفتاح كل شر"، إذ يتولد منه الحقد و الحسد و الشمانة و التحقير، و الأقوال الفاحشة و هتك الأستار و السخرية والطرد و الضرب و القتل و النهب، و منع الحقوق، إلى غير ذلك مما لا يحصى.

الحديث الرابع: مجهول.

و قال في النهاية : فيه ﴿ أُوتيت جوامع الكلم › يعني القرآن جمع الله بلطفه

<sup>(</sup>۱) هذا اما من اضافات الراوى و اما دليل على ضعف الرواية و عدم صدوره من المعصوم عليه السلام، و الرواية مرفوعة، داجع المصدّد.

فقال: آمرك أن لا تفضب، فأعاد عليه الأعرابي المسألة ثلاث مر ات حتمى رجع الرَّجل إلى الله عليه الله عن عنه بعد هذا ، ما أمر ني رسول الله وَاللهُ عَلَيْكُ إلا اللهُ عن عنه بعد هذا ، ما أمر ني رسول الله وَاللهُ عَلَيْكُ إلا اللهُ اللهُ عن المناه عنه بعد هذا ، ما أمر ني رسول الله ويقدل النه أسلام الله عنه الله عنه المحصنة .

۵ - عنه ، عن ابن فضال ، عن إبراهيم بن على الأشعري ، عن عبدالا على قال: قلت لا بي عبدالله على قال: قلت لا بي عبدالله على الله علمني عظة أتسعظ بها ، فقال : إن رسول الله علمني عظة أتسعظ بها ، فقال له : انطلق ولا تغضب ، ثم اعاد إليه فقال له : انطلق ولا تغضب - ثلاث مر أت - .

في الألفاظ اليسيرة منه معانى كثيرة واحدها جامعة أى كلمة جامعة و منه الحديث في صفته: أنه كان يتكلم بجوامع الكلم أى أنه كان كثير المعانى قليل الالفاظ و فأعاد عليه الأعرابي المسئلة ثلاث مر ات كأن أصل السؤال كان ثلاث مر ات فالاعادة مر تان أطلقت على الثلاث تغليباً ، و المعنى أنه والموافقة في كل ذلك يجيبه بمثل الجواب الأو لدحتى رجع الر جل ، أى تفكّر في أن تكرار السؤال بعد اكتفائه والمواب واحد غير مستحسن ، فأمسك و علم أنه والموافقة لم يجيبه بما أجابه إلا لعلمه بفوائد هذه النصيحة و أنها تكفيه أو تفكّر في مفاسد الفضب فعلم أن تخصيصه والمنظم الفضب بالذكر لتلك الأمور و فيقتل النفس ، أى إحدى ثمرات الفضب قتل النفس ، أى إحدى ثمرات الفضب قتل النفس ، أى إحدى ثمرات الفضب قتل النفس مثلاً و هو يوجب القصاص في الدنيا و العذاب الشديد في الآخرة ، والأخرى قذف المحصنة وهي العفيفة و هو يوجب الحد في الذيا و العقاب العظيم في الآخرة .

### الحديث الخامس: مجهول كالحسن.

وقال في المصباح: وعظه يعظه وعظاً وعظة أمره بالطّاعة و وصّاه بها دفاته ظه أى ائتمر و كفّ نفسه، و قال بعض المتقدّ مين: الوعظ تذكير مشتمل على زجر و تخويف و حمل على ظاعة الله بلفظ يرق له الفلب و الاسم الموعظة.

ع ـ عنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عمن سمع أباعبدالله على يقول : من كف عضيه سترالله عورته .

٧ \_ عنه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي جمفر تَالِيَّكُمْ فال : مكتوب في التوراة فيما ناجى الله عز وجل به موسى تَالَيْكُمْ : يا موسى أمسك غضبك عمد ملكتك عليه أكف عنك غضبي .

#### الحديث السادس: مرسل.

«ستر الله عورته» أى عيوبه و ذنوبه في الدنيا فلا يفضحه بها ، أو في الآخرة فيكون كفارة عنها أو الا عم منهما ، وقيل : لا ته إذا لم يغضب لا يقول فيه الناس ما يفضحه ، و اختلفوا في أن من كان شديد الغضب و كف غضبه و من لا يغضب أسلا لكونه حليماً بحسب الخلقة ، أيهما أفضل ، فقيل : الا و للا أن الأجر على قدر المشقة وفيه جهاد النفس و هو أفضل من جهاد العدو ، و غضب النبي و الفيل مشهور إلا أن غضبه لم يكن من مس الشيطان و رجزه ، و إنما كان من بواعث الدين ، و قيل : الثاني لأن الأخلاق الحسن و قيل : الثاني لأن الأخلاق الحسنة من الفضائل النفسانية و صاحب الخلق الحسن بمنزلة الصائم القائم .

# الحديث السابع: مجهول أو حسن.

لأن الكشي روى في حبيب أنه كان شارباً ثم دخل في هذا المذهب، قال : و كان من أصحاب الباقر و الصادق عليه الله منقطعاً إليهما وكفي بهذا مدحاً ، ويقال ناجيته أىسادرته د عمن ملكتك عليه ، اى من العبيد و الاماء أو الرعية أو الأعم و هو أولى ، و غضب الخلق ثوران النفس و حركتها بسبب تصور المؤذى و المناد إلى الانتقام و المدافعة ، وغضب الخالق عقابه التابع لعلمه بمخالفة أوامره و نواهيه و غيرهما ، و فيه إشارة إلى نوع من معالجة الغضب و هو أن يذكر الانسان عند غضبه على المنا و العفو طلباً لرضاه مسحانه و عقوه لنفسه .

٨ ـ عداً من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عدبن عبدالحميد ، عن يحيى ابن عمرو ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله عليه الله عز وجل إلى بعض أنبيائه : يا ابن آدم اذ كرني في غضبك أذ كرك في غضبي لا أمحقك فيمن أمحق وادم بي منتصراً فإن انتصادي لك خير من انتصادك لنفسك

٩ ـ أبو على الأشعري ، عن على بن عبدالجبار ، عن ابن فضال ، عن على بن عقبة ، عن عبدالله بن منان ، عن أبى عبدالله علي مثله ، وزاد فيه وإذا ظلمت بمظلمة

#### الحديث الثامن: مجهول.

و المراد بذكره له تعالى ذكر قدرته سبحانه عليه و عقابه ، و بذكرالله له ذكر عفوه عن أخيه فيعفو عن زلاته و معاصيه جزاءاً بماصنع ، و قوله : لاأمحقك ، بالجزم بدل من أذكرك ، والمحق هذا إبطال عمله و تعذيبه ومحو ذكره أو إحراقه ، في القاموس : محقه كمنعه أبطله و محاه كمحقه فتمحق و امتحق و أمحق كافتعل ، والله الشيء ذهب ببركته ، و الحر "الشيء :أحرقه ، وفي النهاية : المحق النقص والمحو و الابطال ، و الانتقام ، و لمناكل الفرض من إمضاء الفضب غالباً هو الانتقام من الظالم ، رغب سبحانه في تركه بأنى منتقم من الظالم لك و إنتقامى خير من إنتقامك ، والخيرية من وجوه شتى ، الاول : أن انتقامه على قدر قدرته و انتقامه سبحانه أن يتعدى ، الاول : أن انتقامه على قدر قدرته و انتقامه الثالث : ان انتقامه يمكن أن يتعدى إلى مالا يستحقه فيعاقب عليه ، الرابع : الثالث : ان انتقامه يؤد ى غالباً إلى المفاسد الكلية و الجزئية بانتهاض الخصم للمعاداة بخلاف إنتقامه تعالى .

الحديث التاسع: موثق كالصحيح.

و في هذا الخبر وقعقوله و إذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصارى لك مكان قوله في اللفظ في اللفظ في اللفظ في اللفظ أطول أطلق عليه لفظ الزيادة . و إنّما ذكر ما بعدها مع كونه مشتركاً بينهما للملم بموضع الزيادة ، و في المصباح الظلم إسم من ظلمه ظلماً من باب ضرب ،

فارض بانتصاري لك فا ِن ً انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك .

ابن عمَّاد قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُمْ يقول : إِنَّ في التوراة مكتوباً : يا ابن آدم الله عنها ابن عمَّاد قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُمْ يقول : إِنَّ في التوراة مكتوباً : يا ابن آدم الذكر ني حين تغضب أذكرك عند غضبي ، فلا أمحقك فيمن أمحق وإذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك ، فانَّ انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك .

المسال ا

و مظلمة بفتح الميم و كسر اللام و يجعل المظلمة اسماً لما يطلبه عند انظالم كالظلامة بالضم" .

الحديث العاشر: موثق وقد مر.

الحديث الحاديعشر: ضميت على المشهود.

«ليس فيه أثر» أى علامة جراحة لتصح مقابلته للجراحة، و الأثر بالتحريك بقية الشيء و علامته، و بالضّم و بضمّتين أثر الجراحة يبقى بمد البرء و فملى في مالى » أى لا أبسطه على القبيلة ليكون فيه مضايقة أو تأخير، و و أنا ، إمّا تأكيد للضمير المجرود لأنّهم جو ّزوا تأكيده بالمرفوع المنفصل ، أو مبتدء و خبره

-104-

ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن البي حزة الثمالي، عن أبي جعفر تاليا قال: عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حزة الثمالي، عن أبي جعفر تاليا قال: إن هذا الغضب جرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم وإن أحد كم إذا غضب احرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه، فا ذاخاف أحد كم ذلك من نفسه فليلزم الأرض، فا ن وجز الشيطان ليذهب عنه عند ذلك.

الله عدالله على أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أصحابه ، رفعه قال : قال أبو عبدالله على الغضب ممحقة لقلب الحكيم ؛ وقال : من لم يملك غضبه لم يملك عقله .

د أوفيكموه > على بناء الافعال أوالتفعيل ، والضمير راجع إلى الموصول أى على دية
 ما ذكر ، و الايفاء و التوفية إعطاء الحق تاماً .

الحديث الثانيعشر: حسن كالصحيح.

و الجمرة القطعة الملتهبة من الناد شبه بها الغضب في الاحراق و الاهلاك، و نسبها إلى الشيطان لأن بنفخ نزعاته و وساوسه تحدث و تشتد و توقد في قلب ابن آدم و تلتهب إلتهاباً عظيماً و يغلى بهادم القلب غليانا شديداً كغلى المحميم فيحدث منه دخان بتحليل الرطوبات وينتشر في العروق و يرتفع إلى أعالى البدن، و الد ماغ و الوجه كما يرتفع الماء و الد خان في القدر، فلذلك تحمر العين و الوجه و البشرة و تنتفخ الأوداج و العروق و حينتذ يتسلط عليه الشيطان كمال النسلط ويدخل فيه و يحمله على مايريد، فيصدر منه أفعال شبيهة بأفعال المجانين ولزوم الأرض يشمل الجلوس و الاضطجاع و السجود كما عرفت.

الحديث الثالث عشر: مرفوع.

و المحقة مفعلة من المحق وهو النقص و المحو و الابطال ، أى مظنّة له وإنّما خص قلب الحكيم بالذكر لا أن المحق الذى هو إزالة النور إنّما يتعلّق بقلب له تور وقلب غير الحكيم يعلم بالأولويّة و إذا عرفت أن الغضب يمحق قلب الحكيم

يعنى عقله ظهر اك حقيقة قوله: من لم يملك غضبه لم يملك عقله.

قال بغض المحقيقين : مهما إشتد ت نار الغضب و قوى إضطرامها أعمىصاحبه و أصميه عن كل موعظة ، فاذا وعظ لم يسمع بل تزيده الموعظة غيظاً ، و إن أداد أن يستضىء بنور عقله و راجع نفسه لميقدر علىذلك ، إذينطفي نورالعقل و ينمحى في الحال بدخان الغضب ، فان معدن الفكر الدماغ و يتصاعد عند شد م الغضب من غليان دم القلب دخان إلى الدماغ مظلم مستولى على معادن الفكر، و ربما يتعدثى إلى معادن الحس فيظلم عينه حتمي لايرى بعينه و يسود عليه الدنيا بأسرها ويكون دماغه على مثال كهف أضرمت فيه نار ، فاسود جَوْه و حمَّى مستقر م و امتلاء . بالدخان جوانبه ، و كان فيه سراج ضعيف فانطفى و انمحى نوره فلا يشبت فيه قدم ولا يسمع فيه كلام ، ولا ترى فيه صورة ، ولا يقدر على إطفائه لامن داخل ولامن خارج، بل ينبغي أن يصبر إلى أن يحترق جميع ما يقبل الاحتراق، فكذلك يفعل الغضب بالقلب و الدماغ ، و ربما يقو ي ناد الغضب فتفنى الرطوبة التي بها حياة القلب فيموت صاحبه غيظاً كما يقوى الناد في الكهف فيتشقيق و تنهد أعاليه على أسافله، و ذلك لابطال النار ما في جوانبه من القوَّة الممسكة الجامعة لا جزائه، فهكذا حال القلب مع الغضب.

و من آثار هذا الغضب في الظاهر تغير الآون و شدة الرعدة في الأطراف، وخروج الأفعال عن الترتيب و النظام، و اضطراب الحركة والكلام، حتى يظهر الزيد على الأشداق و تحمر "الأحداق وتنقلب المناخر وتستحيل الخلفة، ولورأى الغضبان في حال غضبه قبح صورته لسكن غضبه حياء من قبح صورته، و استمالة خلفته، وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهره فان "الظاهر عنوان الباطن، و إناما قبحت صورة الباطن أو لا ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانياً فهذا أثره في الجسد، و أمّا

۱۴ \_ الحسينُ بن عمّل ، عن معلّى بن عمّل ، عن الحسن بن على " ، عن عاصم بن عيد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عَلَيَكُمُ قال : قال رسول الله وَالْمُوَعَلَدُ : من كُفَّ نفسه

أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم و الفحش و قبيح الكلام الذي يستحيى منه ذووا العقول، و يستحيى منه قائله عند فتور الفضب و ذلك مع تخبيط النظم و اضطراب اللفظ، و أمّا أثره على الاعضاء فالضرب و التهجيم و التمزيق و الفتل و الجرح عند التمكين من غير مبالاة، فان هرب منه المغضوب عليه أوفاته بسبب وعجز عن التشفي رجع الغضب على صاحبه فيمزق ثوب نفسه و يلطم وجهه وقد يضرب يده على الأرض و يعد وعدو الواله السكران، و المدهوش المتحيير، و ربيما سقط صريعاً لا يطيق العدو و النهوض لشدة الغضب، و يعتريه مثل الغشية، و ربما يضرب الجمادات و الحيوانات فيضرب القصعة على الأرض وقد تكسر و تراق المائدة إذا غضب عليها وقد يتعاطى أفعال المجانين فليشتم البهيمة و الجماد، و يخاطبه و يقول: إلى متى منك كذا و ياكيت و كيت كأنه يخاطب عاقلاً حتى ربيما رفسته دابية فيرفسها و يقابلها به، و أمّا أثره في القلب مع المغضوب عليه فالحقد و الحسد و إظهار السوء و الشمانة بالمساءة و الحزن بالسرور، و العزم على إفشاء السر و هتك الأستار و الاستهزاء و غير ذلك من القبايح، فهذه ثمرة الغضب المفرط وقد أشير إليها في تلك الاخبار.

الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهود.

والأعراض جمع العرض بالكسر وفي القاموس: العرض بالكسر الحسد وكل موضع يعرق منه ودائحته طيبة كانت أو خبيثة والنفس، وجانب الرجل يصونه من نفسه وحسبه أن يتنقص ويثلب، أوسواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره أو موضع المدح والذم منه، أو ما يفتخى به من حسب وشرف، وقال: النفس الروح والدم والعظمة والعزة والهمة والانفة والعب والعقوبة.

وقوله عَلَيْكُم : من كف نفسه عن أحراض الناس ، أى عن هنك عرضهم بالغيبة

عن أعراض النبَّاس أقال الله نفسه يوم القيامة ومن كفَّ غضبه عن النبَّاس كفَّ الله تبارك وتعالى عنه عذاب يوم القيامة .

المحبوب، عن أبي حزة، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبي حزة، عن أبي جزة، عن أبي جزة، عن أبي جزة، عن أبي جنة عذاب عن أبي جنة عذاب عنه عذاب يوم القيامة.

والبهتان والشتم و كشف عيوبهم وأمثال ذلك « أقال الله نفسه » قيل : المراد بالنفس هذا العيب ، وأقول : يمكن أن يكون المراد بالنفس هذا أيضاً المعنى الشايع ، لأن الأقالة وإنكان الغالب نسبتها إلى العثرات والذنوب ، لكن يمكن نسبتها إلى النفس أيضاً ، فان الاقالة في الاصل هوأن يشترى الر"جل متاعاً فيندم فيأتى البايع فيقول له : أقلني أي أترك ما جرى بيني وبينك ، ورد" على " ثمني وخذ متاعك ، واستعمل في غفران الذنوب لا ند بمنزلة معاوضة بينه وبينالرب" تعالى ، فكانه أعطى الذنب و أخذ العقوبة ، و النفس مرهونة في تلك المعامله يقتص منها ، فكما يمكن نسبة الاقالة إلى الذنب يمكن نسبة الله النفس أيضاً ، بل هو أنسب لا نه يريد أن يفك نفسه عن العقوبة كما قال تعالى : «كل امريء بما كسب رهين » (١) وقال سبحانه المحالكم ففكوها باستغفار كم ، مع أنه يمكن تقدير مضاف أي عثرة نفسه . . . الحديث المخاص عشو : ضعيف على المشهود .

<sup>(</sup>١) سورة الطور: ٢١ .

<sup>(</sup>٢) سورة المدثر : ٣٨ .

# ﴿ باب الحسد ﴾

۱ \_ على أبن بعديى ، عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن على أبن بعدي ، عن أجمد بن على أبوجعفر تَالِيَّكُمُ : إِنَّ الرَّجِل ليأتي بأيِّ بادرة فيكفر وإنَّ الحسد ليأ كل الا يمان كما تأكل النار الحطب .

#### باب الحسد

الحديث الاقل صحيح ، وفي الفاموس : البادرة ما يبدر من حدَّ تك في الغضب من قول أو فعل ، وفي النهاية : البادرة من الكلام الذي يسبق من الانسان في الغضب وإذا عرفت هذا فهذه الفقرة تحتمل وجوهاً :

الأول : أن يكون المعنى أن عدم منع النفس عن البوادر وعدم إزالة مواد الغضب عن النفس وإرخاء عنان النفس فيها ينجر إلى الكفر أحياناً أو غالباً كما ترى من كثير من الناس يصدر منهم عند الفضب التلفظ بما يوجب الكفر من سب الله سبحانه ، وسب الا نبياء والأثمة عليه أو ارتكاب أعمال يوجب الإرنداد ، كوطى المصحف الكريم بالرجل ، ورميه .

الثاني: أن يراد به الحث على ترك البوادر مطلقاً ، فان كل بادرة تصيرسبباً لنوع من أنواع الكفر المقابل للايمان الكامل.

الثالث: أن يقرء فتكفّر على بناء المجهول من باب التفعيل ، أى البوادرعند الفضب مكفّرة غالباً لعذر الانسان فيه في الجملة ، لا سيّما إذا تعقّبتها ندامة وقلّما لم تتعقبها بخلاف الحسد ، فانهاصفة راسخة في النفس تأكل الايمان ، ويمكن علها حينند على ما إذا غلب عليه الغضب بحيث ارتفع عنه القصد ، ويمكن أن يقرء بالياء كما في النسخ على هذا البناء أيضاً أي ينسب إلى الكفر و إن كان معذوراً عندالله لرفع الاختيار فيكون ذكر البعض مفاسد البادرة ، في النهاية : الحسد أن يرى الرجل

لأُخيِه نعمة فيتمنَّى ذوالها عنه ، وتكون له دونه ، والغبطة أن يتمنَّى أن يكون له مثلها ولا يتمنَّى ذوالها عنه ، انتهى .

واعلم أنه لاحسد إلا على نعمة ، فاذا أنعمالله على أخيك نعمة فلك فيها حالتان أحدهما أن تكره تلك النعمة وتحب والها ، سواء أردت وصولها إليك أم لا ، فهذه الحالة تسمي حسدا ، والثانية أن لاتحب والها ولاتكره وجودها ودوامها ولكنك تشتهى لنفسك مثلها ، وهذه تسمي غبطة ، وقد يخص باسم المنافسة ، فأمّا الأول فهو حرام مطلقا كما هو المشهود ، أو إظهارها كما يظهر من بعض الأخبار إلا نعمة أصابها فاجر أوكافر وهو يستعين بها على تهييج الفتنة و إفساد ذات البين وايذاء الخلق فلا يض لا كراهتك لها ومحبيتك لزوالها ، فانيك لا تحب والهامن حيث أنها نغمة بل من حيث هي آلة الفساد ، ولو آمنت فساده لم تغمين تنعمه .

وأمّا الحسد المذموم فمع قطع النظر عن الآيات الكثيرة والأخبار المتواترة الواردة في ذمّها والنهي عنها ، وصريح العقل أيضاً يحكم بقبحها فانه سخط لقصاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض ، وأي معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك فيها مضرة وسيأتي ذكر بعض مفاسدها .

و أمّا المنافسة فليست بحرام بل هي إمّا واجبة أو مندوبة أو مباحة ، كما قال تعالى : « و فيذلك فليتنافس المتنافسون » (١) و قال سبحانه : « سابقوا إلى مغفرة من ربّكم » (١) فأمّا الواجبة فهي ما إذاكانت في نعمة دينية واجبة كالايمان والصلاة و الزكاة ، فائم إن لم يحب أن يكون له مثل ذلك يكون راضياً بالمعصية وهو حرام، و المندوبة فيما إذا كانت النعمة من الفضائل كانفاق الأموال في المكارم و الصدقات ، و المباحة فيما إذا كانت لغيره نعمة مباحة يتنعم فيها على وجه مباح ، فيتمنى أن

<sup>(</sup>١) سورة المطففين : ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد: ٢١ .

-109-

يكون له مثلها يتنعم بها من غير أن يريد زوالها عنه في الجميع.

و أقول: يمكن أن يفرض فيها فرد حرام كأن " يتمنى منصباً حراماً أو مالا حراماً او مالا حراماً او مالا حراماً او مالا حلالا ليصرفها في الحرام، بل مكروه ايضاً كأن يتمنى مال شبهة او مالاحلالا ليصرفها في المصارف المكروهة.

فهذه أسباب الحسد وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها في شخص واحد ، فيعظم الحسد لذلك و يقو ى قو ة لايقدر معها على الاخفاء والمجاملة ، بل يهتك حجاب المجاملة و يظهر العداوة بالمكاشفة ، و أكثر المحاسدات يجتمع فيها علمة من هذه الأسباب .

و اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم و العمل ، والعلم المنافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقاً أن الحسد

مرآت المقول ١٠\_

ضرر عليك في الدنيا و الدين، وأنَّه لا ضرر به على المحسود في الدين و الدنيا ، بل ينتفع بها في الدنيا و الدين ، و مهما عرفت هذا عن بصيرة ولم تكن عدو" نفسك و صديق عدو"ك فارقت الحسد لا محالة ، أمّا كونه ضرراً عليك في الدين فهو أنتك بالحسد سخطت قضاء الله تمالي ، و كرهت نعمته الّتي قسمها لعباده ، و عدله الّذي أقامه في ملكه تخفي حكمته، و استنكرت ذلك و استبشعته، و هذه جناية على حدقة التوحيد، و قذى في عين الايمان، وناهيك بها جناية على الدين، وقد إنضاف إليه أنَّك غششت رجلًا من المؤمنين و تركت نصيحته و فارقت أولياء الله و أنبيائه في حبُّهم الخير لعباد الله ، و شاركت إبليس و سابر الكفَّار في حبُّهم للمؤمنين البلايا و زوال النعم ، و هذه خبائث في القلب تأكل حسنات القلب و الايمان فيه . و الحاصل أن الحسد مع كونه في نفسه ضفة منافية للايمان يستلزم عقايد فاسدة كلُّها منافية لكمال الايمان واليقين ، و أيضاً لاشتغال النفس بالتفكُّر فيأمر المحسود و التدبير لدفعه يمنعها عن تحصيل الكمالات و التوجيه إلى العبادات، وحضور القلب فيها ، و تولَّد في النفس صفاتاً ذميمة كلُّها توجب نقص الايمان ، وأيضاً يوجب عللا في البدن وضعفاً فيها يمنع الاتيان بالطاعات على وجهها ، فينقص بل يفسد الايمان على أى معنى كان ، ولذا قال عَلَيْكُ: يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب. و أمَّا كونه ضرراً في الدنيا عليك ، فهو أنَّه نتألَّم بحسدك و تتعذَّب به ، ولا تزالُ في كد و غم إذ أعداؤك لا يخليهمالله عن نعم يفيضها عليهم ، فلا تزال تتمذ "ب بكل الممة تراها عليهم و تتأذَّى و تتألُّم بكل اللُّيَّة تنصرف عنهم ، فتبقى مغموماً محزوناً متشعب القلب ضيَّق النفس كما تشتهيه لا عدائك ، وكما يشتهي أعداؤك لك ، فقد كنت تريد المحنة لمدو"ك فتنجزت في الحال محنتك وغمدك نقداً ، كما قال أمير المؤمنين عَلَيْكُم الله در الحسد حيث بدء بصاحبه فقتله ، ولا تزول النعمة على

المحسود بحسدك.

ولو لم تكن تؤمن بالبعث و الحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلا أن تحدر من الحسد لما فيه من الم القلب و مسائنه مع عدم النفع ، فكيف و أنت عالم بما في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة ، و أمّا انّه لا ضرر على المحسود في دينه و دنياه فواضح ، لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك ، بل ما قدر ه الله من إقبال و نعمة فلابد من أن يدوم إلى أجل قد ره الله فلا حيلة في دفعه ، بل كل شيء عنده بمقدار ، و لكل أجل كتاب .

و أمّا أن المحسود ينتفع به في الدين و الدنيا فواضح، أمّا منفعته في الدين فهو أنّه مظلوم من جهتك لا سيّما إذا أخرجك الحسد إلى القول و الفعل بالغيبة و القدح فيه، و هتك ستره و ذكر مساويه، فهذه هدايا تهديها إليه أعنى أنلك بذلك تهدى إليه حسناتك حتّى تلقاه يوم القيامة مفلساً محروماً عن النعمة كما حرمت في الدنيا عن النعمة، فأضفت له نعمة إلى نعمة، و لنفسك شقاوة إلى شقاوتك، و أمّا منفعته في الدنيا فهو أن أهم أغراض الخلق مساءة الأعداء وغمتهم وشقاوتهم، وكونهم معذ بين مغمومين، ولا عذاب أعظم همنا أنت فيه من ألم الحسد، وغاية أماني أعدائك أن يكونوا في نعمة و أن تكون في غم وحسرة بسببهم وقد فعلت بنفسك ما هو مرادهم.

ثم اعلم أن الموذى ممقوت بالطبع و من آذاك لا يمكنك أن لا تبغضه غالباً و إذا نيسرت له نعمة فلا يمكنك أن لا تنكر فهاله حتى يستوى عندك حسن حال عدو ك و سوء حاله ، بل لا تزال تدرك في النفس بينهما فرقاً ، ولا يزال الشيطان يناذعك في الحسد له ولكن إن قوى ذلك فيك حتى يبعثك على إظهار الحسد بقول أو فعل بحيث يعرف ذلك من ظاهرك بأفعالك الاختيارية فأنت إذا حسود عاس بحسدك، و إن كففت ظاهرك بالكلية إلا أنك بباطنك تحب زوال النعمة ، وليس بحسدك، و إن كففت ظاهرك بالكلية إلا أنك بباطنك تحب زوال النعمة ، وليس

في نفسك كراهة لهذه الحالة فأنت أيضاً حسود عاس لأن " الحسد صفة القلب لا صفة الفعل ، قال الله تعالى : « ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ، (١) وقال : « و دو" الو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء >(٢) وقال : « إن تمسكم حسنة تسوءهم ٢ (٢) أمّا بالفعل فهو غيبة و كذب و هو عمل صادر عن الحسد ، و ليس هو عين الحسد بل محل" الحسد القلب دون الجوارح ، نعم هذا الحسد ليست مظلمة يحبب الاستحلال منها ، بلهو معصية بينك وبين الله ، و إنَّما يجب الاستحلال من الأسباب الظاهرة على الجوارح و أمّا إذا كففت ظاهرك و ألزمت مع ذلك قلبك كراهية ما يترشح منه بالطبع من حيث زوال النعمة حتى كأنك تمقت نفسك على ما في طبعها ، فتكون تلك الكراهيّة من جهة العقل في مقابلة الميل من جهة الطبع، فقد أدريت الواجب عليك ولا مدخل تحت اختيارك في أغلب الأحوال أكثر من هذا فأمّا تغيير الطبع ليستوى عنده الموذى و المحسن و يكون فرحه أو غمَّه بما تيسس لهما من نعمة و تصب عليهما من بليَّة سواء ، فهذا ممَّا لا يطاوع الطبع عليه مادام ملتفتاً إلى حظوظ الدنيا إلا أن يصير مستفرقاً بحب الله تعالى مثل السكران الواله ، فقد ينتهي أمره إلى أن لا يلتفت قلبه إلى تفاصيل أحوال العباد بل ينظر إلى الكلُّ بعين واحدة و هو عين الرحمة ، و يزى الكلُّ عباد الله ، و ذلك إن كان فهو كالبرق الخاطف لا يدوم و يرجع القلب بعد ذلك إلى طبعه ، و يعود العدو" إلى مناذعته أعنى الشيطان فانه يناذع بالوسوسة ، فمهما قابل ذلك مِكْرَاهَةَ الزَّمْ قَلْمِهُ فَقَدَ أُدَّى مَا كُلُّفَهُ ، وَ ذَهِبُ ذَاهِبُونَ إِلَى أُنَّهُ لَا يَأْثُمُ إِذَا لَمْ يَظْهُر الحسد على جوارحه، و روى مرفوعاً أنَّه ثلاثة في المؤمن له منهن مخرج ومخرجه من الحسد أن لا يبغي ، و الأولى أن يحمل هذا على ما ذكرناه من أن يكون فيه

 <sup>(</sup>۱) سورة الحشر ؛ ۹ .
 (۲) سورة النساء ؛ ۸۹ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران : ١٢٠ .

٢ ـ عنه ، عن أحمد بن على ، عن على بن خالد ؛ والحسين بن سعيد ، عن النض ابن سويد ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : ابن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جر اح المدائني ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إن الحسد يأكل الإيمان كما تأكل الناد الحطب .

٣ ـ عداً من أصحابنا ، عن أحد بن على بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقى قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيَكُم يقول : إِنَّقُوا الله ولا يحسد بعضكم بعضاً ، إِنَّ عَيْسَى بن مريم كان من شرايعه السيح في البلاد ، فخرج في بعض سيحه ومعه رجل

كراهة من جهة الدين و العقل في مقابلة حب الطبع لزوال النعمة عن العدو "، و تلك الكراهة تمنعه من البغى و من الايذاء ، فان جميع ما ورد في الأخبار في ذم الحسد يدل ظاهرها على أن كل حاسد آثم ، و الحسد عبارة عن صفة القلب لا عن الأفعال فكل محب لمساءة المسلمين فهو حاسد ، فاذا كو نه آثما بمجر " حسد القلب من غير فعل فهو في محل النظر و الاشكال .

وقد عرفت من هذا أن لك في أعدائك ثلاثة أحوال: أحدها: ان تحب مساءتهم بطبعك وتكره حباك لذلك وميل قلبك إليه بعقلك وتمقت نفسك عليه ، وتود لوكانت لك حيلة في إزالة ذلك الميل منك وهذا معفو عنه قطعاً لا نه لايدخل تحت الاختيار أكثر منه ، الثانية: أن تحب ذلك و تظهر الفرح بمساءته إمّا بلسانك أو بجوارحك ، فهذا هو الحسد المخطور قطعاً ، الثالثة: وهي بين الطرفين أن تحسد بالقلب من غير مقتك لنفسك على حسدك ، و من غير إنكار منك على قلبك ، ولكن تحفظ جوارحك عن طاعة الحسد في مقتضاها ، وهذا محل الخلاف وقيل: إنه تحفظ جوارحك عن طاعة الحسد في مقتضاها ، وهذا محل الخلاف وقيل: إنه لا يخلو من إثم بقدر قو " ذلك الحب" و ضعفه .

الحديث الثاني: مجهول.

الحديث الثالث: مختلف نيه و صحته أقوى.

و في القاموس: ساح الماء يسيح سيحاً و سيحاناً جرى على وجه الأرض، و السياحة بالكسر و السيح الذهاب في الأرض للعبادة و منه المسيح، انتهى.

من أصحابه قصير وكان كثير اللزوم لعيسى تُلَيِّكُم ، فلما انتهى عيسى إلى البحر قال: بسم الله بصحة يقين منه فمشى على ظهر الماء فقال الرجل القصير حين نظر إلى عيسى تُلَيِّكُم : جاذه بسم الله بصحة يقين منه فمشى على الماء ولحق بعيسى تُلَيِّكُم ، فدخله العجب منفسه . فقال : هذا عيسى روح الله يمشى على الماء وأنا أمشى على الماء فما فضله على ؟ قال : فر مس في الماء فاستفاث بعيسى فتناوله من الماء فأخرجه ثم قال له: ماقلت ياقصير ؟ قال : قلت : هذا روح الله يمشى على الماء وأنا أمشى على الماء فدخلنى من ذلك عجب، فقال له عيسى : لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيه فمقتك الله على ما قلت فتب إلى الله عز وجل مما قلت ، قال : فتاب الرجل وعاد

و أقول : كان من شرايع عيسى تَلْقِيْكُمُ السّياحة في الأرسُ للاطَّلاع على عجائب قدرة الله و هداية عبادالله ، والفرار من أعدائه و ملاقاة أوليائه ، فنسخذلك في شرعنا، وقد روى : لا سياحة في الاسلام ، و سياحة هذه الأثمة الصيام « فدخله العجب » فان قيل : هذا إمّا عجب كما صرّح به ، أو غبطة حيث تمندي منزلة عيسي عَلَيْكُمُ لكنه تجاوز عن حد الفسه حيث لم يكن له أن يتمنسى تلك الدرجة الرفيعة التي لا يمكن حصولها له ، فكيف فر عه عَلَيْكُم على النهى عن الحسد ؟ قلت : الظاهر أنَّه كان الحامل له على الجرأة على هذا التمنسي الحسد بمنزلة عيسى و اختصاصه بالنبوة حيث قال: فما فضله على ؟ أو أنه لمارأى مساواته لعيسى عَلَيْكُ في فضيلة واحدة حسد عيسى على نبو ته و أنكر فضله عليه كما قال بعض الكفيّار دأنؤمن لبشرين مثلنا». < فرمس في الماء > أي غمس فيه على بناء المجهول فيهما ، لا يقال : سيأتي عدم. المؤاخذة بالخطورات القلبيّة و قصد المعصية وهنا أخذ بها ، لأن الظاهر أن قوله «فقال» المراد به الكلام النفسي ؟ لا نيًّا نقول: الأفعال القلبيَّة الَّتي لا مؤاخذة بها هي التي تتعلَّق بارادة المعاصي أو كان محض خطور من غير أن يصير سبباً لشكُّه في المقايد الايمانية أو حدوث خلل فيها، و هيهنا ليس كذلك مع أنه لا يدل ما سيأتي إلا على أنَّه لا يماقب بها و هو لا ينافي حط منزلته عن صدور مثل هذه

إلى مرتبته التي وضعه الله فيها ، فانتَّقوا الله ولا يحسدن َّ بعضكم بعضاً .

ع على بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله على فال الله عليه عن أبي عبدالله عليه قال : قال رسول الله عليه الفقر أن يكون كفراً وكاد !! - . د أن يغليه القدر .

الغرائب منه ، و قوله ﷺ : يا قصير ادل على جواز مخاطبة الانسان ببعض أوصافه المشهورة ، لا على وجه الاستهزاء ، و الظاهر أن ذلك كان تأديباً له .

قوله عَلَيْكُ و عاد ، أى في نفسه واعتقاده «إلى مرتبته»أى الاقرار بحط نفسه عن الارتفاء إلى درجة النبو"ة و سلم لعيسى عَلَيْكُم فضله و نبو "نه و ترك الحسد له .

الحديث الرابع: ضعيف على المشهور .

« كاد الفقر أن يكون كفراً » أقول : هذه الفقرة تحتمل وجوهاً :

الأول: ما خطر بالبال أن المرادبه الفقر إلى الناس وهذا هو الفقر المذموم، فان سؤال الخلق و عدم التوجيه إلى خالقه و من ضمن رزقه في طلب الرزق وساير الحوائج نوع من الكفر و الشرك، لعدم الاعتماد على الله سبحانه و ضمانه، و ظنه أن المخلوق العاجز قادر على إنجاح حوائجه و سوق الرزق إليه بدون نقديره، و تيسيره و تسبيبه، فبعضها يقرب من الكفر، و بعضها من الشرك.

الثانى: أن المرادبه الفقر القاطع لعنان الاصطبار، وقد وقعت الاستعادة منه، و أمّا الفقر الممدوح فهو المقرون بالصّبر، قال الغزالى: سبب ذلك أن الفقير إذا نظر إلى شد ت حاجته و حاجة عياله، و رأى نعمة جزيلة مع الظلمة و الفسقة و غيرهم، ربّما يقول: ما هذا الانصاف من الله ؟ و ما هذه القسمة التي لم تقع على العدل فان لم يعلم شد ت حاجتي ففي علمه نقص، و إن علم و منع مع القدرة على الاعطاء ففي جوده نقص، وإن منع لثواب الآخرة فان قدر على إعطاء الثواب بدون هذه المشقة الشديدة فلم منع، و إن لم يقدر ففي قدرته نقص، و مع هذا يضعف

اعتقاده بكونه عدلا جواداً كريماً مالكاً لخزائن السماوات و الأرض، و حينتذ يتسلط عليه الشيطان و يذكر له شبهات حتى يسب الفلك و الدهر و غيرهما، و كل ذلك كفر أو قريب منه، و إنها يتخلص من هذه الأمود من امتحن الله قلبه للايمان، و دضى عن الله سبحانه في المنع و الاعطاء، و علم أن كل ما فعله بالنسبة إليه فهو خير له و قليل مّاهم.

الثالث: ما ذكره الراوندى قد سس وحيث قال: معنى الحديث والله أعلم أنه إشارة إلى أن الفقير يُسف إلى المآكل الد نية و المطاعم الوبية ، و إذا وجد أولاده يتضو رون من الجوع والعرى ، ورأى نفسه لايقدر على تقويم أو درهم وإصلاح حالهم ، و التنفيس عنهم كان بالحرى أن يسرق و يخون ويغصب وينهب ، ويستحل أموال الناس و يقطع الطريق و يقتل المسلم أو يخدم بعض الظلمة ، فيأكل ما يغصبه و يظلمه ، و هذا كله من أفعال من لا يحاسب نفسه ولا يؤمن بيوم الحساب، فهو قريب إلى أن يكون كافراً بحتاً ، و في الأثر : عجبت لمن له عيال و ليس له مال كيف لا يخرج على النياس بالسيف ؟ انتهى .

و أقول : المعاني متقاربة و المآل واحد .

و أمَّا قوله عَلَيَّكُمُ : و كاد الحسد أن يغلب القدر ، ففيه أيضاً وجوه :

الاو"ل: ما ذكر الراوندى (ره) حيث قال: ان المعنى أن للحسد تأثيراً قويناً في النظر في إذالة النعمة عن المحسود أو التمنى لذلك ، فانه ربما يحمله حسده على قتل المحسود و إهلاك ماله و إبطال معاشه فكأنه سعى في غلبة المقدور ، لأن الله تعالى قد قد "ر للمحسود الخير والنعمة ، وهو يسعى في إذالة ذلك منه ، و قيل: الحسد منصف لأنه يبدء بصاحبه و قيل: الحسود لا يسود ، و قيل: الحسد يأكل الجسد ، و كاد يعطى أنه قرب الفعل ولم يكن ، و يفيد في الحديث شدة تأثير الفقر

10 7

و الحسد و إن لم يكونا يغلبان القدر، ويقال: إن كاد إذا أوجب به الفعل دل على النفى، و إذا نفى دل على الوقوع، انتهى.

و قريب منه ما قيل فيه مبالغة في تأثير الحسد في فساد النظام المقدر للعالم، فانه كثيراً مّايبعث صاحبه على قتل النفوس و نهب الأموال و سبى الأولاد وإزالة النعم حتى كأنه غير راض بقضاء الله و قدره، و يطلب الغلبة عليهما، و هو في حداً الشرك بالله.

الثاني: ما قيل: المعنى أن الحسد قد يغلب القدر بأن يزيد في المحسود ما قد ر له من النعمة .

الثالث: أن يكون المراد غلبة القدر بتغيير نعمة الحاسد و زوال ما قدار له من الخير .

الرابع: أن يكون المراد كادأن يغلب الحسد في الوزر و الاثم القول بالقدر مع شدّة عذاب القدريّة.

الخامس: أن يكون إشارة إلى تأثير العين فان الباعث عليه الحسد كما فسر جماعة من المفسرين قوله تعالى: « و من شر حاسد إذا حسد » باصابة العين، و روى العامة عن النبي و الخاصة عن الصادق علي المولا على المولا القدر سبقه العين ، و قال الطبرسي رحمه الله في قوله تعالى: «لا تدخلوا من باب واحد» (۱) خاف العين عليهم لا نهم كانوا ذوى جمال و هيئة و كمال ، وهم إخوة أولاد رجل واحد عن ابن عباس و الحسن و قتادة والفتحاك والسدى و أبومسلم ، وقيل : خاف عليهم حسد الناس إياهم وأن يبلغ الملك قو تهم و بطشتهم فيحبسهم أو يقتلهم خوفاً على ملكه ، عن الجبائي ، وأنكر العين و ذكر أنه لم يثبت بحجة و جو ذه كثير على ملكه ، عن الجبائي ، وأنكر العين و ذكر أنه لم يثبت بحجة و جو ذه كثير

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : ٢٧ .

من المحققين، و رووافيه الخبر عن النبي والنبي والمنتخب أن العين حق استنزل الحالق، و الحالق المكان المرتفع من الجبل و غيره، فجعل المنتخب كأنها تحط ذروة الجبل منقو ة أخذها و شدة بطشها، و ورد في الخبر أنه والنبي كان يعو ذ الحسن والحسين عليقال بأن يقول: أعيد كما بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة ومن كل عين لامة، و روى أن إبر اهيم المنتخب عود إبنيه ،وأن موسى عود إبني هارون بهذه المعوذة، و روى أن بني جعفر بن أبي طالب كانوا غلمانا بيضاً فقالت أسماء بنت عميس: يا رسول الله إن العين إليهم سريعة أفاسترقى لهم من العين ؟ فقال والمنتخب نعم، و روى أن جبر ليل علي الهم سريعة أفاسترقى لهم من العين ؟ فقال والمنتخب نعم، و روى أن جبر ليل علي النه الله الله والمنتخب و علمه المرقية، و هي: بسمالة أرقيك من كل عين حاسد، الله يشفيك، وروى عن النبي والمنتخب أنه قال: لوكان شيء مسبق القدر لسبقه العين.

ثم اختلفوا في وجه تأثير الاصابة بالعين فروى عن الجاحظ أنه قال: لا ينكر أن ينفصل من العين الصّائبة إلى الشيء المستحسن أجزاء لطيفة تتلّصل به و تؤثّر فيه، و يكون هذا المعنى خاصّة في بعض الأعين كالخواص في بعض الأشياء، وقد إعترض على ذلك بأنه لوكان كذلك لما اختص ذلك ببعض الأشياء دون بعض، ولا تن الأجزاء تكون جواهر و الجواهر متماثلة، ولا يؤثّر بعضها في بعض، وقال أبوهاهم: هو فعل الله بالعادة لضرب من المصلحة وهو قول القاضى.

و قال الفخر الرازى في تفسير الآية الّذي في سورة يوسف: لنا ههنا مقامان الأول إثبات أن الهين حق ، ثم استدل على ذلك باطباق المتقد مين من المفسرين على أن المراد من هذه الآية ذلك ، ثم استدل بالروايات المتقد مة و غيرها، ثم قال: المقام الثاني في الكشف عن ماهيته فنقول: إن الجبائي أنكر هذا المعنى إنكارا بليغا ولم يذكر في إنكاره شبهة فضلا عن حجة ، و أمّا الذين اعترفوا به فقد ذكروا فيه وجوها : الأول : قال الجاحظ نمتد من العين أجزا افتتصل بالشخص المستحسن فيه وجوها : الأول : قال الجاحظ نمتد من العين أجزا افتتصل بالشخص المستحسن

فتؤتّ و تسرى فيه كتأثير اللّسع والسم والنار وإنكان مخالفاً في وجه التأثير لهذه الأشياء، قال القاضى: و هذا ضعيف لأنه لو كان الأمر كما قال لوجبأن يؤتّر في المشخص الذى لا يستحسن كتأثيره في المستحسن، و اعلم أن هذا الاعتراض ضعيف و ذلك لأنه إذا استحسن شيئاً فقد يحب بقائه كما اذا استحسن ولد نفسه وبستان نفسه وقد يكره بقائه كما اذا استحسن الحاسد بحصول شيء حسن لعدو هفان كان الأول فائه يحصل عند ذلك الاستحسان خوف شديد من زواله، والخوف الشديد يوجب إنحصار الروح في داخل القلب، فحينتذ يسخن القلب و الروح جداً، و تحصل في الروح الباصر كيفية قواة مسخنة، وإن كان الثاني فائه تحصل عند ذلك الاستحسان حسد شديد و حزن عظيم بسبب حصول تلك النعمة لعدواه، و الحزن أيضاً يوجب انحصار الروح في داخل القلب، و تحصل فيه سخونة شديدة، فثبت أن أيضاً يوجب انحصار الروح في داخل القلب، و تحصل فيه سخونة شديدة، فثبت أن عند الاستحسان القوى يسخن الروح جداً فيسخن شعاع العين، بخلاف ما إذا لم يستخسن فائه لا تحصل هذه السخونة، فظهر الفرق بين الصورتين و لهذا السبب يستخسن فائه لا تحصل هذه السخونة، فظهر الفرق بين الصورتين و لهذا السبب يستخسن فائه لا تحصل هذه السخونة، فظهر الفرق بين الصورتين و لهذا السبب

أقول: على ما ذكره إذا عاين شيئاً عند إستحسان شيء آخر و حصول تلك الحالة فيه أو عندحصول غضب شديد على رجل آخر أو حصول هم شديد من مصيبة أو خوف عظيم من عدو أن يؤثر نظره إليه و إلى كل شيء يماينه ، و معلوم أنه ليس كذلك .

ثم قال الراذى: الثانى:قال أبوهاشم و أبوالقاسم البلخى: لايمتنع أن يكون المين حقّا و يكون ممناه أن صاحب العين إذا شاهد الشيء و أعجب به إستحسانا كانت المصلحة له في تكليفه أن يفيس الله تعالى ذلك الشخص أو ذلك الشيء حتى لا يبقى قلب ذلك المكلف متعلّقاً به ، فهذا التغيير غير ممتنع ثم لا يبعد أيضا أنه

لو ذكر ربّه عند ذلك الحالة و بعد عن الاعجاب و سأل ربّه فعنده تتغيّر المصلحة والله سبحانه يبقيه ولا يفنيه ، ولمّا كانت هذه العادة مطّردة لاجرم قيل: للعين حقّ الوجه الثالث : هو قول الحكماء قالوا : هذا الكلام مبنى على مقد مة وهي

أنه ليس من شرط المؤثر أن يكون تأثيره بحسب هذه الكيفيات المحسوسة أعنى الحرارة و البرودة و الرطوبة و اليبوسة ، بل قد يكون التأثير نفسانيًّا محضاً ، ولا تكون القوى الجسمانية لهانعلق به ، والذي يدل عليه أن اللوح الذي يكون قليل العرض إذا كان موضوعاً على الأرض قدر الانسان على المشى عليه ، ولو كان موضوعاً فيما بين جدارين عاليين لعجز الانسان عن المشي عليه ، وما ذلك إلا لا أن " خوفه من السقوط منه يوجب سقوطه منه، فعلمنا أن التأثيرات النفسانية موجودة، و أيضا أن الانسان إذا تصور كون فلان موذيا له حصل في قلبه غضب و سخن مزاجه، فمبدء تلك السخونة ليس إلا ذاك التصور النفساني و لأن مبدء الحركات البدنيَّة ليس إلا "التصور رات النفسانيَّة ولمَّا ثبت أن تصور النفس بوجب تغيَّر بدنه الخاص لم يبعد أيضا أن يكون بعض النفوس تتمد ّى تأثيراتها إلىساير الأبدان، فثبت أيَّه لا يمتنع في العقل كون النفس مؤثَّرة في ساير الأبدان ، و أيضا جواهر النفوس مختلفة بالمهيئة ، فلا يمتنع أن يكون بعض النفوس بحيث يؤثير في تغيير بدن حيوان آخر بشرط أن تراه وتتعجلب منه ، فثبت أن " هذا المعنى أمر محتمل و التجارب من الزَّمن الأقدم ساعدت عليه، و النصوص النبويَّة نطقت به، فعند هذا لايبقى في وقوعه شك"، وإذا ثبت أن الذي أطبق عليه المتقد مون من المفسس بن في تفسير هذه الآية باصابة العين كلام حق لا يمكن ردُّه.

أقول: و رأيت في شرح هذا للشريف الأجل الرّضى الموسوى قد س الله روحه كلاماً أحببت إيراده في هذا الموضع قال: إن الله يفعل المصالح بعباده على حسب ما يعلمه من الصّلاح لهم في تلك الأفعال الله يفعلها ، فغير ممتنع أن يكون

۵ \_ على بن إبراهيم ، عن عمّل بن عيسى ، عن يونس ، عن مماوية بن وهبقال قال أبوعبدالله عَلَيْتُكُم : آفة الدّ ين الحسد والعجب والفخر .

تغییره نعمة زید مصلحة لعمرو، و إذا كان تعالی یعلم من حال عمرو أنه لولم یسلب زیداً نعمته أقبل علی الدنیا بوجهه و نآی عن الآخرة بعطفه، و إذا سلب نعمة زید للعلة التی ذكرناها عو ضه عنها و أعطاه بدلا منها عاجلا و آجلا، فیمكن أن یتأول قوله تخلیل : العین حق علی هذا الوجه، علی أنه قد روی عنه تخلیل ما یدل علی أن الشی إذا عظم فی صدور العباد وضع الله قدره، و صغر أمره، و إذا كان الأمر علی هذا فلا ینكر تغییر حال بعض الأشیاء عند نظر بعض الناظرین الیه و استحسانه له و عظمه فی صدره، و فخامته فی عینه، كما روی أنه قال لما الله و استحسانه له و عظمه فی صدره، و فخامته فی عینه، كما روی أنه قال لما الله منه ، و یجوز أن یكون ما أمر به المستحسن تغییر للشیء عند رؤیته من تعویده بالله و الصلاة علی رسول الله و الله قائماً فی المصلحة مقام تغییر حالة الشیء المستحسن فلا تغییر عند ذلك ، لأن الوائی لذلك قد أظهر الو جوع إلی الله تمالی و الا عاذة فلا تغییر عند ذلك ، لأن الو الدنیا ولا مغتر "بها، انتهی كلامه رضی الله عنه .

## الحديث الخامس: صحبح.

و الحسد و العجب من معاصى القلب، و الفخر من معاصى اللسان، و هو التفاخى بالآباء و الأجداد والأنساب الشريفة، و بالعلم والزهد والعبادة والأموال و المساكن والقبائل و أمثال ذلك، فبعض تلك كذب و بعضها رياء، و بعضها عجب، و بعضها تكبير و تعظيم و تعزيز، و كل ذلك من ذمائم الأخلاق، و من صفات الشيطان، حيث تعزيز بأصله فاستكبر عنطاعة ربيه، قال الراغب: الفخر المباهات في الأشياء المخارجة عن الانسان كالمال و الجاه، و يقال له الفخر، و رجل فاخر و فخور و فخير على التكثير، قال تعالى: « إن الله لا يحب كل مختال فخور، (۱)

<sup>(</sup>١) سورة لقمان : ١٨ .

ع ـ يونس ، عن داودالرقي ، عن أبي عبدالله على قال : قال رسول الله والهو الله والهو الله والهو الله والهو الله والهو الله على ما قال الله عز وجل ملوسى بن عمران على ابن عمران لا تحسدن الناس على ما آنيتهم من فضلي ولا تمد أن عينيك إلى ذلك ولا تتبعه نفسك ، فان الحاسد ساخط لنعمي، صاد القسمي الذي قسمت بين عبادي ومن يك كذلك فلست منه وليس مني . لا على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن على ، عن المنقري ، عن الفضيل الفضيل عن المنافري ، عن المنقري ، عن المنقول المنافري ، عن المنافري

و قال في النهاية: الفخر إدّعاء العظم و الكبر و الشرف، و في المصباح فخرت به فخراً من باب نفع و افتخرت مثله و الاسم الفخار بالفتح و هو المباهات بالمكارم و المناقب من حسب و نسب و غير ذلك إمّا في المتكلّم أو في آبائه.

الحديث السادس: مختلف فيه صحيح عندى و مملّق على السّند السابق، و كأنّه أخذه من كتاب يونس.

« لا تحسدون الناس » إشارة إلى قوله تعالى : «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » (۱) « ولا تمد ن » إشارة إلى قوله سبحانه : « ولا تمد ن عينيك إلى مامتها به أزواجاً منهم ذهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربتك خيرواً بقى (۱) قال البيضاوى : أى لا تمد ن نظر عينيك الى ما متهنابه إستحساناً له و تمنياً أن يكون لك مثله ، و قال الطبرسي رحمه الله : أى لا ترفعن عينيك من هؤلاء الكفار إلى ما متهناهم و أنعمنا عليهم به أسالا في النعم من الأولاد و الأموال و غير ذلك، و قيل : لا تنظرن إلى مافي أيديهم من النعم ، و قيل : ولا تنظرن ولا يعظمن في عينيك ، ولا تمد ها إلى ما متهنابه أصنافاً من المشركين ، نهى الله رسوله عن الرغبة في الدنيا فحظ عليه أن يمد عينيه إليهما ، و كان المشركين ، نهى الله رسوله عن الرغبة في الدنيا فحظ عليه أن يمد عينيه إليهما ، و كان المشركين ، نهى الله رائي ما يستحسن من الدنيا .

الحديث السابع: ضيف.

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة طه: ١٣١.

ابن عياض ، عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال : إِنَّ المؤمن يغبط ولا يحسد والمنافق يحسد ولا يغبط .

# ﴿ باب العصبية ﴾

ا - على أبن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على أبن الحكم ، عن داود ابن النعمان . عن منصوربن حاذم ، عن أبي عبدالله عليا قال : من تعصل أو تنعصب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه .

و هو بحسب الظاهر إخبار بأن الحاسد منافق كما مر ، و بحسب المعنى أمر بطلب الغبطة و ترك الحسد ، وقد مر معناهما ، لا يقال : المغتبط يتمنى فوق مرتبته و الا فضل من نعمته ، فهو ساخط بالنعمة غير راض بالقسمة كالحاسد ، و الا فما الفرق ؟ لا ننا نقول : الفرق أن الحاسد غير راض بالقسمة حيث تمنى أن يكون قسمته و نصيبه للغير ، و نصيب الغير له ، فهو داد القسمة قطعا ، و أمّا المغتبط فقد رضى أن يكون مثل نصيب الغير له ، و رضى أيضاً بنصيبه إلا أنه لمنا جو و أن أن يكون له أيضاً مثل نصيب ذلك الغير ، و كان ذلك ممكناً في نفسه ولم يعلم إمتناعه بحسب التقدير الأزلى ولم يدل عدم حصوله على امتناعه، لجواز أن يكون حصوله مشروطاً بشرط كالمتمنى و الدعاء و نحوهما ، وهذا مثل من وجد درجة من الكمال، مشروطاً بشرط كالمتمنى و الدعاء و نحوهما ، وهذا مثل من وجد درجة من الكمال، مشال الله تعالى و يطلب عنه التوفيق لما وفقها .

#### باب العصمية

الحديث الأول: صحيح.

و قال في النهاية فيه: العصبي من يعين قومه على الظلم ، العصبي : هو الذي يغضب لعصبته و يجامى عنهم ، و العصبة الأقارب من جهة الأب لأنهم يعصبونه و يعتصب بهم ، أي يحيطون به و يشتد بهم ، و منه الحديث : ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل عصبية ، و التعصل المحاماة و المدافعة ، و قال في قوله والمترافقة :

فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه ، الربقة في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أويدها تمسكها ، فاستعارها للاسلام يعنى ما يشد المسلم به نفسه من عرى الاسلام ، أى حدوده و أحكامه و أوامره و نواهيه ، و تجمع الر بقة على ربق مثل كسرة و كسر ، و يقال للحبل الذى يكون فيه الربقة ربق ، و يجمع على رباق و أرباق ، انتهى .

و التعصيب المذموم في الأخبار هو أن يحمى قومه أوعشير ته أو أصحابه في الظلم و الباطل، أو يلج في مذهب باطل أو مسئلة باطلة لكونه دينه أو دين آبائه أو عشيرته، ولا يكون طالباً للحق بلينصر مالم يعلم أنه حق أو باطل للغلبة على الخصوم أو لا ظهار تدر به في العلوم، أو اختار مذهباً ثم ظهر له خطاؤه، فلايرجع عنه لئلا ينسب إلى الجهل أو الضلال، فهذه كلها عصبية باطلة مهلكة توجب خلع ربقة الايمان، وقريب منه الحمية، قال سبحانه: « إذ جعل في قلوبهم الحمية حية الجاهلية ، قال الطبرسي (ره): الحمية الأنفة والانكار، يقال: فلان ذو حمية منكرة إذا كان ذا غضب و أنفة أي حميت قلوبهم بالغضب كعادة آبائهم في الجاهلية أن لا يذعنوا لا حد ولا ينقادوا له.

و قال الراغب: عباً عن القواة الغضبيّة إذا ثارت بالحميّة، فقيل: حميت على فلان أى غضبت ، انتهى .

و امّا التعصُّب في دين الحقُّ و الرسوخ فيه و الحماية عنه ، و كذا في المسائل اليقينيَّة و الأعمال الدينيَّة أو حماية أهله و عشيرته بدفع الظلم عنهم ، فليس من العصبيَّة و الحميّة المذمومة ، بل بعضها واجب .

ثم إن هذا الذم و الوعيد في المتعسب ظاهر ، و أمّا المتعسب له فلابد من تقييده بما إذا كان هو الباعث له و الراضى به ، و إلا فلا إثم عليه ، و خلع دبقة الايمان إمّا كناية عن خروجهمن الايمان وأساً للمبالغة أوعن إطاعة الايمان للاخلال

٢ ـ على بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، ودرست ابن أبي منصور ، عن أبي عبدالله تَالِيَّا قال : قال رسول الله تَالِيَّا : من تعصّب أو تُعصب له فقد خلع ربق الا يمان من عنقه .

۴ ـ أبوعلى" الأشعري ، عن على بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن خضر ، عن على بن مسلم ، عن أبى عبدالله تَالَيَكُ قال : من تعصّب عصبه الله بعصابة من نار .

بشريعة عظيمة من شرايعه ، أو المعنى خلع ربقة من ربق الايمان التي ألزمها الايمان عليه من عنقه .

الحديث الثاني: حسن كالصحيح، وقد مضى مضمونه.

الحديث الثالث: ضعيف على المشهوروفي النهاية: الأعراب ساكنوا البادية من العرب الذين لايقيمون في الأمصار، ولايدخلونها إلا لحاجة، وقال: الجاهلية الحال التي كانت عليها العرب قبل الاسلام من الجهل بالله و رسوله و شرايع الدين، و المفاخرة بالأنساب و الكبر و التجبير و غير ذلك، انتهى.

و كأنَّه محمول على التعضُّب في الدُّ بن الباطل .

الحديث الرابع: مجهول.

و قال الجوهرى: العصب الطى الشديد وتقول: عصب رأسه بالعصابة تعصيباً، و العصب العمامة و كل ما يعصب به الرأس، وقال الفيروز آ بادى: العصابة بالكسر ما عصب به، و العمامة ، و تعصب شد العمامة وأتى بالعصبة.

۵ ـ عداً من أصحابنا ، عن أجمد بن على بن خالد ، عن أحمد بن على بن أبي نصر عن صفوان بن مهران ، عن عامر بن السمط ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن على بن الحسين على الله قال : لم يدخل الجناة حمية غير حمية حزة بن عبد المطلب و ذاك حين

الحديث الخامس: مجهول.

دلم تدخل الجنة على بنا الافعال ، و الحمية الأنفة و الغيرة ، و في الفاموس: الحمى من لا يحتمل الضيم وحمى من الشيء كرضى حمية: أنف ، و في النهاية : فيه أن المشركين جاؤا بسلا جزور فطرحوه على النبي وَاللَّهُ وَ هُو يَصلّى ، السلا : الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن امّه ملفوفا فيه وقيل : هو في الماشية السلا ، وفي الناس المشيمة ، والأول أشبه لأن المشيمة تخرج بعد الولد ولا يكون الولد فيها حين تخرج .

أقول: قد مر " قصة السلام في باب مولد رسول الله والطبرسي (ده) في اعلام أن ذلك صارسبباً لا سلام حزة رضي الله عنه إشارة إلى ما رواه الطبرسي (ده) في اعلام الورى باسناده عن على " بن ابراهيم بن هاشم باسناده قال : كان أبو جهل تمر " ض لرسول الله والله والله والنه والمالام ، واجتمعت بنوهاشم فأقبل حزة وكان في الصيد فنظر إلى إجتماع الناس فقالت له المراة من من السطوح : يا أبا يعلى ان عمر وبن هشام تعر " ض لمحمد وآذاه ، ففض حزة و صر نحو أبي حيل وأخذ قوسه فضرب بها رأسه ثم احتمله فجلد به الأرض و اجتمع الناس و كاد يقع فيهم شر , فقالوا : يا أبا يعلى صبوت إلى دين ابن أخيك ؟ قال : نعم الشهد أن لا الله والا الله و الشهد أن على رسول الله على صبوت إلى دين ابن أخيك ؟ قال : نعم الشهد أن لا الله والله و الشهد أن على رسول الله والله على رسول الله على جهة الغض والحمية ، فلما رجم اللي منزله ندم فغذا على رسول الله والله و

## أسلم \_ غضباً للنبي والشائر في حديث السلا الذي القي على النبي والديار

بصدق وحق ولا تكن حمز كافراً فكن لرسول الله في الله ناصراً جهاراً وقل ما كأن أحمد ساحراً

وحط من أتى بالد ين من عندر بله فقد سر "ني إذ قلت أنلك مؤمن وناد قريشاً بالذى قد أتيته

وأقول: قد اختلفوا في سبب إسلام حزة قال على بن برهان الدُّين الحلبي الشافعي : وممنّا وقع له بَهِ اللهُ عنه الأُذينَّة ماكان سبباً لاسلام عمنه حزة رضي الله عنه ، وهوماحد في به ابن اسحاق عن رجل ممدن أسلم أن أباجهل مر برسول الله وَالدُّ وَالدُّعَامَةِ عند الصَّفا، وقيل : عند الجحون ، فآذاه وشتمه ونال منه ما نكرهه ، وقيل : أنَّه صب التراب على رأسه ، وقيل : ألقي عليه فرئاً ووطى برجله على عانقه فلم يكلُّمه رسول الله ومولاة لعبد الله بن جذعان في مسكن لها تسمع ذلك وتبصره ، ثم انصرف رسول الله إلى نأدى قريش فجلس معهم ، فلم يلبث حمزة أن أقبل متوشَّحاً بسيفه ، راجعاً من قنصه أي من صيده ، وكان من عادته إذارجع من قنصه لا يدخل إلى أهله إلا " بعدأن يطوف بالبيت ، فمر "على تلك المولاة فأخبر تهالخبر ، وقيل: أخبر ته مولاة أخته صفيتة قالت له: إنَّه صبِّ التراب على رأسه وألقى عليه فرناً ووطى برجله على عاتقه ، وعلى إلقاء الفرث عليه إقتصراً بوحيًّا ن ، فقال لها حزة : أنت رأيت هذا الذي تقولين ؟ قالت : نعم ، فاحتمل حمزة الفضب ودخل المسجد ، فرأى أبا جهل جالساً في القوم فأقبل نحوه حتلى قام على رأسه ورفع القوس وضربه فشجله شجلة منكرة ثمأ قال: أنشتمه فأنا على دينه أقول ما يقول ، فرد على ذلك إن إستطعت ؟ وفي لفظ إن حزة لمنّا قام على رأس أبيجهل بالقوس صاد أبوجهل يتضر ع إليه ويقول: سفَّه عقولنا وسبُّ آلهتنا وخالف آبائنا ؟ فقال : ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله أشهد أن لا إله إلا الله و أن عبراً رسول الله ، فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أباجهل ، فقالوا : ما نراك إلا قد صبأت!فقال حزة : ما يمنعني وقد استبان لي منه أنا أشهد أنه رسول الله وأن الذي يقوله حق والله لا أنزع فامنعوني ع ـ عنه ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ

إن كنتم صادقين، فقال لهم أبوجهل: دعوا أبايعلى فانتى والله قد أسمعت ابن أخيه شيئاً قبيحاً وتم حزة على إسلامه، فقال لنفسه لما رجع إلى بيته: أنت سيد قريش المبعت هذا الصابى وتركت دين آبائك؟ الموت خير لك مما صنعت! ثم قال: اللهم إن كان رشداً فاجعل تصديقه في قلبى و إلا فاجعل لى مما وقعت فيه مخرجاً فبات بليلة ام يبت بمثلها من وسوسة السيطان حتى أصبح فغدا إلى رسول الله والمدون فقال: ما بن اخى إنتى وقعت في أمر لا أعرف المخرج منه و إقامة مثلى على مالا أدرى أرشد هوام غى شديد! فأقبل عليه رسول الله والمدون فقال: أشهد أدب صادق. بشره فألقى الله في قلبه الايمان بما قال رسول الله والمدى فقال: أشهد أدب لصادق. فاظهر يابن أخى دينك.

وقد قال ابن عبّاس في ذلك نزل: «أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشى به في الناس » (١) يعنى حزة «كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها » يعنى أباجهل ، وسر "رسول الله باسلامه سروراً كثيراً لأ تُهكان أعز قتى في قريش وأشد هم شكيمة (٢) ومن ثم لما عرفت قريش أن "رسول الله والمنتفظة قد عز "كفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه، وأقبلوا على بعض أصحابه بالأذية سيّما المستضعفين منهم ، الذبن لا جواد لهم ، انتهى .

وأقول: ظاهر بعض تلك الآثار أن قصة السلا الّتي من ذكرها غيرما كان سبب السلام حزة ، ولم يذكر الأكثر قصة إمرار السلاعلى أسبالهم وما وقع في الخبرين هو المعتمد، ولا تنا في بينهما لا مكان وقوع الأمرين معاً في قصة السلا.

الحديث السادس: صحيح.

<sup>(</sup>١) سورة الانعام: ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) الشكيمة : الانفة والحمية .

قال : إن الملائكة كانوا يحسبون أن إبليس منهم وكان في علم الله أنه ليس منهم ، فاستخرج ما في نفسه بالحمية والغضب فقال : « خلفتني من نار وخلفته من طين » .

«كانوا يحسبون أن إبليس منهم» أي في طاعة الله وعدم العصيان لمواظبته على عبادة الله تعالى أزمنة مقطاولة ولم يكونوا يجو رون أو يعصى الله و يخالفه في أهره لبعد عدم علم الملائكة بأ فهليس منهم بعد أن أسروه من بين الجن ورفعوه إلى السماء فهو من قبيل قواهم كلي : سلمان منا أهل البيت، ويمكن أن يكون المراد كونه من جنسهم ويكون ذلك الحسبان لمشاهدتهم تباين أخلاقه ظاهراً للجن وتكريم الله تعالى له وجعله بينهم بل رئيساً على بعضهم كما قيل، فظنتوا أنه كان منهم وقع بين الجن ، أويقال: كان الظان جمع من الملائكة لم يطلعوا على بدو أمره، وعلى بعض المجن ، أويقال: كان الظان جمع من الملائكة لم يطلعوا على بدو أمره، وعلى بعض هذه الوجوه أيضاً يحمل ماروى العياشي عن جميل بن در اج قال: سألته عن إبليس أكان من الملائكة أو هل كان يلى شيئاً من أمر السماء ؟ قال: لم يكن من الملائكة ، وكان من الملائكة ترى أنه منها وكان الله يعلم أنه ليس منها فلما أمر بالسجود كان منه الملائكة ترى أنه منها وكان الله يعلم أنه ليس منها فلما أمر بالسجود كان منه الذي كان .

والعصبية وافتخرج مافي نفسه ، أي أظهر إبليسما في نفسه أي أخذته الحمية والأنفة والعصبية وافتخروتكبي على آدم بأن أصل آدم من طين وأصله من ناد ، والنادأ شرف من الطين وأخطأ في ذلك بجهات شتى عنها أنيه إنيما نظر إلى جسد آدم ولم ينظر إلى دوحه المقد "سة التي أودع الله فيها غرايب الشؤون ، وقد ورد ذلك في الأخبار ، ومنها ان ما ادعاه من شرافة النار وكونها أعلى من الطين في محل المنع ، فان الطين لتذلله منبع لجميع الخيرات ، ومنشأ لجميع الحبوب والرسياحين والثمرات ، والنادل فعتها و اشتعالها يحصل منها جميع الشرور والصفات الذميمة ، والأخلاق السيسة فنمرتها الفساد و آخرها الرماد ، وقد أوردنا بعض الكلام فيه في كتابنا الكبير .

٧ - على بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ وعلى بن على القاسانى ، عن القاسم بن على عن المنقري ، عن عبدالرزاق ، عن معمر ، عن الزاهري قال : سئل على بن الحسين على المنقري ، عن عبدالرزاق ، عن معمر ، عن الزاهري قال : سئل على بن الحسينة التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الراجل شراد

ثم اعلم أن هذا الخبر مما يدل على أن ابليس لم يكن من الملائكة وقداختاف أصحابنا والمخالفون في ذلك ، فالذي ذهب إليه أكثر المتكلمين من أصحابنا وغيرهم أنه لم يكن من الملائكة ، قال الشيخ المفيد بر دالله مضجعه في كتاب المقالات : أن ابليس من المبر خاصة وأنه ليس من الملائكة ولاكان منها ، قال الله تعالى : وإلا المليس كان من الجن من الحرب الأخبار متواترة عن أئمة الهدى من آل على إبليس كان من الجن ، وهو مذهب الامامية كلها وكثير من المعتزلة وأصحاب الحديث ، انتهى .

وذهب طائفة من المتكلّمين إلى أنّه من الملائكة واختاره من أصحابنا شيخ الطائفة رو ح الله روحه في التبيان (٢) وقال: وهو المروى عن أبي عبدالله تُلْكِينًا والظاهر في تفاسيرنا ، ثم قال رحمالله : ثم اختلف من قال كان منهم فمنهم من قال أنّه كان خاذ ناً للجنان ومنهم من قال: كان له سلطان سماء الدّ بيا وسلطان الأرض ومنهم من

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : ٥٠ .

<sup>(</sup>۲) وقالوا في معنى قوله تعالى : « انه كان من الجن » اى صار من الجن كما ان قوله : « وكان من الكافرين » معناه صار من الكافرين ، أو المعنى ان ابليس كان من طائفة من الملائكة يسمون جناً من حيث كانوا خزنة الجنة ، وقبل : سموا جناً لاجتنائهم من العيون واستشهدوا بقول الاعشى في سليمان : « وسخر من جن الملائك تسمة عيد قياماً لديه يعملون بلا اجر » .

الى آخرما قالوا فى جواب القائلين بانهكان من الجن ، وما يرد عليهم فى ذلك ، ومن أداد الاطلاع على جميع الاقوال فليراجع المجلد الثالث والستين من الطبعة الحديثة من كتاب بحاد الانواد ص ٢٨٤.

قومه خيراً من خيار قوم آخرين وليس من العصبيّة أن يحب الرَّجل قومه ولكن من العصبيّة أن يعين قومه على الظلم .

قال أنَّه كان يسوس ما بين السَّماء و الأرض.

وأقول: قد استداوا من الجانبين بالآيات والأخبار كما أوردتها في الكتاب الكبير ، وذكرها هنا يوجب التطويل الكثير ، والظاهر من أكثر الا خبار والآثار عدم كونه من الملائكة وأنه لما كان مخلوطاً بهم وتوجه الخطاب بالسجود إليهم شمله هذا الخطاب ، وقوله تعالى : « وإذ قلنا للملائكة » مبنى على التغليب الشايع في الكلام ، والله تعالى يعلم حقايق الامور .

## الحديث السابع: ضيف.

د أن يرى ، على بناء المجر د أو الافعال د أن يحب الرجل قومه ، إمّا محض المحبة فانه من الجبلة الانسانية أن يحب الرجل قومه وعشيرته وأقار به أكثر من غيرهم ، وقلما ينفك عنه أحد والظاهر أنه ليس من الصفات الذميمة ،أو بالا فعال أيضاً بأن يسمى في حوائجهم أكثر من السمى في حوائج غيرهم ، ويبذل لهم المال أكثر من غيرهم ، والظاهر أن هذا أيضا غيرمذموم شرعاً بل ممدوح ، فان أكثره من صلة الرحم وبعضه من رعاية الأخلاء والإخوان والأصحاب وقد مر عن أمير المؤمنين علي المنافقة الرحم وبعضه من الحث على جميع ذلك وعن غيره علي فظهر أن العصبية المذمومة إمّا إعانة قومه على الظلم أو إثبات ما ليس فيهم لهم أو التفاخر بالأمود الباطلة الّتي توجب المنفعة أو تفضيلهم على غيرهم من غير فضل، وغير ذلك مما تقد م ذكره .

## ﴿ باب الكبر ﴾

ا \_ على بن ابراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن حكيم قال : سألت أبا عبدالله عَلَيَـ في أدناه .

## باب الكبر

الحديث الاول: مجهول.

وقال الراغب: ألحد فلان مال عن الحق والالحاد ضربان إلحاد إلى الشرك بالله و الحاد إلى الشرك بالا سباب فالأول ينافي الايمان ويبطله، والثاني يوهن عراه ولا يبطله ومن هذا النحو، قوله عز وجل : « ومن يرد فيه با لحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وقال: الكبر الحالة التي يخصص بها الانسان من إعجابه بنفسه وذلك أن يرى الانسان نفسه أكبر من غيره، وأعظم التكبير التكبير على الله بالامتناع من قبول الحق و الانعان له بالعبادة، و الاستكباد يقال على وجهين أحدهما: أن يتحر كي الانسان و يطلب أن يصير كبيراً و ذلك متى كان على ما يجب، و في المكان الذي يجب، و في الموقت الذي يجب، و في المدموم و على هذا ما ورد في القرآن و هو ما قال تعالى: وأبي و استكبرو، (۱) هو المذموم و على هذا ما ورد في القرآن و هو ما قال تعالى: وأبي و استكبرو، (۱) «أو كلما جائكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم و ما كانوا سابقين و الا الذين الذين عستكبرون في الأرض و ما كانوا سابقين و النائين كذ بوا بآياننا و استكبروا عنها لا تفتيح لهم يستكبرون في الأرض و ما كنتم تستكبرون عنها لا تفتيح لهم أبواب السماء و (۱) « قالوا ما أغنى عنكم جمكم و ما كنتم تستكبرون و (۱) «فيقول أبواب السماء (۱) « (۱) « قالوا ما أغنى عنكم جمكم و ما كنتم تستكبرون و (۱) «فيقول

<sup>(1)</sup> سورة الحج : 70 . (7) سورة القرة : 70 . (7)

 <sup>(</sup>۴) سورة نوح: ۷.
 (۵) سورة العنكبوت: ۳۹.

<sup>(</sup>٤) سورة الاعراف: ٧٠ . (٧) سورة الاعراف: ٢٧ .

الضعفاء للذين استكبروا ٤ (١) قابل المستكبرين بالضعفاء تنبيها على أن استكبارهم كان بمالهم من القو"ة في البدن و المال « قال الملاء الذين استكبر ا عن قومه للذين استضعفوا » (٢) فقابل بالمستكبرين المستضعفين « ثم ٌ بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون و ملائه بآياتنا فاستكبروا و كانوا قوماً مجرمين »<sup>(٣)</sup> نبـّه تعالىبقوله: دفاستكبروا، على تكبِّرهم و إعجابهم بأنفسهم و تعظُّمهم عن الاصغاء إليه و نبَّه بقوله: « و كانوا قوماً مجرمين » على أن الذي حملهم على ذلك هو ما تقد م من حرمهم و أن ذلك لم يكن شيئاً حدث منهم ، بل كان ذلك دأ بهم قبل • فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة و هم مستكبرون » و قال بعده : « انَّـه لا يحب " المستكبرين ، والتكبُّر يقال على وجهين أحدهما : أن تكون الأفعال الحسنة كثيرة في الحقيقة و ذائدة على محاسن غيره و على هذا وصف الله تمالي بالمتكبِّس، "قال تعالى : «العزيز الجبيَّاد المتكبِّر»(٢) الثاني : أن يكون متكلَّفاً لذلك متشبعاً وذلك في وصف عامّة الناس نحو قوله : « فبنّس مثوى المتكبترين ، (<sup>(۵)</sup>و قوله : « كذلك يطبع الله على كل قلب متكبس جبار، (٤) و من وصف بالتكبس على الوجه الأول فمحمود، و من وصف به على الوجه الثاني فمذموم، و يدل على أنه قد يصح أن يوصف الانسان بذلك ولا يكون مذموماً قوله تعالى : ﴿ سأْصرف عن آياتي الذين يتُكبِّرون في الأرض بغير الحق " ( ) فجعل المتكبِّرين بغير الحق مصروفاً ،والكبرياء الترفُّ عن الانقياد ، وذلك لا يستحقُّه غير الله ، قال تعالى : ﴿ وَ لَهُ الْكُبِّرِيا ۗ في السماوات و الأرض °(^) و لما قلنا روى عنه وَ الشِّيَّةُ يقول عن الله تعالى : الكبرياء

(٢) سورة الأعراف: ٧٥٠.

<sup>(</sup>١) سورة غافر : ٤٧ .(٣) سورة يونس : ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر : ٢٣ .

 <sup>(</sup>۵) سورة الزمر : ۲۲ .
 (۶) سورة غافر : ۳۵ .

<sup>(</sup>٨) سورة الجاثية . ٣٧ .

<sup>(</sup>٧) سورة الاعراف: ۱۴۶.

ردائی و العظمة إزاری ، فمن نازعنی فیشیء منهما قصمته و قالوا أجنّتنا لتلفتنا عمّاً وجدنا علیه آبائنا و تکون لکما الکبریاء فی الأرض و ما نحن لکما بمؤمنین، (۱) انتهی .

و قبل: الكبر ينقسم إلى باطن و ظاهر فالباطن هو خلق في النفس و الظاهر هو أعمال تصدر من الجوارح، و إسم الكبر بالخلق الباطن أحق، و أمّا الأعمال فائها ثمرات لذلك الخلق، و لذلك إذا ظهر على الجوارح يقال له تكبر و إذا لم يظهر يقال له في نفسه كبر، فالأصل هو الخلق الذى في النفس، و هو الاسترواح إلى دؤية النفس فوق المتكبر عليه، فان الكبر يستدى متكبراً عليه و متكبراً به، وبه ينفصل الكبر عن العجب، فان العجب لا يستدى غير المعجب، بل لو لم يخلق الانسان إلا وحده تصور أن يكون معجباً، ولا يتصور أن يكون متكبراً إلا أن يكون مع غيره و هو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفات الكمال، بأن يرى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره، فعند هذه الاعتقادات

<sup>(</sup>١) سورة يونس: ٧٨.

الثلاثة يحصل فيه خلق الكبر إلا أن هذه الرؤية هي الكبر، بل هذه الرؤية وهذه العقيدة تنفخ فيه فيحصل في قلبه اغترار و هز"ة و فرح و ركون إلى ما اعتقده وعز" في نفسه بسبب ذلك ، فتلك العز"ة و الهزّة و الركون إلى المعتقد هو خلق الكبر ، و لذلك قال النبي وَالْفِيَادُ : أعوذبك من نفخة الكبرياء ، فالكبر عبارة عن الحالة الحاصلة في النفس من هذه الاعتقادات و يسمني أيضاً عزاً و تعظماً ، و لذلك قال ابن عباس في قوله تعالى: وإن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه ، (١) فقال : عظمة لم يبلغوها ثم هذه العزاة تقتضي أعمالا في الظاهر و الباطن ، و هي تمراته و يسملي ذلك تكبراً فانه مهما عظم عنده قدرنفسه بالاضافة إلى غيره حقر من دونه و إزدراه و أقصاه من نفسه و أبعده و ترفُّ ع عن مجالسته ومواكلته ، و رأى أنَّ حقَّه أن يقوم ما ثلابين يديه إن اشتد كبره ، فانكان كبره أشد منذلك إستنكف عن استخدامه ولم يجمله أهلا للقيام بين يديه ، فان كان دون ذلك يأنف عن مساواته ويتقد م عليه في مضايق الطرق و ارتفع عليه في المحافل ، و انتظر أن يبدأه بالسلام و إن حاج" أو ناظر إستنكف أن يرد عليه ، و إن و عظ أنف من القبول و إن و عَظ عنف في النصح ، و إن ردّ عليه شيء من قوله غضب ، و إن علم لم يرفق بالمتعلّمين و استذلّهم و انتهرهم و امتن عليهم و استخدمهم ، و ينظر إلى العامّة كما ينظر إلى الحمير استجهالاً لهم و استحقاراً ، و الأعمال الصَّادرة من الكبر أكثر من أن تحصى .

فهذا هو الكبر و آفته عظيمة و فيه يهلك الخواص" و الهوام" و كيف لا تعظم آفته وقد قال رسول الله و الله و الهوام" و كيف لا تعظم و قده وقد قال رسول الله و الهوائية : لا يدخل البجئة من كان في قلبه ذر ة من كبر و إنها صار حجاباً عن الجنية لأنه يحول بين العبدوبين أخلاق المؤمنين كلها، و تلك الا خلاق هي أبواب الجنية ، والكبر وعز" النفس تغلق تلك الا بواب كلها، لا نه مع تلك الإحالة لا يقدر على حبيه للمؤمنين ما يحب لنفسه ، ولا على التواضع

<sup>(</sup>١) سورة غافر بر ٥٥.

و هو رأس أخلاق المتقين، ولا على كظم الغيظ ، ولا على ترك الحقد، ولا على الصدق ولا على ترك الحسد و الغضب، ولا على النصح اللطيف ولا على قبوله، ولا يسلم من الازراء بالنباس و اغتيابهم، فما من خلق نعيم إلاً وصاحب الكبر و العزام مضطراً إليه ليحفظ به عزام، و ما من خلق محمود إلاً و هو عاجز عنه خوفاً من أن يفوته عزام، فمن هذا لم يدخل الجناة.

و شر" أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم و قبول الحق و الانقياد له ،و فيه وردت الآيات التي فيها ذم المتكبيرين كقوله سبحانه: « و كنتم عن آياته تستكبرون» (١) و أمثالها كثيرة ، و لذلك ذكر رسول الله والمنطق جحود الحق فيحد الكبر و الكشف عن حقيقته ، و قال : من سفة الحق و غمص الناس .

ثم اعلم أن المتكبس عليه هو الله أو رسله أو ساير الخلق، فهو بهذه الجملة ثلاثة أقسام:

الاو"ل التكبيّر على الله و هو أفحش أنواعه ، و لا مثار له إلا" الجهل المحض و الطغيان مثل ما كان لنمرود و فرعون .

الثانى: التكبير على الرسل و الأوصياء كالتكليل كقولهم: وأنؤمن لبشرين مثلنا » (٢) دو لئن أطعتم بشراً مثلكم إناكم إذا لخاسرون » (٢) دو قالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربينا لقد استكبروا في أنفسهم و عتوا عتوا الكبيراً » (٢) وهذا قريب من التكبير على الله و إن كان دونه ، و لكنيه تكبير عن قبول أمرالله .

الثالث: التكبير على العباد و ذلك بأن يستعظم نفسه و يستحقر غيره فتأبي نفسه عن الانقياد لهم وتدعوه إلى الترقيع عليهم، فيزدريهم و يستصغرهم و يأنفعن مساواتهم، و هذا و إن كان دون الأورّ و الثاني، فهو أيضاً عظيم من وجهين:

<sup>(</sup>١) سورة الانعام : ٩٣ . ﴿ (٢)و(٣) سورة المؤمنون : ٣٧و٣٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان : ٢٢ .

أحدهما: أن الكبروالعزة و العظمة لا يليق إلا بالمالك القادر، فأمّا العبد الضعيف الذليل المملوك العاجز الذي لا يقدر على شيء فمن أبن يليق به الكبر، فمهما تكبّر العبد فقد نازع الله تعالى في صفة لا يليق إلا بجلاله، وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله تعالى: العظمة إزارى و الكبرياء ردائى فمن نازعنى فيهما قصمته، أي انه خاص صفتى و لا يليق إلا بي، و المنازع فيه منازع في صفة من صفائى، فاذا كان التكبير على عباده لا يليق إلا به فمن تكبير على عباده فقد جنى عليه إذالذي استرذل خواص غلمان الملك و يستخدمهم و يترفيع عليهم و يستأثر بما حق الملك أن يستأثر به منهم، فهو منازع في بعض أمره و إن لم يبلغ درجته درجة من أداد الجلوس على سريره و الاستبداد بملكه، كمد عى الربوبية.

و الوجه الثاني: أنه يدعو إلى مخالفة الله تعالى في أوامره لأن المتكبس إذا سمع الحق من عبد من عبادالله إستذكف عن قبوله و يشمئز بجحده، و لذلك ترى المفاظرين في مسائل الد ين يزعمون أنهم يتباحثون عن أسرار الد ين ثم إنهم يتجاحدون تجاحد المتكبس ين ، و مهما المضح الحق على لسان أحدهم أنف الآخر من قبوله و يتشمس بجحده، و يحتال لدفعه بما يقدر عليه من التلبيس ، و ذلك من أخلاق الكافرين والمنافقين إذ وصفهم الله تعالى فقال: «و قال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن و الغوافيه لعلكم تغلبون (۱) وكذلك يحمل ذلك على الأنفة من قبول الوعظ كما قال تعالى : « و إذا قيل له اثق الله أخذته العزة بالاثم، (۱) .

و تكبيّر إبليس من ذلك ، فهذه آفة من آفات الكبر عظيمة ، و لهذا شرح رسول الله وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ وال

<sup>(</sup>١) سورة فصلت : ۴۶ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٢٠٤ .

من بطر الحق و غمص الناس ، و في حديث آخر من سفّه الحق ، و قوله : غمص الناس أى ازدراهم و استحقرهم و هم عبادالله أمثاله و خير منه ، و هذه الآفة الاولى و قوله: سفه الحق هورد م به ، وهذه الآفة الثانية .

ثم اعلم أنه لا يتكبس إلا من استعظم نفسه ، ولا يستعظمها إلا و هويعتقد لها صفة من صفات الكمال ، و مجامع ذلك يرجع إلى كمال ديني أو دنيوي ، و الد يني هو العلم و العمل ، والدنيوي هو النسب و الجمال والقو ة و المال و كثرة الأنصار ، فهذه سبعة .

الأول: العلم و ما أسرع الكبر إلى العلماء و لذلك قال والمحلمة و يستحقر الناس، و ينظر إليهم الخيلاء، فهو يتعز و بعز العلم و يستعظم نفسه، و يستحقر الناس، و ينظر إليهم نظره إلى البهائم، و يتوقيع منهم الاكرام و الابتداء بالسلام، و يستخدمهم و لا يعتنى بشأ نهم، هذا فيما يتعلق بالدنيا و أمّا في أمر الآخرة فبأن يرى نفسه عندالله أعلى وأفضل منهم، فيخاف عليهم أكثر مميّا يخافه على نفسه، و يرجو لنفسه أكثر مميّا يرجو لهم، وهذا بأن يسمّى جاهلا أولى منأن يسمّى عالماً بل العلم الحقيقي هو الذي يعرف الانسان به نفسه و دبّه و خطر الخاتمة، و حجبّة الله على العلماء، و عظم خطر العلم فيه، و هذه العلوم تزيد خوفاً و تواضعاً و تخشعيًا و يقتضي أن يرى أن كل الناس خير منه لعظم حجيّة الله عليه بالعلم و تقصيره في القيام بشكر نعمة العلم.

فان قلت: فما بال بعض الناس يزداد بالعلم كبراً و أمناً ؟

فاعلم أن له سببين : أحدهما أن يكون إشتغاله بما يسملّى علماً وليس بعلم حقيقي وإنسّما العلم الحقيقي ما يعرف العبد به نفسه وربله ، وخطر أمره في لفاء الله والحجاب عنه ، وهذا يورث الخشية والتواضع دون الكبر والأمن ، قال الله تعالى :

د إنها يخشى الله من عباده العلماء > (١) فامّا وراء ذلك كعلم الطبّ والحساب واللّفة والشعر والنحو وفصل الخصومات وطرق المجادلات ، فاذا تجر د الانسان الها حتى المتلاء بها، المتلاء كبراً ونفاقاً وهذه بأن تسمّى صناعات أولى من أن تسمّى علوماً ، بل العلم هو معرفة العبودية و الربوبية وطريق العبادة ، وهذا يورث التواضع غالماً .

السبب الثاني: أن يخوض العبد في العلم ، وهو خبيث الد خلة ردى النفسسنى الأخلاق ، فلم يشتغل أولابتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع المجاهدات ، ولم يرض نفسه في عبادة ربته فبقى خبيث الجوهر ، فاذا خاض في العلم أى علم كان صادف العلم قلبه منز لا خبيثاً ، فلم يطب ثمره ولم يظهر في الخير أثره ، وقد ضرب وهب لهذا مثلاً فقال : العلم كالغيث ينزل من السماء حلواً صافياً فتشر به الأشجار بمروقها فتحو له على قدرطعومها ، فيزداد المر مرادة والحلو حلاوة ، وكذلك العلم يحفظه الر جال فيحو له على قدرهممهم وأهوائهم فيزيد المتكبر تكبراً ، والمتواضع تواضعاً وهذا لأن من كانت همته الكبر وهو جاهل فاذا حفظ العلم وجد ما يتكبر به ، فازداد كبراً وإذا كان خائفاً مع جهله فاذا اذداد علماً علم أن الحجة قد تأكّدت عليه ، فيزداد خوفاً وإشفاقاً وتواضعاً فالعلم من أعظم مابه يتكبر .

الثانى: العمل والعبادة و ليس يخلو عن دذيلة العز والكبر واستمالة قلوب الناس، الزهد و العباد، ويترشع الكبر منهم في الدنيا والدين، أمّا الدنيا فهوأ نهم يرون غير هم بزياد تهم أولى من أنفسهم بزيادة غيرهم، ويتوقعون قيام الناس بحوائجهم وتوقيرهم والتوسيع لهم في المجالس، وذكرهم بالودع والتقوى، و تقديمهم على ساير الناس في الحظوظ، إلى غير ذلك ممنامر في حق العلماء، وكأ نهم يرون عبادتهم

<sup>(</sup>١) سورة فاطر : ٢.١ .

وهذه آفة لا ينفك عنها أحد من العبّاد إلا من عصمه الله ، لكن العلماء والعبّاد في آفة الكبر على ثلاث درجات :

الدرجة الأولى: أن يكون الكبر مستقر أ في قلبه يرى نفسه خيراً من غيره إلا أنَّه يجتهد ويتواضع ويفعل فعل من يرى غيره خيراً من نفسه، وهذا قدرسخت في قلبه شجرة الكبر ولكننَّه قطع أغصانها بالكلينة.

الثانية: أن يظهر ذلك على أفعاله بالترفع في المجالس والتقد معلى الأقران وإظهار الإنكار على من يقصل في حقه ، وأدنى ذلك في العالم أن يصعل خد مالناس كأنه معرض عنهم ، وفي العابد أن يعبس وجهه ويقطب جبينه كأنه متنز معنالناس مستفدر لهم أو غضبان عليهم ، وليس يعلم المسكين أن الورع ليس في الجبهة حتى يقطبها ، ولا في الوجه حتى يعبس ، ولا في الخد حتى يصعل ، ولا في الرقبة حتى يطأطي ، ولا في الذيل حتى يضم ، إنها الورع في الفلوب ، قال المناف التقوى هيهنا، ولا في الدرة ، ولا ألى صدره .

وهؤلاء أخف حالاً ممن هو في المرتبة الثالثة ، وهو الذي يظهر الكبر على

لسانه حتى بدءوه إلى الد عوى والمفاخرة والمباهاة وتزكية النفس، أمّا العابد فانه يقول في معرض التفاخر لغيره من العباد: من هو ؟ وما عمله ؟ ومن أين زهده ؟ فيطيل اللسان فيهم بالتنقيص، ثم يثنى على نفسه ويقول إنتي لم أفطر منذكذا وكذا، ولا أنام بالليل وفلان ليس كذلك، وقد يزكّى نفسه ضمناً فيقول : قصدنى فلان فهلك ولده وأخذ ماله أومرض وما يجرى مجراه، هذا يدعى الكرامة لنفسه، وأمّا العالم فانه يتفاخرو يقول: أنا متفنين في العلوم ومطيّلع على الحقايق، رأيت من الشيوخ فلاناً وفلاناً ومن أنت وما فضلك ؟ ومن لقيته ؟ وما الذي سمعت من الحديث ؟ كلّ ذلك ليصغره و يعظيم نفسه، فهذا كلّه أخلاق الكبروآثاره التي يثمرها التغر والعلم والعمل، وأين من يخلو من جميع ذلك أو عن بعضه.

يا ليت شعرى من عرف هذه الأخلاق من نفسه وسمع قول رسول الله وَالله وَلّه وَالله وَالله

الثالث: التكبار بالنساب والحسب ، فالذى له نسب شريف يستحقر ، من ليس له ذلك النسب وإنكان أرفع منه تملا وعلماً ، وثمرته على اللسان التفاخر به ، وذلك عرق دفيق في النفس لا ينفك عنه نسب وإنكان صالحاً أوعاقلا إلا انه قد لايترشاح منه عند إعتدال الأحوال ، فان غلبه غضب أطفأ ذلك نور بصيرته وترشاح منه .

الرابع: الثفاخر بالجمال، وذلك يجرى أكثره بين النساء ويدعو ذلك إلى التنقيُّص والثلب والغيبة، وذكر عيوب الناس.

الخامس:الكبربالمال وذلك يجرىبينالملوك في الخزائن وبين التجاّد في بضايعهم وبين الدّهاقين في أراضيهم، فيستحقر الغني الفقير ويتكبر عليه، ومن ذلك تكبر قادون.

السَّادس: الكبر بالقو "ة وشد"ة البطش والتكبُّر به على أهل الضعف.

الستابع: التكبير بالأتباع والانصار والتلاميذ و الغلمان والعشيرة والأقارب والبنين و يجرى ذلك بين الملوك في المكاثرة في المجنود وبين العلماء بالمكاثرة بالمستفيدين.

وبالجملة فكل ما هو نعمة وأمكن أن يعتقد كمالاً و إن لم يكن في نفسه كمالاً أمكن أن يتكبل به حتى أن المخنث ايتكبل على أقرانه بزيادة قدرته و معرفته في صفة المخنثين لا ئله يرى ذلك كمالاً فيفتخر مه وإن لم يكن فعله إلاً نكالا .

وأمّا بيان البواعث على التكبيّر فاعلم أن الكبر خلق باطن وأمّا مايظهر من الأخلاق والأعمال فهو ثمر تهاو نتيجتها ، وينبغى أن تسميّى تكبيّراً ويخص إسمالكبر بالمعنى الباطن الذي هو إستعظام النيّفس ورؤية قدر لها فوق قدر الفير ، وهذا الباطن له موجب واحد وهو العجب ، فانيّه إذا أعجب بنفسه وبعمله وعمله، أوبشيء من أسبابه استعظم نفسه و تكبيّر .

وأمّا الكبر الظاهر فأسبابه ثلاثة: سبب في المتكبّر، وسببب في المتكبّر عليه وسبب يتعلّق بغيرهما، أمّا السبب الذي في المتكبّر فهو العجب، والذي يتعلّق بالمتكبّر عليه هو الحقد والحسد، والذي يتعلّق بغيرهما هو الريّاء، فالا سباب بهذا الاعتبار أربعة: العجب والحقد والحسدو الريّاء، أمّا العجب فقد ذكر نا أنه يورث الكبر، والكبر الباطن يثمر التكبّر الظاهر في الأعمال والأقوال والأقعال، وأمّا الحقد فانه قد يحمل على التكبّر من غير عجب ويحمله ذلك على ردّ الحق إذا جاء من فانه قد يحمل على الأنفة من قبول نصحه، وعلى أن يجتهد في التقد م عليه، وإن علم أنه لا يستحق ذلك، وأمّا الحسد فانه يوجب البغض للمحسود وإن لم يكن من جهته ايذاء و سبب يقتضى الفضب والحقد ويدعو الحسد أيضاً إلى جحد الحق م حتى يمتنع

من قبول النصح وتعلّم العلم ، فكم من جاهل يشتاق إلى العلم وقد بقى في الجهل لاستنكافه أن يستفيد من واحد من أهل بلده وأقاربه حسداً وبغياً عليه .

وأمَّا الرياء فهو أيضاً يدعو إلى أخلاق الهتكبِّرين حتَّى أنَّ الرجل ليناظر من يعلم أنَّه أفضل منه وليس بينه وبينه معرفة ولا محاسدة ولا حقد ، ولكن يمتنع من قبول الحقِّ منه خيفة من أن يقول الناس أنَّه أفضل منه ، وأمَّا معالجة الكبر واكتساب التواضع فهو علمي " وعملي " أمّا العلمي "فهو أن يعرف نفسه وربته ويكفيه ذلكِ في إذالته فانَّه مهما عرف نفسه حقٌّ المعرفة علم أنَّه أذلٌّ من كلَّ ذليل وأقلُّ من كل " قليل بذاته ، وأنَّه لا يليق به إلا "التواضع والذ "لة والمهانة ، وإذا عرف ربُّه علم أنَّه لا يليق العظمة والكبرياء إلا " بالله ، أمَّا معرفة ربَّه وعظمته ومحده فالقول فيه يطول وهو منتهى علم الصد يقين ، وأمّامعرفته نفسه فكذلك أيضاً يطول ويكفيه أن يعرف معنى آية واحدة من كتاب الله تعالى ، فان في القر آن علم الأو لين والآخرين لمن فتحت بصيرته وقد قال تعالى : ﴿ قَتُلُ الْأَنْسَانُ مَا أَكَفُرُهُ ، مَنْ أَيُّ شَيَّ خَلْقُهُ ، من نطفة خلقه فقد رَّه، ثم السَّبيل يسسَّره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره ع (١) فقد أشارت الآية إلى أو الخلق الانسان وإلى آخر أمره وإلى وسطه ، فلينظر الانسان ذلك ليفهم معنى هذه الآية أمَّا أو ل الانسان فهو أنَّه لم يكن شيئًا مذكوراً ، وقد كان ذلك في كتم المدم دهوراً ، بل لم يكن لمدمه أو ّل فأى شيء أخس وأقل من المحو والعدم ، وقد كان كذلك في القدم ، ثم خلقه الله تعالى من أذل الأشياء ثم من أَقذَرِها إِذ خلقه من تراب ثمُّ من نطفة ثمُّ من علقة ثمُّ من مضغة ثمُّ جعله عظاماً ثم كسى العظام لحماً فقد كان هذا بداية وجوده حيث صارشيئًا مذكوراً ، فماصار مذكوراً إلاَّ وهوعلى أخسُّ الأوصاف والنعوت إذ لم يخلق في ابتدائه كاملا بلخلقه جاداً مياتاً لا يسمع ولا يبص، ولا يحس ولا يتحل في ولا ينطق ولا يبطش ولا يدرك ، ولا يعلم

<sup>(</sup>١) سورة عبس : ٢٧-٢٧ .

فبدا بموته قبل حياته ، وبضعفه قبل قو"ته ، وبجهله قبل علمه ، وبعماه قبل بصره ، وبصمه قبل بصره ، وبصمه قبل حياته ، وببكمه قبل نطقه ، وبضلالته قبل هداه ، وبفقره قبل غناه ، وبعجزه قبل قدرته .

فهذا معنى قوله تعالى: «هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ، إنّا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه» (١) كذلك خلقه أولاً ثم امتن عليه فقال: «ثم السبيل يسبّره» و هذه إشارة الى ما تيسبّر له في مدة حياته إلى الموت ، و لذلك قال: «من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً ، إنّا هديناه السبيل» ومعناه إنه أحياه بعد أنكان جماداً ميتاً تراباً أو لا ، ونطفة ثانياً ، وأسمعه بعد ما كان فاقد البصر، وقو اه بعد الضعف وعلمه بعد الجهل ، وخلق له الأعضاء بما فيها من العجائب والآيات بعدالفقدلها ، وأغناه بعدالفقر و أشبعه بعدالجوع ، وكساه بعد العرى ، وهداه بعدالضلال ، فانظر كيف دبيّره وصو ده وإلى السبيل كيف يسبّره وإلى طغيان الانسان ما أكفره ، وإلى جهل الانسان كيف أظهره ، فقال تعالى : «أو لم ير الانسان أنّا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين » (٢) « ومن آياته أن خلقتكم من تراب ثم إذا أنتم بش تنتشرون » (٢).

فانظر إلى نعمة الله عليه كيف نقله من تلك القلة و الذلة و الخسلة و القذارة إلى هذه الرفعة و الكرامة، فصار موجوداً بعد العدم و حيثاً بعد الموت، و ناطقاً بعد البكم، و بصيراً بعد العمى، و قويئاً بعد الضعف، و عالماً بعد الجهل، و مهتدياً بعد الضلالة، و قادراً بعد العجز، و غنياً بعد الفقر، فكان في ذاته لا شيء، و أي شيء

<sup>(</sup>١) سورة الدهر : ١-٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة يس : ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الروم : ٢٠ .

-190-

أخس. من لا شيء، و أي قلة أقل من العدم المحض، ثم صار بالله شيئاً و إنها خلقه من التراب الذليل، و النطفة القذرة بعد العدم المحض، ليعرف خسَّة ذاته فيعرف به نفسه ، و إنها أكمل النعمة عليه ليعرف بها ربُّه ، و يعلم بها عظمته و جلاله ،و أنَّه لا يليق الكبرياء إلاَّ به ، ولذلك إمتن عليه فقال تعالى: « ألم نجعل له عينين و لساناً و شفتين و هديناه النجدين »(١) و عرق خسته أو لا فقال : « ألم يك نطفة من منى " يمنى ثم "كان علقة» (٢) ثم " ذكر مننه فقال : « فخلق فسو "ى فجعل منه الزوجين الذكروالأنثي ، ليدوم وجوده بالتناسل كما حصل وجوده ابتداء بالاختراع ، فمن كان هذا بدؤه و هذه أحواله فمن أبن له البطرو الكبرياء و الفخر و الخيلاء ، و هو على التحقيق أخس الأخساء و أضعف الضّعفاء ، نعم لو أكمله و فو ّص إليه أمره و أدام له الوجود باختياره لجاز أن يطفى و ينسى المبدُّ و المنتهي ، و لكنَّه سلَّط عليه في دوام وجوده الأمراض الهائلة و الأسقام العظيمة ، و الآفات المختلفة ، و الطبايع المتضادَّة من المرَّة و البلغم، و الرَّيح و الدَّم، ليهدم البعض من أجزائه البعض ، شاء أم أبي ، رضى أم سخط ، فيجوع كرهاً و يعطش كرهاً و يمرض كرهاً و يموت كرهاً ، لا يملك لنفسه نفعاً و لاضراً و لا خيراً و لا شراً يريد أن يعلم الشيء فيجهله ، و يريد أن يذكر الشيء فينساه ، و يريد أن ينسي الشيء فيغفل عنه فلا يغفل ، ويريد أن ينصرف قلبه إلى ما يهمنَّه فيجول في أودية الوسواس و الأفكار بالاضطرار ، فلايملك قلبه قلبه ولانفسه نفسه ، يشتهي الشيء و ربَّما يكون هلاكه فيه، ويكره الشيء وتكون حياته فيه، يستلذ َّالاَّ طعمة فتهلكه وترديه، و يستبشع الأدوية و هي تنفعه و تحييه، لا يأمن في لحظة من ليله و نهاره أن يسلب سمعه و بصره و علمه و قدرته ، و تفلج أعضاؤه ، و يختلس عقله ، ويختطف روحه ، و يسلب

<sup>(</sup>١) سورة البلد: ٨-٩.

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة : ٣٨ .

جميع ما يهواه في دنياه ، و هومضطر ذليل ، إن ترك ما بقي و إن اختطف فني ، عبد مملوك لايقدر على شيء من نفسه ، ولا من غيره .

فأي شيء أذل منه لو عرف نفسه ، و أنسى يليق الكبر به لولا جهله ، فهذا أوسط أحواله فليتأمّله .

وأمَّاآ خره ومورده فهوالموت المشارإليه بقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَمَا تُهُ فَأُقْبُرُهُ ، ثُمٌّ إذا شاء أنشره » و معناه أنبه بسلب روحه و سمعه و بصره و علمه و قدرته و حسبه و إدراكه و حركته ، فيعود جماداً كما كان أو ل مر"ة ، لا تبقى إلا" شكل أعضائه و صورته، لا حسَّ فيه ولا حركة ، ثمَّ يوضع في التراب فيصير جيفة منتنة قذرة كما كان في الأولُّ نطفة قذه مْ تُبلِّي أعضاؤه و صورته و تفتُّت أجزائه و تنخر عظامه فتصير رميما و رفاتا ، و تأكل الدود أجزاؤه فيبتدء بحدقتيه فيقلعهما ، و بخد يه فيقطعهما ، وبساير أجزائه فتصير روثا في أجواف الدّيدان ، و تكونجيفة تهرب منه الحيوان ، ويستقذره كل إنسان ، و يهرب منه لشدَّة الأنتان ، و أحسن أحواله أن يعود إلى ما كان فيصير تراباً يعمل منه الكيزان ، أو يعمَّل به البنيان و يصير مفقوداً بعد ما كان موجوداً ، وصار كأن لم يغن بالأمس حصيداً كماكان أو َّل مر"ة أمداً مديداً، وليته بقي كذلك فما أحسنه لوتركه تراباً لابل يحييه بعد طول البلى ليقاسي شدائد البلاء، فيخرج من قبره بعد جمع أجزائه المثفر قة ، و يخرج إلى أحوال الفيامة فينظر إلى قيامة قائمة وسماء ممز قة مشقلة وأرض مبدلة و جبال مسيسرة ، ونجوم منكدرة وشمس منكسفة وأحوال مظلمة وملائكة غلاظ شداد، وجحيم نزفر، وجناة ينظل إليه المجرم فيتحسل و يرى صحائف منشورة ، فيقالله: إقرأ كتابك ، فيقول و ما هو ؟ فيقال : كان قد وكُّل بك في حياتك التي كنت تفرح بها و تتكبيُّن بنعيمها ، و تفتخر بأسبابها ملكان رقيبان يكتبان عليك ما تنطق بهأو

تعمله ، من قليل و كثير و نقير و قطمير ، و أكل و شرب و قيام و قعود ، و قدنسيت ذلك و أحصاء الله فهلم إلى الحساب و استعد للجواب أو بساق إلى دار العذاب ، فيتقطع قلبه هول هذا الخطاب من قبل أن ينشر الصحف ويشاهد ما فيها من مخازيه، فاذا شاهدها قال : «ينا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلا أحصيها » (١) .

فهذا آخر أمره ، و هو معنى قوله عز و جل : د ثم إذا شاء أنشره » فمالمن هذه حاله و التكبير ، بل ماله و للفرح في لحظة فضلا عن البطر والتجبير فقدظهر له او لحاله ووسطه ، ولوظهر آخره والعياذ بالله ربيما إختاد أن يكون كلبا وخنزيرا ليصير مع البهائم ترابا ، ولا يكون إنسانا يسمع خطابا ، ويلقى عذابا و إن كان عندالله مستحقا للنار ، فالخنزير أشرف منه وأطيب وأرفع إذ أو له التراب وآخره التراب ، و هو بمعزل عن الحساب و العذاب ، و الكلب و الخنزير لا يهرب منه الخلق و لو رأى أهل الدنيا العبد المذنب في النار لصعقوا من وحشة خلقته ، و قبح صورته ولو وجدوا ربحه لما توا من نتنه ، ولو وقعت قطرة من شرابه الذي يسقاه في بحار الدنيا لصارت أنتن من الجيف .

فمن هذا حاله في العاقبة إلا أن يعفى عنه و هو على شك من العفو فكيف يتكبس ، و كيف يرى نفسه شيئا حتى يعتقد لها فضلا ، و أي عبد لم يذنب ذنبا استحق به العقوبة إلا أن يعفو الكريم بفضله ، أرأيت من جنى على بعض الملوك بما استحق بهألف سوط فحبس في السبحن و هو منتظر أن يخرج إلى العرض ويقام عليه العقوبة على بلاء من الخلق ، و ليس يدرى أيعفى عنه أم لا ، كيف يكون ذله في السجن أفترى أنه يتكبس على من معه في السجن و ما من عبد مذنب إلا و الدنيا

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : ٢٩.

سجنه ، و قد استحق العقوبة من الله تعالى ، و لا يدرى كيف يكون أمره فيكفيه ذلك حزنا و خوفا و إشفاقا و مهانة و ذلا فهذا هو العلاج العلمي القاطع لأصل الكبر .

و أمّا العلاج العملى" فهو التواضع بالفعل لله تعالى و لساير الخلق بالمواظبة على أخلاف المتواضعين ، وما وصل إليه من أحوال الصّالحين ، و من أحوال رسول الله ويقول إنّما أنا عبد آكل كما بأكل العبد، وقيل لسلمان : لم لاتلبس ثوبا جيّداً ؟ فقال : إنّما أنا عبد فاذا اعتقت يوما لبست، أشار به إلى العتق في الآخرة و لا يتم التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل ، فمن عرف نفسه فلينظر كل ما يتقاضاه الكبر من الأقعال ، فليواظب على نقيضها حتى يصير التواضع له خلقا ، و قد ورد في الأخبار الكثيرة علاج الكبر بالأعمال وبيان أخلاق المتواضعين .

قيل: إعلم أن التكبس يظهر في شمائل الرجل كصعر في وجهه و نظره شزراً و إطراقه رأسه ، و جلوسه متربعا و متسكيا ، و في أقواله حتى في صوته و نغمته و صفته في الايراد ويظهر في مشيته و تبختره و قيامه و جلوسه وفي حركاته وسكناته ، و في تعاطيه ولا فعاله و ساير تقلباته في أحواله و أعماله ، فمن المتكسرين من يجمع ذلك كله ، و منهم من يتكبس في بعض .

ومنها: أن لا يمشى إلا" و معه غيره يمشى خلفه ، قال أبو الدرداء : لا يزال

العبديزداد من الله بعداً ما مشى خلفه ، وكان رسول الله وَالْمُعَنَّةُ فِي بعض الأوقات يمشى مع الأصحاب فيأمرهم بالتقد"م و يمشى في غمارهم .

ومنها: أن لا يزور غيره و إن كان يحصل من زيارته خير لغيره في المدّين، و هو ضدّ التواضع .

ومنها: أن يستنكف من جلوس غيره بالقرب منه إلا أن يجلس بين يديه ، و التواضع خلافه ، قال أنس: كانت الوليدة من ولائد المدينة تأخذبيد رسول الله والهوائد ولا ينزع يده منها حتاى تذهب به حيث شاءت .

ومنها:أن يتوقى مجالسته المرضى والمعلولين ويتحاشى عنهم وهو كبر، دخل رجل على رسول الله والمعلولية وعليه جدرى قد يقشر و عنده أصحابه يأكلون فماجلس عند أحد إلا قام من جنبه فأجلسه النبي والمفتلة بجنبه.

ومنها: أن لا يتعاطى بيده شغلا في بيته ، و التواضع خلافه .

ومنها: أن لا يأخذ متاعاً و يحمله إلى بيته ، و هذا خلاف عادة المتواضعين ، كان رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْكُ بِفعل ذلك ، و قال على تَلْكِكُ : لا ينقص الرجل من كماله ما حمل من شيء إلى عياله ، و قال بعضهم : رأيت علياً إشترى لحماً بدراهم فحمله في ملحفته ، فقال : أحمل عنك باأمير المؤمنين ! قال : لا أبو العيال أحق أن يحمل .

ومنها: اللباس إذ يظهر به التكبير و التواضع ، و قد قال رسول الله والهنائية : البذاذة من الايمان، قيل : هي الدون من الثياب ، وعوتب على تطبيخ في ازارمر قوع فقال : يقتدى به المؤمن ويخشع له القلب ، و قال عيسى تُليَّكُ : جودة الثياب خيلاء القلب ، و قال دسول الله والمنافقة : من ترك زينة لله و وضع ثياباً حسنة تواضعاً لله و ابتغاء وجهه كان حقاً على الله أن يد خر له عبقرى الجنة .

فان قلت: فقد قال عيسي عَليُّكُمُّ: جودة الثياب خيلاء القلب ، وقد سئَّل نبيُّنا

بَرَاهِ عَنَالَجُهُ عَنَالَجُهُ اللهُ فِي النَّيَابِ هَلَ هُومِنَ الْكَبِرِ ؟ فقال : لا و لكن الكبر من سفه الحق و غمص الناس ، فكيف طريق الجمع بينهما ؟

فاعلم أن النوب الجيد ليس من ضرورته أن يكون من المتكبر في حق كل أحد في كل حال ، و هو الذي أشار إليه رسول الله والمنتخبر ، و هو الذي عرفه رسول الله والمنتخبر من حال ثابت بن قيس إذ قال إنها امرة حبيب إلى الجمال ما ترى فعر "فه أن ميله إلى النظافة وجودة الثياب لاليتكبير على غيره ، فانه ليس من ضرورته أن يكون من الكبر، وقد يكون ذلك من الكبر كما أن الرضا بالثوب الدون قديكون من التواضع، فإذا انقسمت الأحوال نزل قول عيسى عَلَيْنَا على بعض الأحوال ، على من التواضع، فإذا انقسمت الأحوال نزل قول عيسى عَلَيْنَا على بعض الأحوال ، على أن قوله : خيلاء القلب يعنى قد يورث خيلاء في القلب ، و قول نبيسنا والمنتخبر أنه ليس من الكبر بعنى أن الكبر لا يوجبه و بجوز أن لا يوجبه الكبر ، ثم يكون هو مورثاً للكبر .

و بالجملة فالأحوال تختلف في مثل هذا ، و المحمود الوسط من اللباس الذى لا يوجب شهرة بالجودة و لا بالرذالة ، و قد قال والمشكلة : كلوا و اشربوا و ألبسوا و تصد قوا في غير سرف ولا مخيلة ، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ، وقال بكر بن عبدالله المزنى : ألبسوا ثياب الملوك وأميتوا قلوبكم بالخشية ، وإنها خاطب بهذا قوماً يطلبون التكبس بثياب أهل الصلاح ، و قال عيسى تخليل : مالكم تأتونى و عليكم ثياب الرهبان ، و قلوبكم قلوب الذئاب الضوادى ، ألبسوا ثياب الملوك و ألينوا قلوبكم بالخشية .

ومنها:أن يتواضع بالاحتمال إذا سب وأوذى و أخذحقه فذلك هوالا فضل. و بالجملة فمجامع حسن الأخلاق و التواضع سيرة رسول الله وَالشَّكَةُ بنبغى أن يقتدى ، و منه ينبغى أن يتعلم ، وقد قال ابن أبي سلمة قلت لا بي سعيدالخدرى:

ما ترى فيما أحدث الناس من الملبس و المشرب و المركب و المطعم ؟ فقال : يا ابن أخي كل لله و اشرب لله ، وكل شيء منذلك دخله زهوا (١) ومباهاة أو رياءاً وسمعة فهو معصية وسرف ، و عالج في بيتك من الخدمة ما كان رسول الله عَلَيْمُ الله يعالج في بيته، كان يعلف الناضح (٢) و يعقل البعير ويقم البيت (٦) و يحلب الشاة ، و يخصف النعلو يرقع الثوب و يأكل مع خادمه و يطحن عنه إذا أعيى ، و يشترى الشيء من السوق ولا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده أو يجعله في طرف ثوبه، فينقلب إلى أهله، يصافح الغني " و الفقير و الصغير و الكبير ، و يسلم مبتدئاً على كل من استقبله من صغير أو كبير ، أسود أو أحمر حر" أو عبد من أهل الصَّلاة ، ليست له حلَّة لمدخله و حلَّة لمخرجه ،لا يستحيى من أنْ يجيب إذا دعى ، و إن كان أشعث أغبر ، و لا يحقر ما دعى إليه وإن لم يجد إلا حشف الدقل (\*) لا يُرفع غداءً لعشاء، و لا عشاءً لغداء، هيـن المؤنة، ليِّن الخلق ، كريم الطبيعة ، جيل المعاشرة ، طلق الوجه ، بسَّاماً من غير ضحك ، محزوناً مِن غير عبوس ، شديداً في غير عنف ، متواضعاً من غير مذلَّة ، جواداً من غير سرف، رحيماً بكل ذي قربي، قريباً من كل ذمّي و مسلم، رقيق الفلب، دائم الاطراق لم يبشم قط من شبع (٥) و لا يمد "يده إلى طمع .

قال أبو سلمة : فدخلت على عايشة فحد "ثنها كل" هذا عن أبي سعيد فقالت : ها أخطأ فيه حرفا" ، و لقد قصل إذ ما أخبرك أن "رسول الله والتفاية لم يمتلى قط شبعاً ، ولم يبث إلى أحد شكوى ، و أن كانت الفاقة أحب إليه من اليسار و الغنى،

<sup>(</sup>١) الزهر : الفخر والكبر

<sup>(</sup>٢) الناضح: البعير يستقى عليه .

<sup>(</sup>٣) قم البيت : كنسه .

<sup>(</sup>٤) الحشف : اردء التمر أو اليابس الفاسد منه ، والدقل ايضاً بمعناه .

<sup>(</sup>۵) بشم من الطعام: أتخم .

٢ ـ على بن الحكم ، عن أحمد بن على بن الحكم ، عن الحسين ابن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : سمعته يقول : الكبر قد يكون في شرار

وأن كان ليظل جايعا ليتلوي ليلته حتى يصبح، فما يمنعه ذلك عن صيام يومه، ولو شاء أن يسأل ربه فيؤتى كنوز الأرض و ثمارها ورغد عيشها من مشارقها ومغاربها لفعل، ورباما بكيت رحمة له مما أوتى من الجوع فأمسح بطنه بيدى فأقول: نفسى لك الفداء لو تبلّغت من الدنيا بقدر ما يقوتك، و يمنعك من الجوع؟ فيقول: يا عايشة إخواني من أولى العزم من الرسل قد صبر وا على ما هو أشد من هذا فمضوا على حالهم فقد موا على ربتهم فأكرم ما بهم و أجزل ثوابهم، فأجدني أستحيى أن ترفيهت في معيشتي أن يقصل ني دونهم، فأصبر أيناما يسيرة أحب إلى من أن ينقص حظي غداً في الآخرة، و ما من شيء أحب إلى من اللحوق باخواني و أخلائي، وقالت عائشة: فوالله ما استكمل بعد ذلك جمعة حتى قبضه الله تعالى.

فما نقل من أخلاقه والمتفاقة يتجمع جملة أخلاق المتواضعين ، فمن طلب التواضع فليقتد به ، و من رأى نفسه فوق محله والتفاقة و لم برض لنفسه بما رضى هو به فما أشد جهله ، فلقد كان وسول الله والتفاقة أعظم خلق الله تعالى منصبا في الدنيا و الدين، فلا عزاة ولا رفعة إلا في الاقتداء به ، و لذلك لما عوتب بعض الصاحابة في بذاذة هيئته قال : إنا قوم أعزانا الله تعالى بالاسلام فلا نطلب العزافي غيره .

الحديث الثاني: حسن كالصحيح.

قوله تَالِينَ : قد يكون ، أقول : يحتمل أن يكون قد للتحقيق و إن كان في المضارع قليلاكما قيل في قوله تعالى: « قد يعلم ما أنتم عليه » (١) قال الزمخشرى : دخل قدلتو كيد العلم، ويرجع ذلك إلى توكيد الوعيد ، و قيل : هو للثقليل باعتباد قيد من كل " جنس، و قوله : من كل " جنس، أى من كل " صنف من أصناف الناس و

<sup>(</sup>١) سورة النور : ٤٤ .

النَّاس من كِلَّ جنس، والكبروداء الله ، فمن نازع الله عز "وجل" رداء ملم يزده الله الاَّ سفالا ، إن رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْتُكُو من في بعض طرق المدينة وسوداء تلفط السرقين

انكان دنياً أو من كل جنس من أجناس سبب التكبير من الأسباب التي أشرنا إليها سابقاً و الأول أظهر كما يؤمى إليه قصة السوداء « و الكبر رداء الله والنهاية في الحديث قال الله تبارك و تعالى : العظمة إزارى و الكبرياء ردائى ، ضرب الازار والرداء مثلا في إنفراده بصفة العظمة و الكبرياء ، أى ليستا كساير الصفات التي قد يتصف بها الخلق مجازاً كالرحمة و الكرم وغيرهما ، و شبيههما بالازاد و الرداء لأن المتيصف بهما يشملانه كما يشمل الرداء الانسان ، و لأنه لايشار كه فيهما أحد ، و مثله الحديث في إزاره و رداءه أحد ، فكذلك الله لاينبغي أن يشر كه فيهما أحد ، و مثله الحديث الاتر م المنظمة و تردي بالكبرياء و تسربل بالعز " ، انتهى .

قال بعض شر "اح صحيح مسلم: الازار الثوب الذي يشد "على الوسط، والرداء الذي يمد على الكتفين، و قال محيى الد "ين: و هما لباس ، و اللباس من خواص الأجسام، و هو سبحانه ليس بجسم، فهما استعارة للصفة التي هي العز "ة و العظمة، و وجه الاستعارة أن هذين الثوبين لمنا كانا مختصين بالناس و لا يستغنى عنهما و لا يقبلان الشركة و هما جمال عبرعن العز "بالرداء، و عن الكبر بالازار، على وجه الاستعارة المعروفة عند العرب، كما يقال: فلان شعاره الزهد، و دثاره التقوى لا يريدون الثوب الذي حو شعار و دثار ، بل صفة الزهد، كما يقولون: فلان غمر الرداء واسع العطية، فاستعاروا لفظ الرداء المعطية، انتهى .

« لم يزده الله إلا سفالا » أى في أعين الخلق مطلقا غالباً على خلاف مقصوده كما سيأتي ، وفي أعين العارفين و الصالحين أو في القيامة كما سيأتي أنهم يجعلون في صور الذر «تلفطه كننص أوعلى بناء التفعل بحذف إحدى التائين ، في القاموس : لقطه أحذه من الأرض كالتقطه وتلقطه ، إلتقطهمن هيهنا و هيهنا و قال : السرجين

فقيل لها : تنحتَّى عن طريق رسول الله فقالت : إنَّ الطريق لمعرضُ ، فهم بهابعض

والسرقين بكسرهماالزبل معر باسركين بالفتح «فقيل لها: تنحلى» بالتاء والنون و الحاء المشددة كلها مفتوحة و الياء الساكنة ، أمر الحاضرة من باب التفعل ، أي أبعدى « لمعرض » على بناء المفعول من الافعال أو التفعيل ، و قد يقرء على بناء الفاعل من الافعال فعلى الأو لين من قولهم أعرضت الشيء وعر ضته أي جعلته عريضاً، و غلى الثالث من قولهم عرضت الشيء أي أظهرته ، فأعرض أي ظهر ، و هو من النوادر .

« فهم بها » اى قصدها « أن يتناولها » أى يأخذها فينحيها قسراً عن طريقه وألا تا يستمها من قولهم : اللمن عرضه أى شتمه ، والا و ل أظهر «فانيها جبارة» أى متكبيرة ، و ذلك خلقها لا يمكنها تركه ، أو إنا قهر تموها يظهر منها أكثر من ذلك من البذاء والفحش ، قال في النهاية فيه : أنه أمر امرء قتابت فقال : دعوها فانيها جبيارة ، اى متكبيرة عاتية ، وقال الراغب : أصل الجبر إصلاح الشيء بضرب من الفهر و تجبير ، بقال إمّا لتصور و معنى الاجتهاد ، أو للمبالغة أو لمعنى التكلف، و الجبيار في صفة الانسان بقال : طن يجبر نقيصته باد عاء منزلة من التعالى لا يستحقها ، و هذا لا يقال الا على طريق الذم كقوله تمالى : « و خاب كل جبيار عنيد » (١) و هذا لا يقال الا على طريق الذم كفوله تمالى : « و خاب كل جبيار عنيد » (١) « و لم يجملني جبياراً شقيياً » (١) « إن فيها قوما حبيارين » (١) « كذلك يطبع الله على كل قلب متكبير جبيار المتكبير » (٥) فقد قيل : سميّ بذلك من قولهم وصفه تعالى « نحو العزيز الجبيار المتكبير » (٥) فقد قيل : سميّ بذلك من قولهم وصفه تعالى « نحو العزيز الجبيار المتكبير » (٥) فقد قيل : سميّ بذلك من قولهم

<sup>(</sup>١) سورة ابراهيم : ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة غافر : ٣٥ .

<sup>(</sup>۵) سورة الحشر : ۲۳.

٣ ـ عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله تَالِين قال : قال أبو جعفر تَالِين : العز "رداء الله

جبرت الفقير لأنه هو الذي يجبر الناس بفائض نعمه ، و قيل : لأنه يجبر الناس أي يقهرهم على ما يريده ، و دفع بعض أهل اللغة ذلك من حيث اللفظ فقال : لايقال من أفعلت فعال ، فجباد لا يبنى من أجبرت ، فأجيب عنه بأن ذلك من لفظ الجبر المروي في قوله لا جبر ولا تفويض لامن الاجبار ، و أنكر جماعة من المعتزلة ذلك من حيث المعنى ، فقالوا : تعالى الله عن ذلك و ليس ذلك بمنكر ، فان الله تعالى قد أجبر الناس على أشياء لا انفكاك لهم منها حسب ما تقتضيه الحكمة الالهيئة ، لاعلى ما يتوهامه الغواة الجهلة ، و ذلك لاكراههم على المرض و الموت و البعث و سخر كلا منهم بصناعة يتعاطاها ، و طريقة من الأخلاق و الأعمال يتحر اها ، و جعله مجبراً في صورة مخير فامّا راض بصنعته لايريد عنها حولا ، و إمّا كاره لها يكابدها مع كراهته لها ، كأنه لا يجد عنها بدلا ، و لذلك قال : « فتقط عوا أمرهم بينهم مع كراهته لها ، كأنه لا يجد عنها بدلا ، و قال تعالى : « نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا » (۱) وعلى هذا الحد وصف بالقاهر ، و هو لا يقهر إلا على ما نقتضى الحكمة أن يقهر عليه .

الحديث الثالث: موثق.

و قيل في علّة تشبيه العز" بالرداء و الكبر بالازار أن " العز"ة أمر إضافي "كما قيل هي الامتناع من أن ينال ، وقيل : هي الصفة التي تقتضي عدم وجود مثل الموصوف بها ، وقيل : هي الغلبة على الغير و الأمر الاضافي "أمر ظاهر ، و الر" داء من الأثنواب

<sup>(</sup>١) سورة الروم : ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرخرف: ٣٢.

والكبر إزاره ، فمن تناول شيئًا منه أكبُّه الله في جهنَّم .

۴ \_ أبوعلي الأشعري ، عن على بن عبدالجباد ، عن ابن فضال ، عن ثملبة

الظاهرة فبينهما مناسبة من جهة الظهور، و الكبر بمعنى العظمة و هي صفة حقيقية إذ العظيم قد يتعاظم في نفسه من غير ملاحظة الغير، فهي أخفي من العز "ة، و الإزار ثوب خفي "لا نبه يستر غالباً بغيره فبينهما مناسبة من هذه الجهة .

أقول: و يحتمل أن يراد بالعز" إظهار العظمة و بالكبر نفسها ، أو بالعز" ما يصل إليه عقول الخلق من كبريائه و بالكبر ما عجز الخلق عن إدراكه ، أو بالعز" ما كان بسبب صفاته العلية و بالكبر ما كان بحسب ذاته المقد سة ، و المناسبة على كل من الوجوه ظاهرة «فمن تناول» أى تصر ف و أخذ « شيئاً منه » الضمير راجع إلى كل من العز و الكبر ، و الغالب في أكب مطاوع كب يقال كبه فأكب ، و قد يستعمل الكب أيضاً متعدياً ، في القاموس : كبه قلبه و صرعه كأكبه و كبكبه فأكب ، وهو لازم متعد ، وفي المصباح : كببت زيداً كبا ألقيته على وجهه فأكب هو ، وهو من النوادر التي تعدي ثلاثيها ، وقصر رباعيها ، وفي التنزيل : فأكب وجوهم في النار » (١) « أفمن يمشي مكباً على وجهه ، (٢) .

· الحديث الرابع: مجهول والظاهر أنه من معمر بن عمر عن عطا كما يظهر من كتب الرسجال.

وقال بعض المحققين: الانسان مركب من جوهرين أحدهما أعظم من الآخر، و هو الرقوح الذي من أمر الرب، و بينها وبين الرب قرب تام، لولاعنان العبودية لقال كل أحد أنا ربكم الأعلى، فكل أحد يحب الربوبية و لكن يدفعها عن نفسه بالاقرار بالعبودية، ويطلب باعتبار الجوهر الآخر المركوذ فيه القوق الشهوية والغضبية آثار الربوبية و خواصها، وهي أن يكون فوق كل شيء و أعلى رتبة منه و يغفل عن أن هذا في الحقيقة دعوى الربوبية، وكذلك كل صفة من الصفات

 <sup>(</sup>١) سورة النمل: ٩٠.
 (٢) سورة الملك: ٢٢.

\_ 4 • 4\_

عن معمر بن عمر بن عطاء ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال: الكبر رداء الله والمتكبس بناذع الله رداءه.

٥ - عداة من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن على بن على " ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله عَلَيَّكُم : قال : الكبر رداء الله فمن نازعالله شيئًا من ذلك أكبه الله في النّار.

ع ـ عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عَلِيْقِلْهُ قالا : لا يدخل الجنيَّة من في قلبه مثقال ذرَّة

الرذيلة تتولُّد من إدُّ عاء آثار الربوبيَّة، كالغضب والحسد والحقد و الرياءوالعجب فانَّ الغضب من جهة الاستيلاء اللازم للربوبيَّة ، و الحسد من جهة أنَّه يكره أن يكون أحد أفضل منه في الدين و الدُّنيا ، و هو أيضاً من لوازمها ، و الحقد يتولُّد من احتقان الغضب في الباطن، و الرياء من جهة أنَّه يريد ثناء الخلق، و العجب من جهة أنسَّه يرى ذاته كاملة ، و كلُّ ذلك من آثار الربوبيَّة . و قس عليه ساير الرذائل، فانتك إن فتشتها وجدتها مبنيّة على إدَّعاء الربوبيّة و الترفُّم .

الحديث الخامس: ضعيف.

« شيئاً من ذلك » أى في شيء من الكبر .

الحديث السادس: مجهول.

وفي النهاية : الذُّر : النمل الأُّحر الصغير واحدتها ذرَّة ، وسئَّل تغلب عنها فقال : إن مائة نملة وزن حبية ، والذر ، واحدة منها ، وقيل : الذر ، ليس لهاوزن ويراد بها ما يرى في شعاع الشَّمس الداخل في النافذة ، وقال : فيه: لايدخل الجنُّـة من في قلبه مثقال حبَّة من خردل من كبر ، يعنى كبر الكفروالشرك ، كقوله تعالى : ﴿إِنَّ الذِّبن يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عَبَادَتَى سِيدَخُلُونَ جَهَنَّمُ دَاخُرِينَ \*(١) أَلَاتُرَى أَنَّهُ قَابِلُهُ في

<sup>(</sup>١) سورة غافر: ٥٠.

من كبر .

٧ - على بن إبراهيم ، عن حمل بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيتوب ، عن على بن مسلم ، عن أحدهما على المحلك قال : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر ، قال : فاسترجعت فقال : مالك تسترجع ؟ قلت : لما سمعت منك فقال : ليس حيث تذهب ، إنها أعنى الجحود ، إنها هو الجحود .

نقبضه بالايمان ، فقال : ولا يدخل النار من في قلبه مثل ذلك من الايمان ، أراددخول تأبيد ، وفيل : أراد إذا دخل الجنّة نزع ما في قلبه من الكبر ، كقوله : « ونزعنا ما في صدورهم من غلّ » انتهى .

وأقول: التأويل الأول حسن وموافق لما في الخبر الآتى ، وأمّا الثاني فلا يخفى بعده ، لأن المقصود ذم التكبس وتحذيره لا تبشيره برفع الاثم عنه ، ولذا حمله بعضهم على المستحل أو عدم الدخول إبتداءاً بل بعد المجازاة وما في الخبر أصوب .

الحديث السابع: صحيح،

« فاسترجمت » يقال: أرجع ورجع واسترجع في المصيبة قال: إنّا لله و إنّا و إنّا لله و استحقاق اليه راجعون ، كما في القاموس ، وإنّما قال ذلك لا ننه استشمر بالهلاك واستحقاق دخول النار بحمل الكلام على ظاهره ، لا ننه كان متسفاً ببعض الكبر « إنّما هو الجحود النار بحمل الكبر إنكارالله سبحانه أو إنكاراً نبيائه أو حججه كالله ، والاستكبار عن إطاعتهم و قبول أوامرهم ونواهيهم مثل تكبير إبليس لعنهالله فانه لمنا كان مقرونا بالمجحود والاباء عن طاعة الله تعالى والاستصفاد لا مره ، كما دل عليه قوله : « لم أكن لا سجد لبش خلقته من صلحال ، وقوله « وأسجد لمن خلقت طيناً » كانسبباً لكفره ، والكفر يوجب الحرمان من الجنة أبداً ، وهذا أحد التأويلات للروايات للروايات الدالة على أن صاحب الكبر لا يدخل الجنة كما عرفت . وكان المقصود أن هذا الوعيد مختص " بكبر الجحود لا أن غيره لا يتعلق به الوعيد مطلقاً والتكرير للتأكد .

٨ \_ أبوعلى "الأشعري ، عن على بن عبد الجبّاد ،عن ابن فضّال ، عن على بن عقبة عن أيسوب بن الحر " ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عَلَيْكُم قال : الكبر أن تغمص الناس وتسفه الحق " .

٩ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن الحكم ، عنسيف ابن عميرة ، عن عبدالله على بن أعين قال : قال أبوعبدالله على عن عبدالا على بن أعين قال : قال أبوعبدالله على الله على بن أعين قال الله على بن أعين قال : قال أبوعبدالله على بن عبدالا على بن أعين قال : قال أبوعبدالله على بن عبدالا على بن أعين قال : قال أبوعبدالله على بن عبدالا على بن عبدالا على بن عبدالله على بن عبدالا على بن عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله على بن عبدالله عب

الحديث الثامن : مجهول كالحسن .

 أن تغمص الناس ، أى تحقرهم ، والمراد إمّامطلق الناس أو الحجج أو الائملة كالك كما ورد في الأخبار أنهم الناس ، كما قال تعالى: ‹ ثمَّ أفيضوا منحيث أفاض الناس » (١) في القاموس: غمصه كضرب وسمع احتقره كاغتمصه وعابه ، وتهاون بحقّه والنعمة لم يشكرها ، وقال : سفه نفسه ورأيه مثلَّثة حمله على السفه أو نسبه إليه أو أهلكه ، وسفه كفرح وكرم علينا جهل، وسفه تسفيها جعله سفيها كسفهه كعلمه أو نسبه إليه ، وسفه صاحبه كنصرغلبه في المسافهة ، وفي النهاية: فيه إنَّما ذلك منسفه الحق وغمص الناس، أي احتقرهم ولم يرهم شيئًا ، تقول: منه غمص الناس يغمصهم غمصاً ، وقال فيه : إنَّما البغي من سفه الحقُّ أي من جهله ، وقيل : جهل نفسه وام يفكُّر فيها ، ورواه الزمخشري من سفه الحقُّ على إنَّه إسم مضاف إلىالحقُّ ، وقال وفيه وجهان : أحدهما أن يكون على حذف الجار و ايصال الفعل كأن الأصلسفه على الحقّ، والثاني: أن يضمُّن معنى فعل متعد "كجهل، والمعنى الاستخفاف بالحقُّ وأن لا يراه على ما هو عليه من الرجحان والرزانة ، وقال أيضاً فيه : ولكن الكبر من بطن الحقُّ اى ذوالكبر ، أو كبر من بطن كقوله تعالى : «ولكن البنُّ من اتَّـقى، (أ) وهو أن يجمل ما جمله حقاً من توحيده وعبادته باطلا ، وقيل : هو أن يتجبس عند الحقُّ فلا يراه حقًّا ، وقيل : هو أن يتكبّر عن الحقُّ فلا يقبله .

الحديث التاسع: كالسابق سندأ ومضموناً.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٩٩ . (٢) سورة البقرة : ١٨٩ .

إن أعظم الكبر غمص الخلق وسفه الحق ، قال: قلت: وما غمص الخلق وسفه الحق ؟ قال: يجهل الحق ويطمن على أهله ، فمن فعلذلك فقد نازع الله عز وجل وداء .

ابن بكير ، عن أبي عن أبيه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن أبي عن أبي عن الله على عن أبي الله عبدالله تُطَيِّلُمُ قال : إن في جهنم لوادياً للمتكبرين يقال له : سقر ؛ شكا إلى الله

قال: يجهل الحق ، النش على خلاف ترتيب اللّه ، وكأن المراد بالخلق هنا أيضاً أهل الحق وأثمة الد ين كالناس في الخبر السّابق ، والجملتان متلازمتان فان جهل الحق أى عدم الاذعان به وإنكاره تكبّر أيستلزم الطمن على أهله وتحقيرهم وهما لازمتان للجحود ، فالتفاسير كلّها ترجع إلى واحد .

فمن فعل ذلك فقد نازع الله > قيل : فان قلت : الغمص والسفه بالتفسير المذكورليسامن صفات الله تعالى وردائه ، فكيف نازعه فيذلك ؟ قلت : الغمص والسفه أثر من آثار الكبر ، ففاعل ذلك ينازع الله من حيث الملزوم ، على أنه لا يبعد أن يراد بهما الملزوم مجازاً وهو الكبر البالغ إلى هذه المرتبة .

وأقول: يعتمل أن يكون المناذعة من حيث أنه إذا لم يقبل إمامة أئمة الحق ونصب غيرهم لذلك ، فقد ناذع الله في نصب الامام وبيان الحق وهمامختصان به ، كما أطلق لفظ المشرك في كثير من الأخبار على من فعل ذلك .

الحديث العاشر: حسن موثق كالصحيح.

وفي الفاموس الوادى مفر جبين جبال أو تلال أو آكام ، و أقول : ذلك إشارة إلى قوله تعالى : « ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود ته أليس في جهنام مثوى للمتكبارين » (١) وقال بعد ذكر المشركين: « فادخلوا أبواب جهنام خالدين فيها فلباس مثوى المشكبارين » (٢) وقال سبحانه بعدن كر الكفار ودخولهم النار : «فباس

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل : ٢٩ .

عز "وجل" شدا مر "، وسأله أن يأذن له أن يتنفلس فتنفلس فأحرق جهلم.

ابن فرقد ، عن أخيه قال : سمعت أبا عبدالله كَالِمَا اللهُ المُتَكَبِّر بِن سنان ، عن داود ابن فرقد ، عن أخيه قال : سمعت أبا عبدالله كَالِمَا اللهُ اللهُ المتكبِّر بِن يُجعلُون في صور الذَّر "، يتوطأهم الناس حتى يفرغ الله من الحساب .

مثوى المتكبّرين ، (۱) في موضعين ، وإلى قوله عز وجل : « ما سلككم في سقر ، إلى قوله عز وجل : « ما سلككم في سقر ، إلى قوله بعد ذكر المكذّ بين بالنبي و المؤلّف المؤلّف و كنّا انكذّ بين بالنبي و المؤلّف و المؤل

وأقول: يظهر من الآيات أن المراد بالمتكبرين في الخبر من تكبر على الله ولم يؤمن به وبأنبيائه وحججه عليه والشكاية والسؤال إمّا بلسان الحال أو المقال منه بايجادالله الروح فيه ، أو من الملائكة الموكّلين به ، والاسناد على المجاز وكأن المراد بتنفسه خروج لهب منه ، وباحراق جهنم تسخينها أشد ممّا كان لها أو إعدامها أو جعلها رماداً فأعادها الله تعالى كما كانت .

الحديث الحادى عشر: ضعيف على المشهور أو مجهول لجهالة إخوة زيد كلّهم، ويدل على أنّه يمكن أن يخلق الانسان يوم القيامة أصغر ممّا كان مع بقاء الأجزاء الاصليّة أو بعضها فيه، ئم يضاف إليه ساير الأجزاء فيكبر، إذ يبعدالتكانف إلى هذا الحد ، ويمكن أن يكون المراد أنّهم يخلقون كباراً بهذه الصورة فانها أحقر الصور في الدنيا معاملة معهم بنقيض مقصودهم، أو يكون المراد بالصورة الصفة أى يطا هم النّاس كما يطئون الذر في الدر نيا، وفي بمض أخبار العامّة يحشر المتكبيّرون أمثال الذر في صورة الرجال، وقال بعض شر احهم: أي يحشرهم أذلاء يطا هم الناس

<sup>(</sup>١) سورة الزمر : ٧٢ . و سورة غافر : ٧٤ .

۲۹ ـ ۲۶ ـ ۲۶ ـ ۲۹ .
 ۳) سورة المدثر : ۲۲ ـ ۲۲ .
 ۲۷ ـ ۲۲ ـ ۲۹ .

١٢ ـ عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن غير واحد ، عن على ابن أسباط ، عن عمله يعقوب بن سالم ، عن عبدالا على ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : قلت له : ما الكبر ؟ فقال : أعظم الكبر أن تسفه الحق وتغمص الناس ، قلت : وما سفه الحق ؟ قال : يجهل الحق ويطمن على أهله .

١٣ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد ، عن على بن عمر بن يزيد ، عن أبيه قال : قلت الأبي عبدالله عَلَيْكُم : إنَّذي آكل الطمام الطيّب وأشمُّ الرّيح الطيّبة وأركب الدابيّة

با رجلهم بدليل أن "الاجساد تعاد على ماكانت عليه من الأجزاء عن (١) لا يعادمنهم ما انفصل عنهم من الغلفة وقرينة المجاز قوله: في صورة الرجال، وقال بعضهم: يعنى أن "صورهم صور الانسان وجثتهم كجثة الذر" في الصغر وهذا أنسب بالسياق لا تهم شبتهوا بالذر"، ووجه الشبه إمّا صغر الجثة أو الحقارة، وقوله: في صور الر"جال بيان للوجه، وحديث: الأجساد تعاد على ما كانت عليه لا ينافيه، لأ تنه قادر على إعادة تلك الأجزاء الا صلية في مثل الذر".

الحديث الثاني عشو: مرسل كالحسن.

وفقال: ما تسفه (۱) الحق ، أى ما معنى هذه الجملة ؛ ويمكن أن يقرء بسيغة المصدر من باب التفعيل وكائية سائل عن الجملتين معاً واكتفى بذكر إحديهما ، أى إلى آخر الكلام بقرينة الجواب ، أوكان غرضه السيّؤال عن الأولى فذكر عَلَيْكُلُا الثانية أيضاً لـ اللازمهما أو لعلمه بعدم فهم الثانية أيضاً .

الحديث الثالث عشر: مجهول.

وفي النهاية دابَّة فارهة أي نشيطة حادَّة قويَّة ، انتهي .

وكائن السائل انها سأل عن هذه الأشياء لأنها سيرة المتكبسرين لتفرّعها على الكبر ، أو كون الكبر سبب إرتكابها غالباً فأجاب تُلكِين ببيان معنى التكبسر

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، ولم اقف على ما نقله في كتبهم .

<sup>(</sup>۲) كذا في النسخ و عليه الشرح الاتي و الاحتمالات المذكورة ، و لكن الظاهر « سفه الحق » كما في المتن بدون هذا الاحتمالات و التكلفات .

الفارهة ويتبعني الغلام فترى في هذا شيئاً من التجبّر فلا أفعله ؟ فأطرق أبوعبدالله عَلَيْ ثُمّ قال : إنّما الجبّار الملعون من غمص الناس وجهل الحقّ ، قال عمر: فقلت : أمّا الحقّ فلا أجهله والغمص لا أدري ما هو ، قال : من حقّر النّاس وتجبّر عليهم فذلك الجبّاد .

ليعلم أنها إن كانت مستلزمة للتكبّر فلا بد من نركها و الا فلا ، كيف وسيأتى أن الله حميل بحب الجمال، و إطراقه وسكوته تُطْيِّكُ للاشعار بأنها في محل الخطر ومستلزمة للتكبّر ببعض معانيه ، والتجبّر التكبير، والجبّار العاتى .

الحديث الرابع عشر: مجهول بمحمد بن جعفر ، وفي بعض النسخ مكانه على بن يحيى فالخبر صحيح ، والأول أظهر لكثرة رواية على بن جعفر عن على بن عبدالحميد .

« لا يكلمهم الله ، إشارة إلى قوله تعالى : « إن " الذ ين يشترون بمهدالله و ايمانهم ثمناً قليلاأولئك لاخلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا بزكيهم ولهم عذاب أليم المحاله المعنى لا يكلمهم كلام دخى بل كلام سخط ، مثل المختوا فيها ولا تكلمون ، (١) و قيل : لا يكلمهم بلا واسطة بل الملائكة يتمر ضون لحسابهم و عتابهم و قيل : هو كناية عن الاعراض و الغضب ، فان من غضب على أحد قطع كلامه ، و قيل : أى لا ينتقمون بكلمات الله و آياته ، و معنى لا ينظر إليهم قطع كلامه ، و قيل الكرامة و العطف و البر و الرحة و الإحسان لضعتهم و حقادتهم عنده ، أو كناية عن شد " ق الغضب لأن " من اشتد "غضبه على أحد استهان به و أعرض عنه و عن التكلم معه و الالتفات نحوه ، كما أن " من اعتد " بغيره يقاوله و

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون : ١٠٨.

إليهم يوم القيامة ولا يزكُّيهم و لهم عذاب أليم : شيخ زان وملك جبَّار و مقلُّ مختال .

يكش النظر إليه ، وقيل : في قوله يوم القيامة، إشعار بأن المعاصي المذكورة بل غيرها أيضاً لاتمنع من إيصال الخير و النعمة إليهم في الدنيا، لأئن إفضاله فيها يعم الأبرار و الفجار تأكيداً للحجاة عليهم .

« و لا يزكنيهم » أى لا يطهنهم من ذنوبهم ، أو لا يقبل عملهم ، أولا يثنى عليهم ، و تخصيص الثلاثة بالذكر ليس لا جل أن غيرهم معذور بل لا ن عقوبتهم أعظم و أشد ، لا ن المعصية مع وجود الصارف عنها و عدم الداعى القوى عليها أقبح و أشنع ، و ذلك في الشيخ لانكسار قو ته و إنطفاء شهوته و طول أعذاره و مد ته و قرب الانتقال إلى الله ، فهو حرى بأن يتدارك مافات و يستعد لما هوآت ، فاذا ارتكب الزنا أشعر ذلك بأنه غير مقر " بالدين و مستخف " بنهى رب العالمين ، فلذا استحق العذاب المهين .

و فيه إشعار بأن الشيخ في أكثر المعاصى بل جميعها أشد عقوبة من الشاب ، و على أن الشاب بالعقة أمدح من الشيخ، والصادف للملك عن كونه جباراً مشاهدة كمال نعمه تعالى عليه حيث سلطه على عباده و بلاده ، و جعلهم تحت بده و قدرته فاقتضى ذلك أن يشكر منعمه و يعدل بين خلق الله و يرتدع عن الظلم و الفساد، و يشاهد ضعفه بين يدى الملك المنبان ، فاذا قابل كل ذلك بالكفران استحق عذاب النيران ، و الصادف للمقل الفقير عن الاختيال و الاستكبار ، فقره لأن الاختيال إنها هو بالدنيا وليست عنده ، فاختياله عناد ، و من عاند ربية العظيم صاد محروماً من رحمته وله عذاب أليم .

و أقول: يحتمل أن لا يكون تخصيص الملك لكون الصّارف فيه أكثر ، بل لكونه أقوى على الظلم و أقدر ، و في الصّحاح أقل افتقر ، و قال الراغب: الخيلاء من أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إن وسف عَلَيْكُ لما قدم عليه الشيخ يعقوب عَلَيْكُ دخله عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إن وسف عَلَيْكُ لما قدم عليه الشيخ يعقوب عَلَيْكُ دخله عز الملك ، فلم ينزل إليه ، فهبط جبرئيل عَلَيْكُ فقال : يا يوسف أبسط داحتك فخرج منها نور ساطع ، فصاد في جو السماء فقال يوسف : يا جرئي ما هذا النور الذي خرج من داحتي ؟ فقال: نُزعت النبو ة من عقبك عقوبة لما لم تنزل إلى الشيخ يعقوب فلا يكون من عقبك نبي .

١٤ \_ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن

التكبير عن تخييل فضيلة تراءت للانسان من نفسه ، و منها يتأول لفظ الخيل لماقيل أنه لا يركب أحد فرساً إلا وجد في نفسه نخوة ، و في النهاية : فيه من جر " ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ، الخيلاء بالضم " و الكسر الكبر و العجب ، يقال : إختال فهو مختال ، و فيه خيلاء و مخيلة أى كبر .

الحديث الخامس عشر: مرسل.

والملك بضم الميم و سكون اللام السلطنة ، وبفتح الميم و كسر اللام السلطان ، و بكسر الميم و سكون اللام ما يملك ، و إضافة العز " إليه لامية ، و النزول الما عن الدابة أوعن السريرو كلاهما مروبان ، و ينبغي حله على أن ما دخله لم يكن تكبراً وتحقيراً لوالده ، لكون الا نبياء منز "هين عن أمثال ذلك، بل راعي فيه المصلحة لحفظ عز "نه عند عامة الناس لتمكنه من سياسة الخلق و ترويج الدين ، إذ كان نزول الملك عندهم لفيره موجباً لذله ، وكان رعاية الادب للأب مع نبو ته ومقاساة الشدائدلجية أهم و أولى من رعاية تلك المصلحة، فكان هذا منه علي تركاللاولى، فلذا عوتب عليه و خرج نور النبو " من صلبه لا تهم لرفعة شأنهم و علو " درجتهم يعاتبون بأدني شيء فهذا كان شبيها بالتكبير و لم يكن تكبيراً و فصار في جو "السماء اى استقر" هناك أو إرتفع إلى السماء .

الحديث السادس عشر: حسن كالصّحيح.

أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال: مامن عبد إلا وفي رأسه حكمة وملك يمسكها ، فا ذاتكبس قال له : إنسم وضعك الله فلا يزال أعظم الناس في نفسه وأصفر الناس في أعين الناس وإذا تواضع رفعه الله عز وجل ، ثم قال له : إنتمش نعشك الله فلا يزال أصغر

و قال الجوهرى: حكمة اللجام ما أحاط بالحنثك و قال في النهاية: يقال: أحكمت فلاناًأي منعته ومنه سمتى الحاكم لأنته يمنع الظالم وقيل: هو من حكمت الفرس و أحكمته إذا قدعته و كففته ، ومنه الحديث : ما من آدمّي إلا و في رأسه حكمة ، و في رواية في رأس كل عبد حكمة إذا هم " بسيَّمة فان شاء الله أن يقدعه بها قدعه ، الحكمة : حديدة في اللَّجام تكون على أنف الفرس ، و حنكه تمنعه عن مخالفة راكبه ، و لمنّا كانت الحكمة تأخذهم الدابّة ، و كان الحنك متَّصلا بالرأس جعلها تمنع من هي في رأسه كما تمنع الحكمة الدابَّة ، و منه الحديث : إنَّ العبد إذا تواضع رفع الله حكمته أى قدره و منزلته ، يقال : له عندنا حكمة أى قدر ، و فلان عالى الحكمة ، و قيل : الحكمة من الانسان أسفل وجهه ، مستعار من موضع حكمة اللَّجام، ورفعها كناية عن الاعزاذ لأن في صفة الذليل تنكيس رأسه، انتهى. و قيل : المراد بالحكمة هذا الحالة المقتضية لسلوك سبيل الهداية على سبيل الاستعارة ، و بامساك الملك إياها إرشاده إلى ذلك السبيل و نهيه عن العدول عنه « إنتَّضَع » أمر تكويني أو شرعي" « وضعك الله » دعاء عليه و دعاء الملك مستجاب ،. أو إخبار بأن الله أمر بوضعك و قدار مذلتك و رفعها الله ، (١) أى الحكمة و إناما غيَّى الاسلوب ولم ينسبها إلى الملك لأن نسبة الخير و اللطَّف إلى الله تعالى أنسب و إن كان الكل بأمره تعالى ، وقيل : هوالتنبيه على أن الرفع مترتب على التواضع من غير حاجة إلى دءاء الملك، بخلاف الوضع فانَّه غير مترتَّب على التكبُّس مالمُ

<sup>(</sup>١) و في المتن درفعه الله » و هو الظاهر .

النَّاس في نفسه وأرفع النَّاس في أعين النَّاس.

۱۷ \_ على أبن يحيى ، عن على بن أحمد ، عن بمض أصحابه ، عن النهدى ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن عبدالله بن المنذر ، عن عبدالله بن بكير قال : قال أبو \_

يدعو الملك عليه بالوضع ، و ماذكرنا أنسب .

د ثم قال له ، أى الرب تعالى أو الملك د إنتعش ، يحتمل الوجهين المتقد مين يقال: نعشه الله كمنعه و أنعشه أى أقامه و رفعه ، و نعشه فانتعش أى رفعه فارتفع د نعشك الله ، هذا أيضاً إمّا إخبار بما وقع من الرفع ، أو دعاء له على التأكيد أو دعاء له بالثبات و الاستمراد .

و أقول: هذا الخبر في طريق العامّة هكذا ، قال النبي وَالْهُوَانَةُ : ما من أحد إلا و معه ملكان و عليه حكمة يمسكانه بها ، فان هو رفع نفسه جبذاها(١) ثم قالا: اللهم ضعه ، و إن وضع نفسه قالا: اللهم ارفعه .

الحديث السابع عشر و الثامن عشر: مرسلان متقادبان في المضمون .

و في النهاية فيه: انتك امرؤنائه اي متكبيّر أو ضال متحييّر ، و قدناه يتيه نيهاً إذا تحييّر و ضل و إذا تكبيّر ، انتهى .

وأو تجبير، يمكن أن يكون الترديد من الرادى و إنكان منه عَلَيْكُم فيدل على فرق بينهما في المعنى كما يؤمى إليه قوله تعالى: « الجبار المتكبير، () و في المخبر إيماء إلى أن التكبير أقوى من التجبير، و يمكن أن يقال في الفرق بينهما أن التجبير يدل على جبر الغير وقهره على ما أداد، بخلاف التكبير فائه جعل نفسه أكبر و أعظم من غيره و إن كانا متلازمين غالبا .

ثم اعلم أن الخبرين يحتملان وجوها : الأو ل أن يكون المراد أن التكبس ينشأ من دناءة النفس و خستها و ردائتها .

<sup>(</sup>١) جبذه: جذبه.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر: ٢٣.

عبدالله عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا : ما من أحديتيه إلا من ذلَّة يجدها في نفسه .

١٨ ــ و في حديث آخر عن أبي عبدالله عليه السلام قال : ما من رجل تكبّر أو تجبّر إلا لذلة وجدها في نفسه .

# ﴿ باب العجب ﴾

الثانى: أن يكون المعنى أن التكبس إنها يكون غالبا فيمن كان ذليلا فعز ، و أمّا من نشأ في العز " قلا لا يتكبس غالبا بل شأنه التواضع .

الثاك: أن التكبير إنها يكون فيمن لم يكن له كمال واقعى فيتكبير لا ظهار الكمال.

الرابع : أن يكون المراد المذلة عند الله أى من كان عزيزاً ذا قدر و منزلة عندالله لا يتكبّر .

الخامس: ِما قيل أن اللام لام العاقبة أى يصير ذليلا بسبب التكبير و هو أبعد الوجوه.

#### باب العجب

الحديث الأول: مرسل.

و العجب استعظام العمل الصالح و إستكثاره، و الابتهاج له و الادلال به، و أن يرى نفسه خارجاً عن حد التقصير، و أما السرود به مع التواضع له تعالى و الشكر له على التوفيق لذلك و طلب الاستزادة منه فهوحسن ممدوح، قال الشيخ البهائى قد س الله روحه: لا ربب أن من عمل أعمالا صالحة من صيام الأيام و قيام الليالى و أمثال ذلك يحصل لنفسه إبتهاج، فإن كان من حيث كونها عطية من الله

قال : إِنَّ الله علم أَنَّ الذَّنب خير للمؤمن من العجب ولو لا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب أبداً .

له و نعمة منه تعالى عليه و كان مع ذلك خائفاً من نقصها مشفقاً من ذوالها ، طالباً من الله الازدياد منها ، لم يكن ذلك الابتهاج عجباً ، و إن كان من حيث كونها صفته و قائمة به و مضافة إليه فاستعظمها و ركن إليها و رأى نفسه خارجاً عن حدّ التقصير ، و صار كأنَّه يمن على الله سبحانه بسببها ، فذلك هو العجب ، انتهى . و الخبر يدلُّ على أنَّ العجب أشدُّ من الذنب أي من ذنوب الجوارح، فان ۗ المجب ذنب القلب ، و ذلك لا أن الذنب يزول بالتوبة و يكفُّر بالطاعات ، والعجب صفة نفسانيَّة يشكل إذالتها ، ويفسد الطاعات و يهبطها عندرجة القبول، وللعجب آفات كثيرة فانَّه يدعو إلى الكبر كما عرفت ، و مفاسد الكبر ما عرفت بعضها ، و أيضا ً العجب يدعو التي نسيان الذنوب و اهمالها ، فبعض ذنوبه لا يذكرها ولا يتفقُّدها لظنُّه أنَّه مستغن عن تفقَّدها فينساها ، و ما يتذكَّر منها فيستصغرها فلا يجتهد في تداركها ، و أمّا العبادات و الأعمال فانَّه يستعظمها و يبتهج بها و يمنُّ على الله بفعلها و ينسى نعمةالله عليه بالتوفيق والتمكين منها ، ثم إذا أعجب بها عمى عن آفاتها ، و من لم يتفقد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضايعاً فان الأعمال الظاهرة إذا لم تكن خالصة نقيَّة عن الشوائب قلَّما ينفع ، و إنَّما يتفقُّد من يغلب عليه الاشفاق والخوف دون العجب ، و المعجب يغتر" بنفسه و بربُّه و يأمن مكرالله و عذابه ، و يظنُّ أنَّه عندالله بمكان و أن له على الله منَّة و حقًّا بأعماله الَّتي هي نعمة من نعمه و عطيتة من عطاياه ، ثم ان إعجابه بنفسه و رأيه و علمه و عقله يمنعه من الاستفادة و الاستشارة و السؤال ، فيستنكف من سؤال من هو أعلم منه ، و ربما يعجب بالرأى الخطاء الذي خطر له فيصرٌ عليه و آفات العجب أكثر من أن تحصى .

٢ ـ عنه ، عن سعيد بن جناح ، عن أخيه أبي عامر ، عن رجل ، عن أبي عبدالله علي الما عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله العجب هلك .

٣ - على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن على بن أسباط ، عن أحمد بن عمر الحلال عن على أبن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن العجب الذي يُفسد الممل؟ فقال : العجب درجات ، منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسناً فيعجبه

### الحديث الثاني: كالسابق.

و المراد بالهلاك إستحقاق العقاب و البعد من رحمة الله تعالى، و قيل : العجب يدخل الانسان بالعبادة و تركه الذنوب و الصورة و النسب و الأفعال العادية مثل الاحسان إلى الغير و غيره ، وهو من أعظم المهلكات و أشد " الحجب بين القلب والرب و يتضمن الشرك بالله و سلب الاحسان و الافضال و التوفيق عنه تعالى ، و إدعاء الاستقلال لنفسه و يبطل به الأعمال و الإحسان و أجرهما كما قال تعالى : « لا تبطلوا صدقاتكم بالمن " والأذى » (١) وليس المن " بالعطاء ، وأذى الفقير باظهار الفضل و التعيير عليه إلا من عجبه بعطية و عماه عن منة ربة و توفيقه .

الحديث الثالث: حسن موثق.

و أبوالحسن يحتمل الأول و الثاني المُنْهِ الدواية ابن سويد عنهما ، و إن كان دوايته عن الأول أكثر العجب درجات منهاأن يزين للعبد سوء عمله فرآه (٢) حسناً » إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ أَفَمَنَ ذَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمْلُهُ فَرَآهُ حَسَناً ﴾ إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ أَفَمَنَ ذَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمْلُهُ فَرَآهُ حَسَناً ﴾ (٣) .

د فيعجبه و يحسب أنه يحسن صنعاً > إشارة إلى قوله سبحانه: « قل هل ننبستكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً >(٤) و أكثر الجهلة على هذه الصفة ، فائهم يفعلون أعمالاً قبيحة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢۶٢ .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ و في المتن « فيراه » .

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر : ٨ .

<sup>(</sup>۴) سورة الكهف : ۱۰۴ .

ويحسب أنَّه يحسن صنعاً، ومنها أن يؤمن العبد بربَّه فيمن على الله عز وجل ولله على علمه على الله عز وجل ولله

4 \_ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله تالي قال : إن الرّجل ليدنب الذ أنب فيندم عليه و يعمل العمل فيسر و ذلك فيتراخى عن حاله تلك ، فلا أن يكون على حاله تلك خير له مما دخل فيه .

عقلا و نقلا و يواظبون عليها حتى تصير تلك الأعمال بتسويل أنفسهم وتزيين قرينهم من صفات الكمال عندهم فيذكرونها و يتفاخرون بها و يقولون إنّا فعلنا كذا و كذا إعجاباً بشأنهم و إظهاراً لكمالهم .

« و منها أن يؤمن العبد بربّه فيمن على الله عزوجل و لله عليه فيه المن » إشارة إلى قوله تعالى : «يمنّدون عليك أن أسلموا قللا تمنّدوا على إسلامكم بلالله يمن عليكم أن هديكم للايمان إن كنتم صادقين » (١) .

الحديث الرابع: حسن كالصحيح.

« فينَدم عليه » ندامته مقام عجز و إعتراف بالتقصير و هومقام التَّاتْبين و هو محبوب لله تعالى في تلك الحالة لا نُنَّه قال سبحانه : « إن " الله يحب " التَّو "ابين » (٢) .

دو يعمل العمل فيسر م ذلك المراد بالسرور هذا الادلال بالعمل و إستعظامه و إخراج نفسه عن حد التنصير كما مر د فيتراخى عن حاله تلك الى تصير حاله بسبب هذا السرور و العجب أدون و أخس من حالة وقت الندامة ، مع كونها مقروتة بالمعصية ، في القاموس : تراخى تقاعس أى تأخر ، و راخاه باعده و تراخى السماء أبطأ المطر ، ويدل على أن العجب يبطل فضل الأعمال السابقة د فلا ن يكون على حاله تلك خير مما دخل فيه عنمير دخل راجع إلى الرجل ، و ضمير فيه إلى

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٢٢٢].

۵ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن سنان ، عن نض بن قبرواش عن إسحاق بن عمدالله على على الله على عن إسحاق بن عمدالله عن أبي عبدالله عن الله عن عمدالله عن الله عن عمد الله عن الله عن عمد الله عن عمد الله عن عمد الله عن الل

الموصول، و يحتمل العكس، و الفاء للتفريع، و خير خبر لأن يكون، أى كونه على حالة الندامة مع كونها مقرونة بالذنب خير ممنا دخل فيه من العجب، و إن كان مقروناً بالندامة أفضل من تلك الحسنة المقرونة بالعجب، أو ذلك الذنب لكونه مقروناً بالندامة أفضل من تلك الحسنة المقرونة بالعجب، أو هاتان الحالتان معاً خير من تينك الحالتين.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور أو مجهول .

و القرواش بالكسر الطفيلى أو عظيم الرأس، و المدل" على بناء الفاعل من . الافعال المنبسط المسرور الذي لا خوف له من التقصير في العمل، وفي النهاية : فيه : يمشى على الصراط مدلاً ، اى منبسطاً لا خوف عليه و هو من الادلال و الدالة على من لك عنده منزلة ، و في القاموس : دل المراءة و دلالها تتدللها على ذوجها تريه جرأة في تفنيج و تشكّل كأنها تخالفه و مابها خلاف ، و أدل عليه إنبسط كتدلل و أوثق بمحبيّة فأفرط عليه ، و الدالة ما تدل به على حميمك ، انتهى .

و الضّحك مع الخوف هو الضحك الظاهرى مع الخوف القلبي ، كما من في صفات المؤمن: بشره في وجهه و حزنه في قلبه ، و الحاصل أن المدار على القلب ولا يصلح المرؤ إلا باصلاح قلبه و إخراج العجب و الكبر و الرياء منه ، و تذليله بالخوف و الخشية ، والتفكّر في أهوال الآخرة و شرائط الاعمال وكثرة نعمالله عليه و أمثال ذلك ، و يدل الخبر على أن العالم أفضل من العابد ، و أن العبادة بدون العلم الحقيقي لا تنفع .

قال بعض المحقّقين: إعلم أن العجب إنّمايكون بوصف هو كمال لامحالة ، و للمالم بكمال نفسه في علم و عمل و غيره حالتان: أحدهما أن يكون خائفاً على

قال : أبكي حتمّى تجري دموعي ، فقال له العالم : فا ن ف ضحكك وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مدل ، إن المدل لا يصعد من عمله شيء .

زواله ، مشفقاً على تكدُّره أو سلبه من أصله ، فهذا ليس بمعجب ، و الاخرى أن لا يكون خائفاً من ذواله لكن يكون فرحاً به من حيث أنَّه نعمة من الله تعالى عليه لا من حيث إضافته إلى نفسه، و هذا أيضا ليس بمعجب، و له حالة ثالثة هي العجب و هو أن يكون غير خائف عليه ، بل يكون فرحاً به مطمئناً إليه ، ويكون فرحه به من حيث أنَّه كمال و نعمة و رفعة و خير ، لامن حيث أنَّه عطينَّة من الله تعالى و نعمة منه ، فيكون فرحه به من حيث انه صفته ومنسوب إليه بأنه له لامن حيث أنَّه منسوب إلى الله بأنَّه منه ، فمهما غلب على قلبه أنَّه نعمة من الله مهما شاء سلبها، ذال العجب بذلك عن نفسه ، فاذاً العجب هو إعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم ، فان انضاف إلى ذلك أن غلب على نفسه أن له عندالله حقاً و أنَّه منه بمكان حتى توقيع بعلمه كرامة له في الدنيا، و استبعد أن يجرى عليه مكروه استبعاداً يزيد على استبعاده فيما يجرى على الفساق سملي هذا إدلالاً بالعمل ، فكأنَّه يرى لنفسه على الله دالة ، و كذلك قد يعطى غيره شيئًا فيستعظمه و يمن عليه فيكون معجباً ، فان استخدمه أو اقترح عليه الاقتراحات ، او استبعد تخلُّفه عن قضاء حقوقه كان مدلاً عليه.

قال قنادة في قوله تعالى : ﴿ وولا نمنن نستكثر ﴾ (١) اى لا ندل بعملك ، وفي الخبر : ان صلاة المدل لا ترتفع فوق بأسه ، و لأن نضحك و أنت معترف بذنبك خير من أن تبكى و أنت تدل بعملك ، و الادلال وراء العجب فلا مدل إلا و هو معجب و رب معجب لا يدل إذ العجب يحصل بالاستعظام و نسيان النعمة ، دون توقع جزاء عليه، والادلاللايتم إلا مع توقع جزاء ، فان توقع إجابة دعو تهواستنكر

<sup>(</sup>١) سورة المدثر: ٤.

عد عنه ، عن أحدبن عن أحدبن أبي داود ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه قال : دخل رجلان المسجد أحدهما عابد والآخر فاسق فخرجا من المسجد والفاسق صد يق والعابد فاسق، وذلك أنه يدخل العابد المسجد مدلا بعبادته يدل بها فتكون فكرة الفاسق في التند م على فسقه و يستففر الله عز وجل مما صنع من الذ أنوب .

٧ - على بن إبراهيم ، عن بن بن عن عن بونس ، عن عبدالرحمن بن الحجماج قال : قلت لا بي عبدالله عَلَيْكُ : الر جل يعمل العمل وهو خائف مشفق م يعمل شيئاً من البر فيدخله شبه العجب به ؟ فقال : هو في حاله الاولى وهو خائف أحسن حالاً منه في حال عجبه .

رد ها بباطنه و تمج ب كان مدلاً بعمله، فانه لا يتمج بمن رد دعاء الفساق و يتعجل من رد دعاء الفساق و يتعجل من رد دعاء نفسه لذلك ، فهذا هو العجب و الادلال و هو من مقدمات الكبر و أسبابه .

### الحديث السادس: مرسل.

« و الفاسق صد يق » اى مؤمن صادق في ايمانه كثير الصدق و التصديق قولاً و فملا ، قال الراغب: الصديق من كثر منه الصدق ، و قيل : بل يقال ذلك لمن لم يكذب قط ، و قيل : بل لمن لا يتأتلي منه الكذب لتعو ده الصدق ، و قيل : بل لمن صدق بقوله و اعتقاده ، و حقلق صدقه بقعله .

### الحديث السابع: كالصحيح،

«يعمل العمل» اى معصية أو مكروها أو لغواً ، و حمله على الطاعة بأن يكون خوفه للتقصير في الشرائط كما قيل بعيد ، لقلة فائدة الخبر حينتذو إلى الماقال: شبه العجب، لبيان أنه يدخله قليل من العجب يخرج به عن الخوف السابق ، فأشار تَطَيَّكُمُ في الجواب إلى أن هذا عجب أيضاً .

### الحديث الثامن: مرسل

و البرنس بالضم و في النهاية: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره، قال الجوهرى: هو قلنسوة طويلة كان النسباك يلبسونها في صدر الاسلام، و هو من البرس بكسر الباء القطن، و النون زائدة، و قيل: انه غير عربي د قال أنت ، أى أنت ابليس ؟ وقيل: خبر مبتدء محذوف أى المسلم أنت ؟ و على التقديرين استفهام تعجبي د فلا قر ب الله دارك ، اى لا قر بك الله منا أو من أحد، و قيل: أى حيرك الله ، و قيل: لا تكون دارك قريبة من المعمورة، كناية عن تخريب داده.

د إندما جئت لأسلم عليك ، أى لم أجىء لا ضلالك فتبعد أنى لا أنه لا طمع لى فيك لفر بك من الله ، أو سلامي عليك للمنزلة التي لك عندالله .

< بهأختطف » يقال : خطفه من باب علم و ضرب و اختطفه اذااستلبه و أخذه بسرعة .

وكأن الألوان في البرنس كانت صورة شهوات الد نيا و زينتها ، أو الأدبان المختلفة و الآراء المبتدعة أو الأعم كما روى الشيخ في مجالسه باسناده عن الرضا عن آبائه عَلَيْكُم ان ابليس كان يأتي الأنبياء عَلَيْكُم من لدن آدم عَلَيْكُم الى أن بعث الله المسيح عَلَيْكُم يتحد ت عندهم و يسائلهم ، ولم يكن بأحد منهم أشد أنسا منه بيحيى بن ذكريا عَلَيْكُم فقال له يحيى : يابا مر أو أن لي إليك حاجة ، فقال

الّذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه ؟ قال : إذا أعجبته نفسه واستكثر عملهوصغر في عينه ذنبه .

وقال: قال الله عز ُّوجل لداود عَلْمَتِكُم : يا داود بشَّر المذنبين وأنذرالصد يقين

له : أنت أعظم قدراً من أن أرد لك بمسئلة فسلنى ما شئت فانلى غير مخالفك في أمر تريده، فقال يحيى: يابا هر"ة أحب أن تعرض على مصائدك وفخو خك التي تصطادبها بنى آدم ؟ فقال له ابليس : حبًّا و كرامة و واعده لغد، فلمًّا أصبح يحيي عَليَّكُمُّ قعد في بيته ينتظر الموعد و أغلق عليه الباب إغلاقاً فما شعر حتَّى ساواه من خوخة كانت في بيته ، فاذا وجهه صورة وجه القرد و جسده على صورة الخنزير ، و إذا عيناه مشقوقتان طولا و إذا أسنانه و فمه مشقوق طولا عظماً و احداً بلا ذقن ولا لحية ، و له أدبعة أيد يدان في صدره و يدان في منكبه ، و إذا عراقيبه قوادمه و أصابعه خلفه، وعليه قباء وقد شدٌّ وسطه بمنطقة فيهاخيوط معلَّقة بين أحمرو أصفر و أخض و جميع الألوان، و إذا بيده جرس عظيم و على رأسه بيضة ، و إذا في البيضة حديدة معلَّقة شبيهة بالكلاب، فلمنا تأمِّله يحيى عَلَيْكُمُ قال له: ما هذه المنطقة الَّتي في وسطك؟ فقال: هذه المجوسيَّة، أنا الَّذي سننتها و زيَّنتها لهم، فقال له : فما هذه الخيوط الألوان ؟ قال له : هذه جميع أصباغ النساء ، لا تزال المرءة تصبغ الصبغ حتى تقع مع لونها فافتن الناس بها ، فقال له : فما هذا الجرس الذي بيدك ؟ قال : هذا مجمع كل لذة منطنبور و بربط و معزفة وطبل وناى و صرناى، و إنَّ القوم ليجلسون على شرابهم فلا يستلذُّ ونه فأحر له الجرس فيما بينهم فاذا سمعوه إستخفتهم الطرب، فمن بين من يرقص و من بين من يفرقع أصابعه (١) ، و.

<sup>(</sup>۱) قال الجزرى: فرقعة الاصابع غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت. و قال ابن منظور في لسان العرب؛ الفرقعة في الاصابع و التفقيع واحد؛ و الفرقعة الصوت بين الشيئين يضربان . و ذكر في مادة « فقع » ان التفقيع صوت الاصابع اذاضرب بعضها بعض «انتهى» أقول: و على ما ذكر لا يبعد أن يكون معنى الفرقعة في الحديث ما يقال له بالفارسية «بشكن» و ها د المناق ، و لعله هو المتعين في الحديث والمحتمل في ساير الاحاديث

قال: كيف أبشار المذنبين وأندر الصدايقين؟ قال: يا داود بشار المذنبين أناي أقبل المتوبة وأعفو عن الذانب ، وأندر الصدايقين ألا يعجبوا بأعمالم فا يله ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك .

بين من يشق ثيابه ، فقال له : و أى الاشياء أقر العينك؟ قال: النساء هن فخوخى (۱) و مصائدى فائى إذا إجتمعت على دعوات الصالحين و لعناتهم صرت إلى النساء فطابت نفسى بهن ، فقال له يحيى تُليّن : فما هذه البيضة التى على رأسك؟ قال : بها أنوقى دعوة المؤمنين ، قال : فما هذه الحديدة التى أرى فيها ؟ قال : بهذه أقلب فلوب الصالحين ، قال يحيى تُليّن : فهل ظفرت بيساعة قط ؟ قال : لا ولكن فيك خصلة تعجبنى ! قال بحيى تُليّن : فها هى ؟ قال : أنت رجل أكول ، فاذا فطرت أكلت و بشمت (۱) فيمنعك ذلك من بعض صلاتك و قيامك بالليل ، قال يحيى تُليّن : فائى أعطى الله عهدا أنهى لا أنسح مسلماً حتى ألقاه ، قال له إبليس : و أنا أعطى الله عهدا أنهى لا أنسح مسلماً حتى ألقاه ، ثم خرج فماعاد إليه بعد ذلك .

و استحواذ الشيطان على العبد غلبته عليه و استمالته إلى ما يريده منه « أن لا يعجبوا ، قيل : أن ناصبة ولا نافية أو أن مفسسرة ولا ناهية ، و يعجبوا من باب الافعال على بناء المجهول أو على بناء المعلوم ، نحو أغد" البعير .

و أقول: الأول أظهر «أنصبه» كأضربه أى أقيمه و كونه على بنا الافعال بمعنى الاتعاب بعيد «إلا هلك» أى استحق العذاب إذ جميع الطاعات لاتفى بشكر نعمة واحدة من نعمه سبحانه مع قطع النظر عن المناقشة في شرائط العبادة، وفي غالب الناس المقاصة بالمعاصى ..

<sup>(</sup>١) الفخ: آلة الصيد.

<sup>(</sup>٢) يشم من الطعام: أتخم.

## ﴿ باب ﴾

### ۵ ( حب الدنيا و الحرص عليها )٥

ا \_ على أبن إبر اهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن درست بن أبي منسور ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ وَال : رأس كل خطيئة حب الدُنيا .

٢ ــ على من أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حماد بن بشير قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَــ من يقول : ماذئبان ضاريان في غنم قد فارقها رعاؤها ، أحدهما في أو الها و الآخر في آخرها بأفسد فيها من حب المال و الشرف في دين المسلم .

٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي أينوب ، عن على بن مسلم عن أبي جمفر تُلَيِّكُمُ قال : ماذئبان ضاريان في غنم ليس لها راع ، هذا في أو الها وهذا في آخرها بأسرع فيها من حب المال و الشرف في دين المؤمن .

### باب حب الدنيا و الحرص عليها

الحديث الاول: ضعيف.

« رأس كل خطيئة حب الدنيا » لأن خصال الش مطوية في حب الدنيا و كل ذمائم القوة الشهوية و الغضبية مندرجة في الميل إليها ، و لذا قال الله عز وجل : « من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه و من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها و ماله في الآخرة من نصيب » (١) ولا يمكن التخلص من حبلها إلا بالعلم بمقابحها و منافع الآخرة و تصفية النفس و تعديل القو تين .

الحديث الثاني : مجهول.

وقد تقد ممثله في أو ل باب الرياسة ، وقد مضى القول فيه وأفسد هذا بمعنى أشد فساداً وإن كان نادراً .

الحديث الثالث: حسن موثلة كالصحيح ﴿ بِأَسْرَعِ ، أَى فِي القتل والافناء .

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: ٢٠ .

عنه ، عن أحمد بن على ، عن على النعمان ، س أبي المامة زيد ، عن أبي عبدالله الله تقطيعة الله والله والل

### الحديث الرابع : موتق .

وفي القاموس جثم الانسان والطائر والنعام والخشف واليربوع يجثم جثماً ازم مكانه فلم يبرح ، أو وقع على صدره أو تلبّد بالأرض ، انتهى .

والحاصل أن الشيطان يدير ابن آدم في كل شيء أى يبعثه على ارتكاب كل ضلالة ومعصية أو يكون معه ويلازمه عند عروض كل شبهة أو شهوة لعلمه يضله أو يزله و فاذا أعياه ، المستتر راجع إلى ابن آدم ، والبارز إلى الشيطان أى لم يقبل منه ولم يطعه حتى أعياه ترصد له واختفى عند المال ، فاذا أتى المال أخذ برقبته فأوقعه فيه بالحرام أو الشبهة .

والحاصل أن المال أعظم مصائد الشيطان إذ قل من لم يفتتن به عند تيستره له ، وكأنه محمول على الغالب إذ قديكون لايفتتن بالمال ويفتتن بحب الجاه وبعض الشهوات الغالبة ، وقيل : فاذا أعياه ، أى أعجزه عن كل شهوة ولذة ، وذلك بأن يشيب كما ورد في حديث آخر: يشيب ابن آدم ويشب فيه خصلتان الحرص و طول الأمل .

### الحديث الخامس: صحيح.

د من لم يتعز بعزاء الله عقال في النهاية : فيه : من لم يتعز بعزاء الله فليس منا ، أى من لم يتعز بعزاء الله ، وقيل : منا ، أى من لم يدع بدعوة الاسلام فيقول : ياللاسلام ويا للمسلمين ويالله ، وقيل : أداد بالتعز ى التسلى والتصب عند المصيبة وأن يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، كما أمر الله تمالى ، ومعنى قوله : بعزاء الله أى بتعزية الله تعالى إيناه ، فأقام الاسم

# حسرات على الدُّنيا و من أُتبع بصره ما في أُيدي النَّاس كثر هميَّه ولم يشف غيظه

مقام المصدر ، انتهى .

وقيل: العزاء مصدر بمعنى الصبر أو إسم للتعزية ، و كلاهما مناسب ، و على الا و "ل إسناده إلى الله تعالى لا نه السبب له والباء إمّا للا ليه المجازية كما قيل في قوله تعالى : « فتقبلها ربه القبول حسن » (١) أو للسببية ، والحاصل أنه من لم يصبر على مافاته من الد "نيا وعلى البلايا التي تصيبه فيها بماسلا "ه الله في قوله « وبسس الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنّا لله وإنّا إليه راجعون > (١) و ساير الا يات الواردة في ذم "الدنيا وفنائها ، ومدح الرضا بقضائه تعالى « تقطيعت نفسه > للحسرات على المصائب وعلى مافاته من الدنيا ، وربما يحصل الحسرات على ما يحصل له عند الموت من مفارقتها أو الا عم منها ومما يحصل له في الدنيا وجمعية الحسرات مع كونه مصدراً لارادة الا نواع .

« ومن اتبع نظره (٢) ما في أيدى النّاس » أى نظر إلى من هو فوقه من أهل الدنيا . وما في أيديهم من نعيمها وزبرجها نظر رغبة وتحسّر وتمن « كثر هميه لعدم تيسيّرها له فيغتاظ لذلك ويحسدهم عليها ولايمكنه شفاء غيظه إلا بأن بحصل له أكثر مميّا في أيديهم أو يسلب الله عنهم جميع ذلك ، ولا يتيسيّر له شيء من الأمرين فلا يشفى غيظه أبدا ولا يتهنيّا له العيش ما رأى في نعمة أحدا ولا يتفكّر في أنّه إنّما منعه الله ذلك لا نه علم أنّه سبب هلاكه ، فهو يتمنيّى حالهم ولا يعلم حقيقة مآلهم منعه الله سبحانه عن قوم تمنيّوا حال قارون حيث قالوا « يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون إنّه لذو حظ عظيم \* وقال الذين أوتوا العلم و يلكم ثواب الله خير لمن أمن وعمل صالحاً ولا يلقيّها إلا الصابرون \* فلميّا خسف الله وبداره الأرض أصبح الذين تمنيّوا مكانه بالأمس يقولون ويكائن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر

 <sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ ، وفي المتن « بصره » .

و من لم يرلله عز وجل عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب أو ملبس فقد قصر عمله ودنا عذابه .

لو لا أن من الله علينا لخسف بنا و يكا نبه لا يفلح الكافرون ، (۱) و إسفاء الخسف الظاهرى بأهل الاموال والتجبير من هذه الامة لا يوجب إنتفاء الخسف في دركات الشهوات النفسانية و مهاوى التعلقات الجسمانية والحرمان عن درجات القرب والكمال ، وخسفهم في عظيم النكال وشديد الوبال، أعاذنا الله وساير المؤمنين من جميع ذلك ، ويسهيل لنا الوصول في الدارين إلى أحسن الأحوال.

« ومن لم ير أن لله عليه نعمة إلا في مطعم » أى من توهم أن العمة الله عليه منحصرة في هذه النعم الظاهرة كالمطعم والمشرب والمسكن وأمثالها فاذا فقدها أوشيماً منها ظن أنه ليسلله عليه نعمة فلاينشط في طاعة الله ، وإن عمل شيماً مع هذه العقيدة الفاسدة وعدم معرفة منعمه لا ينفعه ولا يتقبل منه ، فيكون عمله قاصراً وعذابه دانياً لأن هذه النعم الظاهرة حقيرة في جنب نعم الله العظيمة عليه من الايمان والهداية والتوفيق والعقل والقوى الظاهرة والباطنة ، والصحة و دفع شر الأعادى وغيرها مما لا يحصى ، بل هذا الفقر أيضاً من أعظم نعم الله عليه ، وإن نعد وا نعمة الله لا تحصوها .

وقال بعض المحقّقين: معسى الحديث أن من لم يصبر و لم يسل أولم يحسن الصّبر والسلوة على ما رزقه الله من الدنيا بل أراد الزيادة في المال أو الجاه ممّا لم يرزقه إبّاه تقطّعت نفسه متحسّراً حسرة بعد حسرة على ما يراه في يدى غيره ممّن فاق عليه في العيش فهو لم يزل يتبع بصره ما في أيدى الناس ، ومن أتبع بصره ما فيأيدى الناس كثر همّه ولم يشف غيظه ، فهو لم ير أن "لله عليه نعمة إلا" نعم الدنيا وإنما يكون كذلك من لا يوقن بالآخرة ، ومن لم يوقن بالآخرة قصر عمله ، وإذ ليس له

۱) سورة القصص : ۸۰ – ۸۲ .

ع ـ عداة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد ، عن أبي و كيع ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحادث الأعور ، عن أمير المؤمنين عَلَيْكُم قال : قال رسول الله و الله و الدارهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلكا كم .

٧ ـ على بن إبر اهيم ، عن على بن عيسى ، عن يحيى بن عقبة الأزدى ، عن أبي عبد الله عَلَيْكُ قال : قال أبو جعفر عَليَّكُ : مثل الحريص على الدُّنيا مثل دودة

من الدنيا إلا قليل بزعمه مع شد ة طمعه في الدنيا وزينتها فقددنا عذابه، نعوذبالله من ذلك ، ومنشأ ذلك كلّه الجهل وضعف الايمان ، وأيضاً لمّا كان عمل أكثر الناس على قدر ما يرون من نعم الله عليهم عاجلا و آجلا لا جرم من لم ير من النعم عليه إلا القليل فلا يصدر عنه من العمل إلا قليل ، وهذا يوجب قصور العمل ودنو العذاب .

الحديث السادس: مجهول.

« إن الدينار والد رهم ، أى حبهما و صرف العمر في تحصيلهما و تحصيل ما يتوقيف عليهما «أهلكامن كان قبلكم» لأن حبهما يمنع من حبه تعالى، وصرف العمر فيهما يمنع من صرف العمر في طاعته تعالى، والتمكن منهما يورث التمكن من كثير من المعاصى ، ويبعثان على الأخلاق الدنية والأعمال السيئة كالظلم والحسد والحقد والعداوة والفخر والكبر والبخل ومنع الحقوق ، إلى غير ذلك مما لا يحصى، ومفارقتهما عند الموت تورث الحسرة والندامة ، وحبهما يمنع من حب "لقاء الله تعالى، وتركهما يوجب الراحة في الدنيا وخفية الحساب في الآخرة .

الحديث السابع: كالسابق.

«مثل دودة القز"، هذا من أحسن التمثيلات للدنيا وقد أنشد بعضهم فيه: ألم تر أن" الحرء طول حياته حريص على مالايز ال يناسجه كدود" كدود" كدودالقز "ينسج دائماً فيهلك غماً وسط ما هو ناسجه

الفزّ ، كلّما اذدادت من القرّ على نفسها لفّاً كان أبعد لها من الخروج حتّى تموت غمّاً . وقال أبوعبدالله عَلَيْكُمُ : أغنى الغنا من لم يكن للحرص أسيراً . وقال : لاتشعروا قلو بكم الا شتغال بما قدفات فتشغلوا أذها نكم عن الا ستعداد لما لم يأت .

۸ على بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ و على بن على ، جيعاً عن القاسم بن على ، عن سليمان المنقرى ، عن عبدالر زاق بن همام ، عن معمر بن راشد ، عن الزهري عن على ابن مسلم بن عبيدالله قال : سئل على بن الحسين على الأعمال أفضل عندالله ؟ قال : ما من عمل بعد معرفة الله عز وجل و معرفة رسوله المن عمل بعد معرفة الله عز وجل و معرفة رسوله المن عمل بعد معرفة الله عز وجل و معرفة رسوله المن عمل بعد معرفة الله عز وجل و معرفة رسوله المن عمل بعد معرفة الله عز وجل و معرفة رسوله المن عمل بعد معرفة الله عز وجل و معرفة رسوله المن عمل بعد معرفة الله عز و على المن عمل بعد معرفة الله عز و على الله على المن عمل بعد معرفة الله عز و على المن بعض الله عن المن عمل بعد معرفة الله عز و على الله عن الله ع

قوله علي المال ، بل بسرك الحريس الفنا وعدم الحاجة بكثرة المال ، بل بسرك الحرس، فان الحريس كلما ازداد ماله اشتد حرصه فيكون أفقر وأحوج ممين لا مال له « لا تشعروا قلوبكم » أى لا تلزموه إياها ولا تجعلوه شعارها ، في القاموس: أشعره الأمر وبه أعلمه ، والشعار ككتاب ما تحت الدئاد من اللباس ، وهو يلي شعر الجسد ، واستشعره لبسه وأشعره غيره ألبسه إياه ، وأشعر الهم قلبي لزق به ، وكلما ألزقته بشيء أشعرته به « الاشتغال بما قدفات » أى من أمور الدنيا سواء لم يحصل أو حصل وفات ، فان إشتغال القلب به يوجب غفلته عن ذكر الله تعالى وحبه ، فانه لا يجتمع حبان متضاد ان في قلب واحد .

الحديث الثامن: ضعيف.

والظاهر أن «عن» بعد الزهرى كما في أكثر النسخ زيد من النساخ ، فان الزهرى هو على بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن الحارث بن شهاب بن زهرة بن كلاب ، وهو بدل أو عطف بيان للزهرى ، ويؤيده أنه قد مر هذا الخبر بعينه في باب ذم الد نيا ، وليس فيه «عن » ولا ينا في ذلك كون مامر على بن مسلم بنشهاب لأنه إسناد إلى الجد الأعلى وهو شايع ، وقد مر شرح هذا الخبر فيما مضى ، ونذكر هنا بعض الفوائد .

د ما من عمل بعد معرفة الله » يدل على أن المعرفة أفضل لأ ناها أصل جميع

الده نيا فا ن اذلك لشعباً كثيرة وللمعاصى شعب فأولً ما عَصَى الله به الكبر. معصية إبليس حين أبى و استكبر وكان من الكافرين ، ثم الحرص وهي معصية آدم وحو أن عليقه الله عن قال الله عز وجل لهما : « كلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الله عائمة الاحاجة بهما إليه ، فدخل ذلك على ذر يتهما إلى يوم القيامة و ذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدم مالا حاجة به إليه ، ثم الحسد وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله ، فتشعب من ذلك حب النساء وحب الدورة ،

الأخلاق والأعمال، ويدخل في معرفة الرّسول معرفة الامام ﴿ فَانَ لَذَلْكَ ﴾ كأنّله تعليل لكون بفض الدنيا بعد المعرفة أفضل ، وفيما مضى ﴿ وَانَ ﴾ كما في بعض النسخ هنا وهو أظهر ، وذلك إشارة إلى بغض الدنيا أو إلى الدنيا ، وقيل : المشار إليه العمل ، يمنى أن اللاعمال الصّالحة لشعباً يرجع كلّها إلى بغض الدنيا ، وللمعاصى شعباً يرجع كلّها إلى بغض الدنيا ، وكأن ما ذكر نا أظهر كلّها إلى حبّ الدنيا ، ثم اكتفى ببيان أحدهما عن الآخر ، وكأن ما ذكر نا أظهر فالمراد بالشعب الأولى أنواع الأخلاق والأعمال الفاضلة ، وبالثانية أنواع المعاصى، والأولى مندرجة تحت بغض الدّنيا ، والثانية تحت حبيها ، فبغضها أفضل الأعمال لاشتماله على محاسن كثيرة كالتواضع المقابل للكبر ، والقنوع المقابل للحرص وهكذا وبحكم المقابلة حب الدنيا أقبح الأعمال لاشتماله على دذائل كثيرة ، وهي الكبر وبحر ما ذكر ما ذكر ما ذكر .

« فذلك أن " وفي بعض النسخ فلذلك أى لدخول الحرص على ذريبتهما ، وإنها قال أكثر لأن "طلب المحتاج إليه وهو القدر الضرورى من الطعام واللباس والمسكن ونحوها ليس بمذموم بل ممدوح ، لأ نه لا يمكن بدونه تكميل النفس بالعلم والعمل «حيث حسد أخاه » قيل : حسده في قبول قر بانه ، وقيل : في حب " النساء ، وقيل : في حب " النساء ، وقيل : في حب " النا يكون له نسل يعيرون أولاده في رد " قربانه ، وكا أن " المراد بحب الدنيا أو "لا حب " المال أو حب " البقاء في الدنيا ، وكراهة الموت ، وبه ثانيا حب " كل "

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٣٥.

فصرن سبع خصال فاجتمعن كلهن أفي حب الدُّنيا فقال الأُنبياء و العلماء بعد معرفة ذلك : حبُّ الدنيا رأس كل خطيئة، و الدنيا دنياء ان دنيا بلاغ ودنيا ملعونة .

٩ ـ و بهذا الاسناد ، عن المنقرى ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله عليه الله عليه الله عند قال : في مناجاة موسى الله الله عند خطيئته و جعلتها ملعونة ، ملعون ما فيها إلا ماكان فيها لى ، يا موسى إن عبادى

ما لا حاجة به في تحصيل الآخرة ، وقيل : يمكن أن يكون المراد بالسبع الكبر والحرص وحب النساء وحب الراحة وحب الكلام وحب العلو والحرص وحب النساء وحب الراحة وحب الكلام وحب العلو والشروة ، وهما شعبة وأحدة بقرينة عدم ذكر الحب في المعطوف ، و أمّا الحسد فقد اكتفى عنه بذكر شعبه وأنواعه « دنيا بلاغ ، أى كفاف وكفاية أو تبلغ بها إلى الآخرة .

الحديث التاسع: كالسابق.

وجملتها ملمونة ، اللمن الطرد والابعاد والسب" وكأن المراد بلعنها لعن أهلها أو كراهتها والمنع عن حبيها ، وكل مانهى الله تعالى عنها فقد لعنها وطردها وقيل : العرب تقول لكل شيء ضار ملمون ، والشجرة الملمونة عندهم هي كل من ذاقها كرهها ولعنها ، وكذلك حال الدنيا فان كل من ذاق شهوا تهالعنها إذا أحس بضردها .

د ملمون ما فيها إلا ما كان فيها لى ، أقول: هذا معيار كامل للدنيا الملمونة وغيرها فكل ماكان في الدنيا ويوجب القرب إلى الله تعالى من المعارف والعلوم الحقة والطاعات وما يتوصل به إليها من المعيشة بقدر الضرورة والكفاف، فهى من الآخرة وليست من الدنيا، وكل ما يصيرسباً للبعد عن الله والاشتغال عن ذكره ويلهى عن درجات الآخرة و كمالاتها وليس الغرض فيه القرب منه تعالى والوصول إلى دضاه فهى الدنيا الملعونة.

قيل : ما يقع في الدنيا من الأعمال أدبعة أقسام : الأول : ما يكون ظاهره

الصالحين زهدوا في الدُّنيا بقدر علمهم وسائر الخلق رغبوا فيها بقدر جهلهم و ما من أحد عظمها فقرَّت عيناه فيها ولم يحقرها أحدُّ إلاَّ انتفع بها .

۱۰ - على أبن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن فضّال ، عن أبني جميلة ، عن على الحلبي ، عن أبني عبدالله على قال : ما ذئبان ضاريان في غنم قد فارقها رعاؤها ، واحد في أو الها و هذا في آخرها بأفسد فيها من حب المال و الشرف في دين المسلم . ١١ - عد أن من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن منصور بن العباس عن سعيد بن جناح ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الحميد بن على الكوفي ، عن مهاجر الأسدى ، عن أبني عبدالله على قال : مر عيسى ابن مريم على قرية قدمات أهلها و طيرها و دوابها فقال : أما إنهم لم يموتوا إلا بسخطة ولو ماتوا قدمات أهلها و طيرها و دوابها فقال : أما إنهم لم يموتوا إلا بسخطة ولو ماتوا

وباطنه لله كالطاءات والخيرات الخالصة ، الثاني : ما يكون ظاهر ، وباطنه للدنيا كالمماصى وكثير من المباحات ايضاً لانتها مبدء البطر والغفلة ، الثالث : ما يكون ظاهر ، لله وباطنه للدنيا كالأعمال الريائية ، الرابع : عكس الثالث ، كطلب الكفاف لحفظ بقاء البدن والقو"ة على العبادة وتكميل النفس بالعلم والعمل .

بقدرعلمهم » أى بعيوبها وفنائها ومضر تها «مامن أحد عظمهافقر تعينه فيها » (١) أى من عظمها وتعلق قلبه بها تصير سبباً لبعده عن الله ، ولا تبقى الدنيا له فيخسر الدنيا والآخرة ، ومن حقرها تركها ولم يأخذ منها إلا ما يصير سبباً لتحصيل الآخرة فينتفع بها في الدارين .

الحديث العاشر : كالسابق وقد مر مضمونه .

الحديث الحادي عشر : كالسابق أيضاً .

«أما إنهم » قال الشيخ البهائي قد "سر" هنأما بالتخفيف حرف استفتاح وتنبيه يدخل على الجمل لتنبيه المخاطب وطلب إصغائه إلى ما يلقى إليه ، وقد يحذف ألفها نحو أم والله زيد قائم « إلا" بسخطة » الستخط بالتحريك وبضم " أو "له وسكون ثانيه

<sup>(</sup>١) و في النسخة الموجودة عندنا « عيناه » بدل « عينه » .

متفى قين لتدافنوا ، فقال الحواريتون : يا روح الله و كلمته ! أدع الله أن يحييهم لنا

الغمنب « لتدافنوا » الظاهر أن التفاعل هيهنا بمعنى فعل كتوانى ويمكن إبقاؤه على أصل المشاركة بتكلف « فقال الحواريون » هم خواص عيسى تخليف فيل : سموا حواريين لا نهم كانوا فصارين يحو رون الثياب أى يقصر ونهاوينقونها من الأوساخ ويبيضونها، مشتق من الحور وهو البياض الخالص ، وقال بعض العلماء : أنهم لم يكونوا قصارين على الحقيقة وإنما اطلق هذا الاسم عليهم رمزاً إلى أنهم كانوا ينقون نفوس الخلايق من الأوساخ والأوساف الذميمة والكدورات ، ويرقونها إلى علم النور من عالم الظلمات .

و يا روح الله " أقول: في تسميته تَلْقَالُهُ روحاً أقوال: الأول أنه إنها سمّاه روحاً لأنه حدث عن نفخة جبرئيل في درع مريم بأمر الله تعالى ، وإنها نسبه إليه لأنه كان بأمره ، وقيل: إنها أضافه إليه تفخيماً لشأنه كما قال: الصوم لى وأنا أجزى به ، وقد يسمّى النفخ روحاً ، والثانى: أن المراد به يحيى به الناس في دينهم كما يحيون بالأرواح ، والثالث: أن معناه إنسان أحياه الله بتكوينه بلا واسطة من جماع ونطفة كما جرت العادة بذلك ، الرابع: أن معناه ورحة منه ، والخامس: أن ممناه روح من الله خلقها فصو رها ثم أرسلها إلى مريم فدخلت في فيها فصيرها الله سبحانه عيسى ، السادس: سمّاه روحاً لا ننه كان يحيى الموتى كما أن الروح يصير سبباً للحياة .

وكذا اختلفوا في تسميته دكلمة عنى قوله سبحانه: « إذ قالت الملائكة يامريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وروح منه على : « اسما المسيح عيسى بن مريم وروح منه على أقوال : أحدها: عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألفاها الى مريم وروح منه عنى أقوال : أحدها: انه اسمالى بذلك لأنه حصل بكلمة من الله من غير والد ، و هو قوله «كن» كما قال سبحانه : « إن مثل عيسى عندالله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن

 <sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ٢٥ . • (٢) سورة النساء : ١٧١ .

ج ۱۰

فيخبرونا ما كانت أعمالهم فنجتنبها، فدعا عيسى عَلَيْكُ رَبُّه فنودي من الجو : أن نادهم، فقام عيسى عَلَيْكُ باللّيل على شرف من الأرض فقال: يا أهل هذه القرية! فأجابه منهم مجيب: لبنيك يا روح الله و كلمته، فقال: و يحكم ما كانت أعمالكم؟

فيكون » (١) والثانى: أنَّه سمَّى بذلك لأن الله تمالى بشَّر به فى الكتب السَّالفة ، أوبشَّرت بها مريم على لسان الملائكة ، الثالث: أنَّه يهتدى به الخلق كما اهتدوا بكلام الله ووحيه .

« فنودى من الجو"، بالفتح والتشديد ما بين السماء والأرض « على شرف » قال الشيخ البهائي قد" س سر" ه : الشرف المكان العالى قيل : ومنه سملى الشريف شريفاً تشبيها للعلو المعنوى بالعلو المكانى « فقال ويحك » (٢) ويح إسم فعل بمعنى الترحيم كما أن وبل كلمة عذاب ، وبعض اللغوية بن يستعمل كلا منهما مكان الاخرى والطاغوت فلموت من الطغيان وهو تجاوز الحد وأصله طغيوت فقد موا لامه على عينه على خلاف القياس ، ثم قلبوا الياء ألفا فصارت طاغوت ، وهو يطلق على الكاهن والشيطان والأصنام ، وعلى كل دئيس في الضلالة ، وعلى كل ما يصد عن عبادة الله تعالى ، وعلى كل ما عبد من دون الله تعالى ، ويجيء مفرداً لقوله تعالى : « يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفر وابه » (٣) وجعاً كقوله تعالى : « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات » (٣) .

و قال قد س س م: لملك تظن أن ما تضمنه هذا الحديث من أن الطاعة لا مل المماسى عبادة لهم جار على ضرب من التجو ذ لا الحقيقة ، و ليس كذلك بل هو حقيقة فان العبادة ليست إلا الخضوع و التذلل و الطاعة و الانقياد ، و لهذا جمل سبحانه إتباع الهوى و الانقياد إليه عبادة للهوى فقال : « أرأيت من اتبخذ

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) و في المتن « ويحكم » بصيغة الجمع.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : ٥٠ . (۴) سورة البقرة : ٢٥٧ .

قال: عبادة الطاغوت و حب الد نيا مع خوف قليل و أمل بعيد و غفلة في لهو ولعب، فقال: كيفكان حب كم للد نيا؟ قال: كحب الصبي لأ مه ، إذا أقبلت علينا فرحنا و سررنا و إذا أدبرت عنا بكينا وحزنا ، قال: كيفكانت عبادتكم للطاغوت؟ قال: الطاعة لا هل المعاصى قال: كيفكان عاقبة أمركم؟ قال: بتنا ليلة في عافية وأصبحنا

إلهه هواه (١) و جعل طاعة الشيطان عبادة له فقال تعالى: ﴿ أَلَم أُعهِد إليكُم يَا بِنَى آدَم أَنْ لا تعبدوا الشيطان (٢) ثم قل أُخباراً كثيرة في ذلك ، و قال بعد ذلك : و إذا كان اتباع الغير و الانقياد إليه عبادة له فأكثر الخلق عند التحقيق مقيمون على عبادة أهوا عنفوسهم الخسيسة الدنية و شهواتهم البهيمية و السبعية على كثرة أنواعها و اختلاف أجناسها ، وهي أصنامهم التي هم عليها عاكفون و الأنداد التي هم لها من دون الله عابدون ، و هذا هو الشرك الخفي " نسأل الله سبحانه أن يعصمنا عنه و يطهار نفوسنا منه بمنه و كرمه .

و «غفلة » عطف على خوف ، و عطفه على عبادة الطاغوت بعيد « في لهو » قال الشيخ (ره) ؛ لفظة في هنا إمّا للظرفينة المجازينة كما في نحو : النجاة في الصدّف ، أو بمعنى مع كما في قوله تعالى : « ادخلوا في أمم » (٣) أو للسببينة كفوله تعالى : « فذلكن " الذي لمتنتنى فيه » (٩) .

« إذا أقبلت علينا > قال قد س سر "ه : الشرطينةان واقعتان موقع أى المفسرة لحب الصبى لا تمه « قال : الطاعة لا هل المعاصى > قال رحمه الله : ما ذكره هذا الرجل المكلم لعيسى على نبيننا وعليه السلام في وصف أصحاب تلك القرية و ماكانوا عليه من الخوف القليل و الا مل البعيد و الغفلة و اللهو و اللعب و الفرح باقبال الد نيا و الحزن بادبارها ، هو بعينه حالنا و حال أهل زماننا ، بل أكثرهم خال عن

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان : ٣٣ . (٣) سوره يسن : ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الاعراف: ٣٨. (٤) سورة يوسف: ٣٢.

في الهاوية ، فقال : و ما الهاوية ؟ فقال : سجّين قال : و ما سجّين ؟ قال : جبالٌ من جمّ توقد علينا إلى يوم القيامة ، قال : فما قلتم و ما قيل لكم ؟ قال : قلنا ردّ نا إلى الدُّنيا فنزهد فيها ، قيل لنا : كذبتم ، قال : و يحك كيف لم يكلمني غيرك من بينهم ؟ قال : يا روح الله إنهم ملجمون بلجام من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد و إنى كنت فيهم ولم أكن منهم ، فلمّا نزل المذاب عمّني معهم فأنا معلق بشمرة

ذلك الخوف القليل أيضاً، نعوذ بالله من الغفلة و سوء الهنقلب .

وقال جبال من جمر ، في القاموس: الجمر الناد المتقدة ، و الجمع جمر ، قال الشيخ المتقد مذكره رحمالله هذا صريح في وقوع العذاب في مدة البرزخ أعنى مابين الموت و البعث ، وقد انعقد عليه الاجماع و نطقت به الأخبار ، و دل عليه القرآن العزيز ، و قال به أكثر أهل الملل و إن وقع الاختلاف في تفاصيله ، و الذي يجب علينا هو التصديق المجمل بعذاب واقع بعد الموت و قبل الحشر في الجملة ، و أمّا كيفياته وتفاصيله فلم نكلف بعمر فتها على التفصيل و أكثرها مما لانسعه عقولنا ، فينبغي ترك البحث و الفحص عن تلك التفاصيل ، وصرف الوقت فيما هو أهم منها أعنى فيما يصرف ذلك العذاب و يدفعه عنا كيف ما كان ، و على أي نوع حصل ، وهو المواظبة على الطاعات و اجتناب المنهيات لئلا يكون حالنا في الفحص عن وهو المواظبة على الطاعات و اجتناب المنهيات لئلا يكون حالنا في الفحص عن ذلك و الاشتغال به عن الكفر فيما يدفعه و ينجى منه كحال شخص أخذه السلطان وحبسه ليقطع في غد يده و يجدع أنفه فترك الفكر في الحيل المؤد ية إلى خلاصه و بقى طول ليله متفكراً في أنه هل يقطع بالسكين أو بالسيف، و هل القاطع ذيد أو عمرو .

« فيل لنا كذبتم » دل على أنهم لو رد وا لعادوا لما نهوا عنه كما نطقت به الآية ، أو كذبتم فيما دل عليه قولكم هذا أنه يمكنكم العود ، و ربسما يقر ، بالتشديد أى كذ بتم الر سل فلا محيص عن عذا بكم « قال : يا روحالله » في بعض

على شفير جهنتم لا أدري أكبكب فيها أم أنجو منها، فالتفت عيسى تُلْقِيْكُمُ إلى الحواربين فقال: يا أوليا الله أكل الخبز اليابس بالملح الجريش والنوم على المزابل خير كثير مع عافية الدُّنيا و الآخرة.

١٢ \_ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن

النسخ : يا روح الله و كلمته بقدس الله ، فقوله : بقدس الله متعلق بروح الله و كلمته يعنى يا أيتها الذى صار روح الله و كلمته بقدس الله كما قيل ، و يحتمل أن تكون الباء بمعنى مع أى مع تقد سه عن أن يكون له الروح و كلمة حقيقة .

ثم قال الشيخ رجمه الله : ثم لا يخفى أن ما قاله هذا الرجل من أنه كانفيهم ولم يكن منهم فلميًّا نزل العذاب عمَّه معهم ، يشعر بأنَّه ينبغي المهاجرة عن أهل المعاصي والاعتزال لهم ، وأن المقيم معهم شريك لهم في العذاب ومحترق بنارهم ، و إن لميشاركهم فيأفعالهم و أقوالهم ، وقد يستأنس لذلك بعموم قولهتمالي : ﴿ إِنَّ ا الذين توفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالواكنيا مستضعفين فيالأرض قالوا ألم تكن أرضالله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأويهم جهنتم وسائت مصيراً»<sup>(١)</sup> واو الم يكن في الاعتزال عن الناس فائدة سوى ذلك لكفي ، كيف و فيه من الفوائد مالايعد" ولا يحصى، نسأل الله سبحانه أن يوفُّقنا لذلك بمنَّه و كرمه « فأنا معلَّق » هذا كناية عن أنَّه مشرف على الوقوع فيها ، ولا يبعد أن يرادبه معناه الصَّريح أيضاً ، والشفير حافة الوادى و جانبه «أكبكب فيها» على البناء للمفعول اى أطرح فيها على وجهى ، و في القاموس : جرش الشيء لم ينعم دقُّه فهو جريش ، و في الصحاح ملم جريش لم يطب « مع عافية الدنيا » أى إذا كان مع عافية الدنيا من الخطايا و الآخرة من النار ، أو فيه عافية الدنيا من تشويش البال و مشقَّة تحصيل الأموال و عافية الآخرة من العذاب و السؤال .

الحديث الثاني عشر: حسن كالصحيح.

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٩٧.

أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال: ما فتح الله على عبد باباً من أمر الدُنيا إلا فتح الله عليه من الحرص مثله.

ابن غياث ، عن أبي عبدالله المحلم عن أبيه، عن القاسم بن على ، عن المنقري ، عن حفص ابن غياث ، عن أبي عبدالله المحلم قال : قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه : تعملون للد أنيا و أنتم ترزقون فيها بغير عمل ولا تعملون للآخرة و أنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل، ويلكم ، علماء سوم، الأجر تأخذون ، والعمل تضيّعون ، يوشك دب العمل

و يدل على زيادة الحرص بزيادة المال و غيره من مطلوبات الدنيا كما هو المجر "ب.

الحديث الثالث عشر: ضعيف.

و أنتم ترزقون فيها بغير عمل » أى كد" شديد كما قال تعالى: (و ما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها » (١).

دو أنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل ، كما قال تعالى: دو أن ليس للانسان إلا ما سعى ، (٢) دعلماء سوء بفتح السين ، قال الجوهرى : سائه يسوئه سوء ابالفتح نقيض س ، والاسم السوء بالضم وقرىء قوله تعالى: دعليهم دائرة السوء الاضافة يعنى الهزيمة ، والشر ، ومن فتح فهو من المساءة ، وتقول : هذا رجل سوء بالاضافة ثم تدخل عليه الألف و اللام فتقول هذا رجل السوء ، قال الأخفش : ولا يقال الرجل السوء لا ن السوء بالضم الرجل السوء لا يقال هذا رجل السوء بالضم انتهى .

« الأجر تأخذون » بحذف حرف الاستفهام و هو على الانكار و يحتمل أن يكون توبيخاً يكون المراد أجر الدنيا أى نعم الله سبحانه ، و على هذا يحتمل أن يكون توبيخاً لا إستفهاماً و أن يكون المراد أجر الآخرة فالاستفهام متميّن ، فالواو في قوله :

 <sup>(</sup>١) سورة هود: ۶، ...
 (٢) سورة هود: ۶، ...

<sup>(</sup>٣) سورة النوبة : ٩٨ .

أن يقبل عمله و يوشك أن يخرجوا من ضيق الدُّنيا إلى ظلمة القبر ، كيف يكون من أهل العلم من هو في مسيره إلى آخرته و هو مقبلُ على دنياه و ما يضُّ أحبُ إليه ممنًا ينفعه.

الحدّ اعلى عنه ، عن أبيه ، عن عمّل بن عمرو \_ فيما أعلم \_ عن أبي على الحدّ اع عن حريز ، عن ذرارة ؛ و عمّل بن مسلم ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال : أبعد ما يكون العبد من الله عز وجل إذا لم يهمه إلا بطنه و فرجه .

۱۵ \_ عَلَى مَ بِن يَحْيَى ، عَن أَحْمَدُ بِن عَلَى ، عَن ابِن مَحْبُوبِ ، عَن عبداللهِ بِن سَانُ وَ عبداللهُ عَلَيْكُمُ قال : من أُصبح و عبداللهُ عَلَيْكُمُ قال : من أُصبح و أمسى و الدُّنيا اكبر هميّه جعل الله تعالى الفقر بين عينيه و شتيّت أمره ولم ينل

والعمل، للحالية أى كيف تستحقاون أخذ الأجرة و الحال أنسكم تضيعون العمل وأن يقبل عمله عله على أخذ عمله وهو لايأخذ ولا يقبل إلا العمل الخالص فهو كناية عن الطلب، ويؤيده أن في مجالس الشيخ أن يطلب عمله أو هو من الاقبال على الحذف و الايصال، أى يقبل على عمله، وقال بعض الأفاضل: أريد برب العمل العابد الذي يقلد أهل العلم في عبادته أعنى يعمل بما يأخذ عنهم، و فيه توبيخ لأهل العلم الغير العامل، وقرء بعضهم يقيل بالياء المثناة من الاقالة أى يرد عمله فان المقيل يرد المتاع.

الحديث الرابع عشر: مجهول.

دإذا لم يهمنه إلا بطنه و فرجه، أى لايكون اهتمامه وسعيه و غمنه وحزنه إلا في مشتهيات البطن و الفرج، في القاموس: الهم الحزن و ماهم به في نفسه، وهمنه الأمرحزنه كأهمنه فاهتم ، التهى.

فالمراد الافراط فيهما و قصر همته عليهما ، و إلا فللبطن و الفرج نصيب عقلا و شرعاً وهوما يحتاج إليه لقوام البدن و اكتساب العلم والعمل و بقاء النوع .

الحديث الخامس عشر: صحيح.

من الدُّنيا إلاّ ما قسّم الله له و من أصبح و أمسى و الآخرة أكبر همَّه جعل الله

« أكبر همله » أى قصده أو حزنه « جعل الله الفقر بين عينيه ، لأنه كلما يحصل له من الدنيا يزيد حرصه بقدر ذلك، فيزيد احتياجه و فقره، أو لضعف توكُّله على الله يسدُّ الله عليه بعض أبواب رزقه ، وقيل : فهو فقير في الآخرة لتقصيره فيما ينفعه فيها و في الدُّنيا لأنَّه يطلبها شديداً و الغنيُّ من لايحتاج إلى الطُّلب، و لأَن مطلوبه كثيراً ما يغوت عنه ، والفقر عبارة عن فوات المطلوب ، وأيضاً يبخل عن نفسه و عياله خوفاً من فوات الدُّنيا و هو فقر حاضر ﴿ وَشُمَّتُ أُمرُهُ ﴾ التشتيت التفريق لأنه لعدم توكله على ربه لا ينظر إلا في الأسباب و يتوسل بكل سبب و وسيلة فيتحيَّس في أمره ولا يدرى وجه رزقه فلا ينتظم أحواله أو لشدَّة حرصه لا ينتفع بما حصل له و يطلب الزيادة ولا يتيسس له فهو دائماً في السُّعي و الطلب ولا ينتفع بشيء و حمله على تفر"ق أمر الآخرة بعيد دولم ينل من الد"نيا إلا" ما قستم له ١٠٠٠ يدل على أن الرزق مقسوم، ولايزيد بكثرة السَّمي، كما قال تعالى : «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ع (٢) و لذلك منع الصوفيلة من طلب الرزق ، و الحق أن الطلب حسن وقد يكون واجباً و تقديره لا ينافي إشتراطه بالسعى و الطلب" ، و لزومه على الله بدون سعى غير معلوم ، و قيل : قدر سد" الر"مق واجب على الله ، ويحتمل أن يكون التقدير مختلفاً في صورتي الطَّلْب و تركه بأن قد رالله تمالى قدراً من الرزق بدون الطلب لكن مع التوكل التام عليه ، وقدراً مع الطلب لكن شدَّة الحرس و كثرة السَّعي لا تزيده، و به يمكن الجمع بين أخبار هذا لباب و سيأتي القول فيه في كتاب التجارة إن شاء الله تعالى ، و قيل : المراد بقوله لم ينل من الدُّنيا إلا ما قسم له أنَّه لا ينفع إلا بما قسم له و إن ذاد بالسَّمي فانَّه يبقى للوارث و هو حظَّه.

<sup>(</sup>١) و في المتن الموجود عندنا « ما قسم الله له . . . » .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف: ٣٢.

الغنى في قلبه و جمع له أمره .

على بن ابراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان ، عن حفص بن قرط ، عن أبي عبدالله عليه قال : من كثر اشتباكه بالد نيا كان أشد الحسر نه عند فراقها .

۱۷ \_ على بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن محبوب ، عن عبدالعزيز العبدي، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أباعبدالله عَلَيْكُ يقول: من تعلّق قلبه بالد نيا تعلّق قلبه بثلاث خصال: هم لا يفني و أمل لا يدرك و رجاء لا ينال.

و قيل: فيه إشارة إلى أن ذا المال الكثير قد لاينتفع به بسبب مرض أو غيره وذا المال القليل ينتفع به أكثر منه، ولا يخفى ما فيه « جمل الله الغنى في قلبه » أى بالتوكّل على ربّه و الاعتماد عليه و إخراج الحرص و حب الدنيا من قلبه لا بكثرة المال و غيره، ولذا نسبه إلى القلب «وجمع له أمره» أى جمل أحواله منتظمة، و باله فارغاً عن حب الدنيا و تشعّب الفكر في طلبها.

الحديث السادس عشر: ضعيف على المشهور.

« من كثر إشتباكه بالدنيا » اى إشتغاله و تعلّق قلبه بها يقال : إشتبكت النجوم إذا كثرت و انضمت ، و كل متداخلين مشتبكان ، و منه تشبيك الأصابع لدخول بعضها في بعض ، و الغرض الترغيب في رفض الدنيا و ترك محبّتها لئلا يشتد الحزن و الحسرة في مفارقتها .

الحديث السابع عشر: ضيف.

«هم" لا يفنى ، لأنه لا يحصل له ما هو مقتضى حرصه و أمله في الدنيا ولا يمكنه الاحتراز عن آفاتها و مصائبها فهو في الدنيا دائماً في الغم" لمافات و الهم" لما يحصل ، وإذا مات فهوفي أحزان وحسرات من مفارقتها ، ولم يقدم منها شيئاً ينفعه فهم" له لا يفنى أبداً والفرق بين الأمل والرجاء أن "متعلق الا مل العمر ، والبقاء في الدنيا ،

ومتعلق الرّجا ماسواه ، أومتعلق الأمل بعيد الحصول ومتعلق الرّجا ويب الوصول ومتعلق الرّجا في ب الوصول ومعلوم أن محب الدنيا و طالبها يأمل منها مالا مطمع في حصوله ، لكن لشدّة حرصه يطلبه و يأمله و يرجو الانتفاع بها ، فيحول الأجل بينه و بينها أو يرجو الاّخرة و جعها مع الدنيا ، مع أنه لا يسعى لتحصيل الآخرة و يقص همه على تحصيل الدنيا ، و نعم ما قيل :

أقص عنّانك فان" الرزق مقسوم إن"الحريص على الآمال محروم يما طالب الرزق مجتهداً لا تحرصن على مالست تدركه

### نتمة مهمة

قد مر منا تحقيق في معنى الد نيا المذمومة و الممدوحة في باب ذم الدنيا، ونذكر هنا على وجه آخر قال بعض المحققين : إعلم أن معرفة ذم الد نيا لا يكفيك مالم تحرف الدنيا المذمومة ما هي و ما الذي ينبغي أن يجتنب، فلابد أن نبيتن الد نيا المذمومة المأمور باجتنابها لكونها عدوة قاطعة لطريق الله ماهي.

فنقول: دنياك و آخرتك عبارتان عن حالتين من أحوال قلبك و القريب الدانى منهما يسملى دنيا، وهى كل ما قبل الموت، و المتراخى المتأخر يسملى آخرة وهى ما بعد الموت، فكل مالك فيه حظ وغرض و نصيب و شهوة و لذاة في عاجل الحال قبل الوفاة فهى الدنيا في حقك، إلا أن جميع مالك إليه ميل و فيه نصيب و حظ فليس بمذموم، بل هى تنقسم إلى ثلائة أقسام:

الأول: ما يصحبك في الدنيا و يبقى معك ثمرته بعد الموت، و هو شيئان العلم و العمل فقط، و أعنى بالعلم العلم بالله و صفاته و أفعاله و ملائكته و كتبه و رسله، و ملكوت أرضه و سمائه، و العلم بشريعة نبيته، و أعنى بالعمل العبادة الخالصة لوجهالله، وقد يأنس العالم بالعلم حتى يصير ذلك ألذ الأشياء عنده، فيهجر النوم و المنكح و المطعم في لذ ته لا نه أشهى عنده من جيعها، فقد صاد حظاً عاجلا

100

في الدنيا ، و لكنتّا إذا ذكرنا الدنيا المذمومة لم نعد هذا منالدنيا أصلا ، بلقلنا أنّه من الآخرة ، و كذلك العابد قد يأنس بعبادته و يستلذّها بحيث ثو منعت عنه لكان ذلك أعظم العقوبات عليه ، و هذا أيضاً ليس من الدنيا المذمومة .

الثانى: وهو المقابل للقسم الأول على الطرف الأقسى كل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له في الآخرة أسلا، كالتلذ في بطه الرقاهية و التنعم بالمباحات الزائدة على قدر الضرورات و الحاجات الداخلة في جلة الرقاهية و الرعونات كالتنعم بالفناطير المقنطرة من الذهب و الفضة و الخيل المسومة و الأنعام و الحرث، و الغلمان و الجوارى و الخيول و المواشى و القصور و الدور المشيدة، و رفيع الثياب و لذائذ الأطعمة، فحظ العبد من هذه كلها هى الدنيا المذمومة، و فيما بعد فضولا و في محل الحاجة نظر طويل.

الثالث: وهو متوسط بين الطرفين كل حظ في العاجل معين على الأعمال الآخرة كقدر القوت من الطعام، والقميص الواحد الخشن، وكل ما لا بد منه ليتأني للانسان البقاء والصحة التي يتوسل إلى العلم والعمل، وهذا ليس من الدنيا كالقسم الأول ، لأنه معين على القسم الأول و وسيلة فمهما تناوله العبد على قصد الاستعانة على العلم و العمل ، لم يكن به متناولاً للدنيا ، ولم يصر به من أبنائها .

وإن كان باعثه الحظ" العاجل دون الاستعانة على التقوى إلتحق بالقسم الثاني وصار من جملة الدنيا.

ولا يبقى مع العبد عند الموت إلا ثلاث: صفاء القلب، وأنسه بذكر الله، وحبّه لله وصفاء القلب لا يحصل إلا بالكف عن شهوات الدنيا، والا نس لا يحصل إلا بكثرة ذكر الله ، والحب لا يحصل إلا بالمعرفة ، ولا تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر ، فهذه الثلاث هي المنجيات المسعدات بعد الموت ، وهي الباقيات الصالحات ، أمّا طهاوة

القلب عن شهوات الد "نيا فهي من المنجيات ، إذ تكون جُنّة بين العبد وبين عذاب الله وأمّا الأنس والحب فهما من المسمدات وهي موسلان العبد إلى لذ "ة اللّقا والمشاهدة وهذه السعادة تتعجل عقيب الموت إلى أن يدخل الجنّة ، فيصير القبر روضة من رياض الجنّة ، وكيف لا يكون كذلك ولم يكن له إلا محبوب واحد ، وكانت الموائق تعوقه عن الانس بدوام ذكره ومطالعة جاله ، فارتفعت العوائق وأفلت من السّبجن ، وخلّى بينه وبين محبوبه ، فقدم عليه مسروراً آمناً من الفرق ، وكيف لا يكون محب الدنيا عندالموت معذ باولم يكل لهمحبوب إلا الدنيا ، وقد غصب منه وحيل بينه وبينه وسدت عليه طرق الحيلة في الرّجوع إليه ، وليس الموت عدماً إنّما هو فر اق الحاب الدنيا وقدوم على الله تعالى .

فاذن سالك طريق الآخرة هو المواظب على أسباب هذه الصفات الثلاث ، وهي الذكر والفكر والعمل الذي يفطمه عن شهوات الدنيا ، ويبغض إليه ملاذ ها ويقطمه عنها ، وكل ذلك لا يمكن إلا بصحة البدن ، وصحة البدن لا تنال إلا بالقوت والملبس والمسكن ويحتاج كل واحد إلى أسباب .

فالقدر الذي لابد منه من هذه الثلاثة إذا أخذه العبد من الد نيا للآخرة لم يكن من أبناء الدنيا، وكانت الدنيافي حقه مزرعة الآخرة، وإن أخذ ذلك على قصد التنعم ولحظ النفس صار من أبناء الدنيا، وللراغبين في حظوظها إلا أن الرغبة في حظوظ الد نيا تنقسم إلى ما يعرض صاحبه لعذاب الله في الآخرة، ويسمى ذلك حراماً وإلى ما يحول بينه وبين الدرجات العلى، ويعرضه لطول الحساب، ويسمى ذلك خلالا والبصير يعلم أن طول الموقف في عرصات القيامة لأجل المحاسبة أيضاً عذاب، فمن نوقش في الحساب عذ ب فلذلك قال رسول الله والمنات المحاسبة أيضاً وحرامها عقاب، وقد قال أيضاً : حلالها عذاب أنه عذاب أخف من عذاب الحرام، بللولم يكن الحساب لكان ما يفوت من الد رجات العلى في الجنة، وما يود

على القلب من التحسُّر على تفويتها بحظوظ حقيرة خسيسة لابقاء لها ، هو أيضاً عذاك .

فالدنيا قليلها وكثيرها حلالها وحرامها ملعونة إلا ما أعان على تقوى الله ، دان ذلك القدر ليس من الدنيا ، وكل من كانت معرفته أقوى وأتقن كان حذره من نعيم الدنيا أشد ، ولهذا زوى الله تعالى الد نيا عن نبيتنا والمنافئة فكان يطوى أياما وكان يشد الحجر على بطنه من الجوع ، ولهذا سلط الله البلاء والمحن على الأنبياء والا ولياء ثم الأمثل فالا مثل ، كل ذلك نظراً لهم وإمتناناً عليهم ليتوفس من الآخرة حظهم ، كما يمنع الوالدالشفيق ولده لذيذ الفواكه ، ويلزمه ألم الفصد والحجامة شفقة عليه ، وحباً له لا بخلاً به عليه .

وقد عرفت بهذا أن كل ما ليس لله فهو للدنيا ، وما هو لله فليس من الدنيا فان قلت : فما الذي هو لله ؟

فأقول: الأشياء ثلاثة أقسام، منها: ما لا يتصور أن يكون لله، وهو الذى يعبس عنه بالمعاصى والمحظورات، وأنواع التنعسمات في المباحات وهي الدنيا المحضة المذمومة فهى الدنيا صورة ومعنى.

ومنها: ما صورتها لله ويمكن أن يجعل لغير الله ، وهي ثلاثة: الفكر والذكر والكف عن الشهوات ، فهذه الثلاث إذا جرت سراً ولم يكن عليها باعث سوى أمر الله والكف عن الشهوات ، فهذه الثلاث إذا جرت سراً ولم يكن عليها باعث سوى أمر الله واليوم الآخر فهي لله ، وليست من الدنيا ، وإن كان الغرض من النظر طلب العلم للتشرف وطلب القبول بين الخلق باظهار المعرفة ، أوكان الغرض من ترك الشهوة حفظ المال أو الحمية لصحة البدن أو الاشتهار بالزهد فقد صارهذا من الدنيا بالمعنى وإن كان يظن بصورتها أنها لله .

ومنها: ما صورتها لحظ النفس ويمكن أن يجعل معناه لله ، وذلك كالأكل والنكاح وكل ما يرتبط به بقاؤه وبقاء ولده ، فان كان القصد حظ النفس فهو من

الدنيا ، وإن كان القصد الاستعانة على التقو عن فهولة بمعناه ، وإن كان صورته صورة الدنيا ، قال وَالسَّالِيَّةِ : من طلب الدنيا حلالا مكاثراً مفاخراً لقى الله وهو عليه غضبان ومن طلبها إستعفافاً عن المسئلة وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة و وجهه كالقمر ليلة البدر.

انظر كيف اختلف ذلك بالقصد، فاذن الدنيا حظ نفسك العاجل الذى لا خاجة إليه لأمرالآخرة ويعبّر عنه بالهوى، وإليه أشارقوله تعالى: • ونهى النفس عن الهوى، فان الجنّة هي المأوى، (١).

واعلم أن مجامع الهوى خمسة أمور ، وهي ما جمعه الله عز وجل في قوله: 

إذ ما الحياة الدنيالمب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد على والأعيان التي تحصل منها هذه الامور سبعة يجمعها قوله تعالى: « زيتن للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنهام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ، (٦) فقد عرفت أن كلم هولة فليس من الدنيا ، وقدر ضرورة القوت وما لابد منه من مسكن وملبس فهولة إن قصد منه وجهالله ، والاستكثار منه تنعم وهولغير الله ، وبين التنهم والضرورة فهولة يعبس عنها بالحاجة ، ولهاطرفان وواسطة ، طرف يقرب من حد الضرورة فلا ينهن فإن الاقتصار على حد الضرورة غير ممكن ، وطرف تتاخم جانب التنهم ويقرب منه ، وينبغى أن يحذر ، وبينهما وسايط متشابهة ومن حام حول الحمى يوشك أن يقم فيه ، والحزم في الحذر والتقوى والتقر ب حد الضرورة ما أمكن إقتداءاً بالأنبياء والأولياء .

<sup>(</sup>١) سورة النازعات: ٢٠ ـ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد : ۳۶ .

<sup>. (</sup>٣) سورة آل عمران : ١٧ .

ثم قال: إعلم أن الدنيا عبارة من أعيان موجودة وللانسان فيها حظ وله في إصلاحها شغل، فهذه ثلاثة أمور قد يظن أن الدنيا عبارة عن آحادها وليس كذلك أما الأعيان الموجودة التي الدنيا عبارة عنها فهي الأرض وما عليها، قال الله تعالى: وإناجعلناما على الأرض ومسكن ومستقر ، وما عليها لهمملبس ومطعم ومشرب ومنكح ، ويجمع ما على الأرض ثلاثة أقسام : المعادن والنبات والحيوان، أمّا المعادن فيطلبها الآدمي للآلات والأواني كالنحاس والرصاص، أوللنقد كالذهب والفضة ولغيرذلك من المقاصد وأمّا النبات فيطلبها الآدمي للاتتوالا واني كالنحاس والرصاص، أوللنقد كالذهب والفضة ولغيرذلك من المقاصد وأمّا النبات فيطلبها الآدمي للاقتيات وللتداوى، وأمّا الحيوان فينقسم إلى الانسان والبهائم، أمّا البهائم فيطلب لحومها للمأكل وظهورها للمركب والزينة، وأمّا الانسان فقد يطلب الآدمي أن يملك أبدان الناس ليستخدمهم ويستسخرهم كالغلمان، أو ليتمتّع بهم كالجوارى والنسوان ، و يطلب قلوب الناس ليملكها فيغرس فيه التعظيم والاكرام ، وهو الذي يعبس عنه بالجاه ، إذ معنى الجاه ملك قلوب الآدميين.

فهذه هي الأعيان التي يعبس عنها بالدنيا ، وقد جمها الله تعالى في قوله : «ذين للناس حب الشهوات من النساء والبنين » وهذا من الانس « والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة » وهذامن الممادن والجواهروفيه تنبيه على غير هامن اللثالي واليواقيت « و الخيل المسو مة والأنعام » وهي البهائم والحيوانات « والحرث » وهو النبات والزرع .

فهذه هي أعيان الدُّنيا إلا أن لها مع العبد علاقتين علاقة مع القلب، وهو حبه لها وحبه المستهتر علاقة منها، وانصراف قلبه إليها، حتى يصير قلبه كالعبد، أو المحب المستهتر بالدنيا و يدخل في هذه العلاقة جميع صفات القلب المتعلقة بالدنيا كالكبر والفل

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: ٧.

والحسد، والر ياء والسمعة وسوء الظن والمداهنة وحب الثناء وحب التكاثر والتفاخر فهذه هي الدنيا الباطنة وأمّا الظاهرة فهي الأعيان التي ذكرناها، والعلاقة الثانية مع البدن وهو إشتفاله باصلاح هذه الأعيان ليصلح لحظوظه وحظوظ غيره وهي جلة الصناعات والحرف التي الخلق مشغولون بها، والخلق إنّما تسعى أنفسهم ومآلهم ومنقلبهم لهاتين العلاقتين علاقة القلب بالحب وعلاقة البدن بالشغل.

ولوعرف نفسه وعرف ربّه وعرف حكمة الدنياوس ها ، علم أن هذه الأعيان الله ي سمّيتها دنيا لم تخلق إلا لعلف الدابّة التي تسير بها إلى الله تعالى ، وأعنى بالدابّة البدن فانّه لا يبقى إلا بمطعم وملس ومسكن ، كما لا يبقى الإ بل في طريق الحج " إلا بعلف وماء وجلال .

ومثال العبد في نسيانه نفسه ومقصده مثال الحاج "الذي يقف في منازل الطريق ولا يزال بعلف الدابة ويتعهدها وينظفها ويكسوها ألوان الثياب، ويحمل إليها أنواع الحشيش، ويبرد لها الماء بالثلج، حتى تفوته القافلة وهو غافل عن الحج وعنمرور التحقيش، ويبرد لها الماء بالثلج، فريسة للسباع هودناقته، والحاج البصير لا يهمده من القافلة، وعن بقائه في البادية، فريسة للسباع هودناقته، والحاج البحمل إلا القدر الذي يقوى به على المشى فيتعهده وقلبه إلى الكعبة والحج وإنما يلتفت إلى الناقة بقدر الضرورة، فكذلك البصير في سفر الآخرة لا يشتغل بتعهد البدن إلا بالضرورة، كما لا يدخل الماء إلا للضرورة، ولا فرق بين إدخال الطعام في البدن وأكثرها شغل إلناس عن الله البدن، فان القوت ضروري وأمر الملبس والمسكن أهون، ولو عرفوا سبب الحاجة إلى هذه الأمور واقتصروا عليها لم تستفرقهم أشغال الدنيا فات المنادنيا وحكمتها وحظوظهم عليها لم تستفرقهم أشغال الدنيا فاتقال الدنيا واتسلت بعضها ببعض، وتداعت منها، ولكنتهم جهلوا وغفلوا وتتابعت أشغال الدنيا واتسلت بعضها ببعض، وتداعت إلى غير نهاية محدودة فتاهوا في كثرة الأشغال ونسوا مقصودها.

وأمّا تفاصيل أشغال الدنياوكيفيّة حدوث الحاجة إليها وإنجرار بعضها إلى بعض فمميّا يطول ذكرها وخارج عن مقصودكتابنا .

وإذا تأمّلت فيها علمت أن الانسان لاضطراره إلى القوت والمسكن والملبس يحتاج إلى خمس صناعات ، وهي الفلاحة لتحصيل النبات ، والرعاية لحفظ الحيوانات واستنتاجها ، والاقتناص لتحصيل ما خلق الله من صيد أو معدن أو حشيش أوحطب، والحياكة للباس ، والبناء للمسكن، ثم "يحتاج بسبب ذلك إلى التجارة والحدادة والخرز أى إصلاح جلود الحيوانات وأجزائها ، ثم "لبقاء النوع إلى المنكح ثم "إلى حفظ الولد وتربيته ثم "لاجتماعهم إلى قرية يجتمعون فيها ، ثم "إلى قاض و حاكم يتحاكمون إليه ، ثم "إلى جند يحرسهم عن الأعادى ثم "إلى خراج يعان به الجند ثم "إلى عمال وخز ان لذلك ، ثم "إلى ملك يدبسهم ، وأمير مطاع وقائد على كل طائفة منهم .

فانظر كيف إبتداء الأمرمن حاجة القوت والمسكن والملبس وإلى ماذا إنتهى وهكذا أمورالدنيا لا يفتح منهاباب إلا وينفتح منها بسببه عشرة أبواب أخروهكذا يتناهي إلى حد عير محصور ، وكأنها هاوية لانهاية لعمقها ، ومن وقع في مهواة منها سقط عنها إلى أخرى وهكذا على التوالى ، فهذه هي الحرف والصناعات ، ويتفر عليها أيضاً بناء الحوانيت والخانات للمتحر فة والتجار وجاعة يتجرون ويحملون الأمتعة من بلد إلى بلد ، ويتفر ع عليها الكراية و الاجارة ، ثم يحدث بسبب البيوع و الاجارات وأمثالها الحاجة إلى النقدين لتقع المعاملة بهما فاتتخذت النقود من الذهب و الفضة و النحاس ، ثم مست الحاجة إلى الضرب و النقش و التقدير فحد أن الحاجة إلى دار الضرب و إلى الصيارفة فهذه أشغال الخلق و هي معايشهم فحد أن الحاجة إلى دار الضرب و إلى الصيارفة فهذه أشغال الخلق و هي معايشهم و شيء من هذه الحرف لا يمكن مباشرته إلا بنوع تعلم و تعب في الابتداء .

و في الناس من يغفل عن ذلك في الصَّبا فلا يشتغلُ به أو يمنعه مانع فيبقى

عاجزاً فيحتاج إلى أن يأكل مما سعى فيه غيره فتحدث فيه حرفتان خسيستان اللصوصية و الكدية ، و للصوص أنواع و لهم حيل شتى في ذلك ، و أمّا التكداى فله أسباب مختلفة ، فمنهم من بطلب ذلك بالتمسخر والمحاكات والشعبذة و الأفعال المضحكة ، وقد يكون بالأشعار مع النغمة أو غيرها في المدح ، أو التعشق أوغيرهما ، أو تسليم ما يشبه العوض و ليس بعوض كبيع التعويذات و الطلسمات ، و كأصحاب القرعة و الفال و الزجر من المنجلمين ، و يدخل في هذا الجئس الوعاظ المتكد ون على رؤوس المنابر .

فهذه هي أشغال الخلق و أعمالهم التي أكبّوا عليها و جرّهم إلى ذلك كله الحاجة إلى القوت والكسوة ، ولكن نسوا فيأثناء ذلك أنفسهم ومقصودهم و منقلبهم و مآلهم ، فضّلوا و تاهوا و سبق إلى عقولهم الضعيفة بعدأن كدّرها زحمة أشغال الدنيا خيالات فاسدة ، و انقسمت مذاهبهم و اختلفت آ رائهم على عدّة أوجه .

فطائفة غلبت عليهم الجهل و الغفلة فلم ينفتح أعينهم للنظر إلى عاقبة أمرهم، فقالوا المقصود أن نميش أيناماً في الدنيا فنجهد حتى نكسب القوت ثم نأكل حتى نقو ى على الكسب ثم نكتسب حتى نأكل، فيأكلون ليكسبوا، ويكسبون ليأكلوا فهذه مذاهب المد احين والمتحر فين و من ليس لهم تنعم في الدنيا ولا قدم في الدين. و طائفة اخرى زعموا أنهم تفطنوا للامر و هو أن ليس المقصود أن يشقى الانسان ولا يتنعم في الدنيا بل السعادة في أن يقضى و طره من شهوات الدنيا و هي شهوة البطن و الفرج، فهؤلاء طائفة نسوا أنفسهم وصر فوا همتهم إلى التباع النسوان و جمع لذائذ الأطعمة ، يأكلون كما تأكل الأنعام و يظنون أنهم إذا نالوا ذلك و جمع لذائذ الأطعمة ، يأكلون كما تأكل الأنعام و يظنون أنهم إذا نالوا ذلك

و طائفة ظنتُوا أن السعادة في كثرة المال و الإستغناء بكنز الكنوز، فأسهروا ليلهم و نهارهم في الجمع، فهم يتعبون في الأسغار طول الليل و النتهار، يترد دون في الأعمال الشّافّة ويكسبون و يجمعون ولا يأكلون إلاّ قدر الضرورة شحّاً و بُخلا عليها أن تنقص، و هذه لذّتهم و في ذلك دأبهم و حركتهم إلى أن يأتيهم الموت فيبقى تحت الأرض أو يظفر به من يأكله في الشهوات و اللّذات، فيكون للجامع تعبها و وبالها و للآكل لذّتها و حسابها.

ثم إن الذين يجمعون ينظرون إلى أمثال ذلك في أشباههم وأمثالهم فلايعتبرون. و طائفة زعموا أن السلمادة في حسن الاسم و إنطلاق الألسن بالثناء و المدح بالتجمل و المروة فهؤلاء يتعبون في كسب المعايش و يضيفون على أنفسهم في المطعم و يصرفون جميع مالهم إلى الملابس الحسنة والدواب النفيسة ، و يزخرفون أبواب الدور و ما يقع عليه أبصار الناس حتى يقال إنه غنى و أنه ذو ثروة و يظنون ان ذلك هو السلمادة ، فهملتهم في ليلهم و نهارهم في تعهلد موقع نظر الناس .

و طائفة اخرى ظناوا أن السعادة في الجاه و الكرامة بين الناس، و إنقياد الخلق بالتواضع والتوقير، قصرفوا همتهم إلى إستجراد الناس إلى الطاعة بطلب الولاية و تقلد الأعمال السلطانية لينفذوا أمرهم بها على طائفة من الناس، و يرون أنهم إذا انسعت ولايتهم و انقادت لهم رعاياهم فقد سعدوا سعادة عظيمة، و أن ذلك غاية المطلب، و هذا أغلب الشهوات على قلوب المتغافلين من الناس، فهؤلاء شنعالهم حب تواضع الناس لهم عن التواضعية وعن عبادته، وعن التفكر في آخرتهم و معادهم.

و وراء هذا طوائف يطول حصرها تزيد على نينف و سبعين فرقه كلهم ضلوا و أضلوا من سواء السبيل، و إنها جر هم إلى جميع ذ لك حاجة المطعم و الملبس و المسكن فنسوا مايراد له هذه الأمور الثلاثة، والقدر الذي يكفى منها وانجر ت بهم أوائل أسبابها إلى أواخرها، وتداعت لهم الى مبادى لم يمكنهم الترقي منها،

فمن عرف وجه الحاجة إلى هذه الأسباب والأشغال و عرف غاية المقصود منها فلا يخوض في شغل و حرفة و عمل إلا وهو عالم بمقصوده ، و عالم بحظه و نصيبه منه ، و ان عاية مقصوده تعهد بدنه بالقوت و الكسوة حتى لا يهلك .

و ذلك إن سلك فيه سبيل التقليل إندفعت الأشغال و فرغ القلب و غلب عليه ذكر الآخرة ، وانصرف الهمية إلى الاستعداد له ، و إن تعدي به قدر الضرورة كثرة الاشغال ، و تداعى البعض إلى البعض و تسلسل إلى غير النهاية فتشعيب به الهموم في أودية الدنيا فلا يبال الله في أى واد أهلكه ، فهذا شأن المنهمكين في أشغال الدنيا .

و تنبّه لذلك طائفة فأعرضوا عن الدنيا فحسدهم السّيطان فلم يتركهم و أضّلهم في الأغراض أيضاً حتى انقسموا إلى طوائف، فظنّت طائفة أن الدنيا دار بلاء و محنة و الآخرة دار سعادة لكل من وصل إليها، سواء تعبّد في الدنيا، أو لم يتعبّد، فرأوا أن الصّواب في أن يقتلوا أنفسهم للخلاص من محنة الدنيا، و إليه ذهب طوائف من عبّاد الهند فهم يتهجّمون على النار و يقتلون أنفسهم بالاحراق، و يظنّون أن ذلك خلاص منهم من سجن الدنيا.

و ظنت طائفة أخرى أن القتل لا يخلص بل لابد أولا من إماتة الصفات البشرية و قلمها عن النفس بالكلية ، و أن السعادة في قطع الشهوة و الغضب ثم قلبلوا على المجاهدة فشد دوا حتى هلك بعضهم بشدة الرياضة ، و بعضهم فسد عقله و جُن ، و بعضهم مرض وانسدت عليه طرق العبادة ، وبعضهم عجز عنقمع الصفات بالكلية ، فظن أن ما كلفه الشرع محال ، و أن الشرع تلبيس لا أصل له ، فوقع في الالحاد و الزندقة .

و ظهر لبعضهم أن هذا التعب كله لله ، و أن الله مستغن عن عبادة العباد ، لا ينقصه عصيان عاص ولايزيده عبادة عابد، فعادوا إلى الشهوات و سلكوا مسالك الاباحة مرآت العقول ١٤٠ـ

فطووا بساط الشرع و الأحكام، و زعموا أن ذلك من صفاء توحيدهم حيث اعتقدوا أن الله مستغن عن عبادة العباد.

وظن طائفة أخرى أن المقصود من العبادات المجاهدة حتى يصل العبد بها إلى معرفة الله سبحانه ، فاذا حصلت المعرفة فقد وصل ، وبعد الوسال يستغنى عن الوسيلة والحيلة ، فتر كواالسمى والعبادة وزعموا أنها رتفع محلهم في معرفة الله سبحانه أن يمتحنوا بالتكليف ، وإنها التكليف على عوام الخلق .

ووراه هذا مذاهب باطلة وضلالة هايلة وخيالات فاسدة يطول إحصاؤها إلى أن يبلغ نينفا وسبعين فرقة ، وإنها الناجي منهافرقة واحدة وهي السالكة ما كانعليها رسول الله واسحابه ، وهوأن لا يترك الدنيا بالكلية ولا يقمع الشهوات بالكلية أمّا الدنيا فيأخذ منها قدر الزاد ، وأمّا الشهوات فيقمع منها ما يخرج عن طاعة الشرع والعقل فلا يتبع كل شهوة ولا يترك كل شهوة ، بل يتبع العدل ، ولا يترك كل شيء من الدنيا ولا يطلب كل شيء من الدنيا ، بل يعلم مقصود كل ما خلق من الدنيا ويحفظه على حد مقصوده ، فيأخذ من القوت ما يقوى به البدن على من الدنيا ويحفظه على حد مقصوده ، فيأخذ من القوت ما يقوى به البدن على العبادة ، ومن المسكن ما يحفظ به من اللصوص والحر والبرد ، ومن الكسوة كذلك حتى إذا فرغ القلب من شغل البدن أقبل على الله بكنه همه ، واشتغل بالذكر والفكر طول العمر ، وبقى ملازماً ليساسة الشهوات ، ومراقباً لها حتى لا يجاوز حدود الورع والتقوى (۱) .

ولا يعلم تفصيل ذلك إلا بالاقتداء بالفرقة الناجية الذين صحبت عقايدهم واتبعوا الرسول والأثمة الهدى صلوات الله عليهم في أقوالهم وأفعالهم ، فانهم ما كانواياً خذون الدنيا للدنيا ، بل للدين ، وماكانوا يترهبون ويهجرون الدنيا بالكلية وما كان لهم في الامور تفريط ولا إفراط بل كانوا بين ذلك قواماً ، وذلك هو العدل

<sup>(</sup>١) الى هنا تلخيص لكلام الغزالي في احياء العلوم والباقي من كلام الشارح (ره).

# ﴿ باب الطمع ﴾

ا \_ عداً من أصحابنا ، عن أحدبن على بن خالد ، عن على بن حسان ، عمن حداثه ، عن أبي عبدالله علي قال : ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله .

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عمن ذكره ، بلغ به أباجعفر عَلَيَكُم قال : بئس العبد عبد له طمع يقوده ، و بئس العبد عبد له رغبة تذله .

. ٣ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن على عن المنقري، عن عبدالرز أق ، عن معمر، عن الز هري قال : قال على بن الحسين على المائة : رأيت الخير كله قد إجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس.

والوسط بين الطرفين وهو أحب الأُمور إلى الله تعالى والله المستعان .

#### باب الطمع

الحديث الاول : ضيف .

ود ما أقبح ، صيغة تعجّب د وأن تكون ، مفعوله ، والمراد الرغبة إلى الناس بالسؤال عنهم ، وهي التي تصير سبباً للمذلة ، وأمّا الرغبة إلى الله فهي عين العزّة والصفة تحتمل الكاشفة والموضحة .

الحديث الثاني : مرسل .

ولعل المراد بالطمع ما في القلب من حب ما فيأيدى الناس وأمله، وبالرغبة إظهار ذلك ، والسؤال والطلب من المخلوق يناسب الأول ، كما أن الذالة تناسب الثاني.

الحديث الثالث: ضيف.

درأيت الخير كلّه ، أي الرفاهيّة وخير الدنيا وسعادة الآخرة ، لأن الطمع يورث الذل والحقارة والحسد والحقد والعداوة والغيبة والوقيعة وظهور الفضايح والظلم والمداهنة والنفاق والرياء والصبر على باطل الخلق والاعانة عليه وعدم التوكّل

۴ ـ على بن يحيى ، عن على بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن على بن سليمان بن رشيد ، عن موسى بن سلام ، عن سعدان ، عن أبي عبدالله علي قال : قلت له : [ما] الذي يثبت الأيمان في العبد ؟ قال : الورع ، و الذي يخرجه منه ؟ قال : الطلمع .

## ﴿ باب الخرق ﴾

ا عداً من أصحابنا ، عن أحد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عملن حد أنه ، عن على المحرق من المحرق من عن عبدالر عن المحرق من المحرق من المحرق من المحرق من عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : من قسم له الخرق حسم عنه الإيمان .

على الله والنضر"ع إليه والرضا بقسمته والتسليم لأمره ، إلى غير ذلك من المفاسدالتي لا تحصى ، وقطع الطمع يورث أضداد هذه الأمورالتي كلّها خيرات .

الحديث الرابع: مرسل.

والورع إجتناب المحرّ مات والشبهات وفي المقابلة إشمار بأنّ الطمع يستلزم إرتكابهما .

### باب الخرق

الحديث الاول : مرسل .

والظاهرأن الخرق عدم الرفق في القول والفعل ، في القاموس: الخرق بالضم والتحريك ضد الرفق ، وأن لا يحسن الرجل العمل والتصر في يالا مور ، والحمق ، وفي النهاية : فيه الرفق يمن والخرق شؤم ، الخرق بالضم : الجهل والحمق ، انتهى .

وإنها كان الخرق مجانباً للإيمان لأنه يؤذى المؤمنين ، والمؤمن من أمن المسلمون من يده و لسانه ، ولأنه لا يتهيئاً له طلب العلم الذى به كمال الايمان ، وهو مجانب لكثير من صفات المؤمنين كما من ، ثم أنه إنما يكون مذموماً إذا أمكن الرفق ولم ينته إلى حد المداهنة في الدين ، كما قال أمير المؤمنين تاليكاني :

٢ - على بن يعدي، عن أحمد بن على بن عيسى، عن على بن النعمان، عن عمرو ابن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر على قال أقال أو الله والله والمن الخرق خلقاً يُسرى ما كان شيء مما خلق الله أقبح منه.

# ﴿ باب سوء الخلق ﴾

ا على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله تَطَيِّكُم قال: إن سوء الخلق ليفسد العمل كما ينفسد الخل العسل.

٢ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله على قال : قال النبي و المنطقة : أبي الله عز و جل طاحب الخلق السيسيء بالتوبة

وارفق ما كان الرفق أرفق ، واعتزم بالشدَّة حين لا يغنى عنك، أى الرفقُ أو ْإِلاَّ الشدَّة.

الحديث الثاني: ضيف.

### باب سوء الخلق

الحديث الاول: حسن كالصحيح.

وسوء الخلق وصف للنفس يوجب فسادهاواتقباضها وتغيرهاعلى أهل الخلطة والمعاشرة، وإيذائهم بسبب ضعيف أوبلا سبب، ورفض حقوق المعاشرة وعدم احتمال ما لا يوافق طبعه منهم، وقيل: هو كما يكون مع الخلق يكون مع الخالق ايضاً، بعدم تحمل ما لا يوافق طبعه من النوائب، والاعتراض عليه، ومفاسده وآفاته في الد نيا والدين كثيرة، منها: أنه يفسد العمل بحيث لا يترتب عليه ثمرته المطلوبة منه دكما يفسد الخل العسل، وهو تشبيه المعقول بالمحسوس، وإذا أفسد العمل أفسد الايمان كماسياتي.

الحديث الثاني: ضميف على المشهور.

والاباء بالتوبة يحتمل الاباء بوقوعها والاباء بقبولها ، والسَّائل سأل عن حاله

قيل : و كيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : لأنه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه.

٣ عد تُمُ من أصحابنا ، عن أحمد بن عمل بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ،
عن سيف بن عميرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عَليَكُم قال : إن سوء الخلق ليفسد
الإيمان كما ينفسد الخل العسل .

۴ \_ عنه ، عن على بن إسماعيل بن بزيع ، عن عبدالله بن عثمان ، عن الحسين ابن مهران ، عن إسحاق بن غالب ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : من ساء خُلُقه عذّ ب نفسه .

وسببه ، مع أن باب التوبة مفتوح للمذنبين ، والله عز وجل يقبل التوبة عن عباده والجواب أن الخلق السيء يمنع صاحبه من التوبة ، ومن البقاء عليها لو تاب ، حتى إذا تاب منذنب وقع عقبه في ذنب أعظم منه ، لأن ذلك الخلق إذالم بمالج بعظم وبشتد يوما فيوما ، فالذنب الآخر أعظم من الأول ، وإنتما يتحقق تخلصه بممالجة هذه الرذيلة بمعالجات علمية وعملية ، كما هو المعروف في معالجة ساير الصفات الذميمة ، وقيل : كونه أعظم لأن نقض التوبة ذنب مقرون بذنب آخر ، وهما أعظم من الاول وله وجه ، ولكن الأول أظهر .

**الحديث الثالث:** مرسلوقد مر.

الحديث الرابع : ضعيف .

«عذّ ب نفسه » لان " نفسه منه في تعب ، إذهيجان الغضب والحركات الر "وحانية والجسمانية ممنا يض ببدنه وروحه ، ويندم عمنا فعل بعد سكون الغضب ويلوم نفسه وأيضاً لا يتحمن الناس منه ذلك غالباً ويؤذونه و يهجرون عنه ، ولا يعينونه في شيء ، ولنا كان هو الباعث لذلك كأنه عذ "ب نفسه .

ثم اعلم أنه يمكن أن يكون المراد بهذا الخبر وأشباهه مطلق الأخلاق السيشة كالكبر والحسد والحقد وأشباهها ، فانها كلهامما يوقع الانسان في المفاسد العظيمة الدنيوية أيضاً ، ويورث ضعف الايمان ونقص الأعمال ، وقد أول بعض

۵ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن صلى بن عبدالحميد ، عن عديد ابن عبدالحميد ، عن يحيى ابن عمرو ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله تُطْبَلْكُ : أوحى الله عز و جل إلى بعض أنبيائه : الخلق السليع ويُفسد العمل كما يفسد الخلُ العسل .

## رباب السفه »

ا عد الله من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن شريف بن سابق ، عن الفضل بن أبي غراة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : إن السفه خلق لئيم ، يستطيل على

المحقَّلَقين قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّامُ لَمُحَيِّطَةً بِالْكَافِرِينَ ﴾ (١) بذلك .

الحديث الخامس: ضعيف على المشهود.

#### باب السفه

الحديث الأول: ضعيف.

والسّفه خفّة العقل ، والمبادرة إلى سوء القول والفعل بلا رويتّة ، وفي النهاية السفه في الاصل الخفّة والطيش ، وسفه فلان رأيه إذا كان مضطرباً لا استقامة له ، و السفيه الجاهل ، وفي القاموس : السّفه محر تكة خفّة الحلم أونقيضه ، أو الجهل وسفه \_ كفيح وكرم \_ علينا جهل كتسافه ، فهوسفيه ، والجمع سفهاء وسافهه شاتمه وسفه صاحبه كنص غلبه في المسافهة ، انتهى .

وقوله: خلق لئيم بضم الخاء وجر لئيم بالاضافة فالوصفان بعده للئيم ، ويمكن أن يقرء لئيم بالر فع على التوصيف فيمكن أن يفرء بكسر الفاء وفتحها وضم الخاء و فتحها ، فالاسناد على أكثر التقادير في الأوصاف على التوسيع والمجاز ، أو يقد د مضاف في السيفه على بعض التقادير ، أو فاعل لقوله : يستطيل أى صاحبه فتفطين .

وقيل : السفه قد يقابل الحكمة الحاصلة بالاعتدال في القو"ة المقليلة ، وهو

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ٤٩.

من [هو] دونه و يخضع لمن [هو] فوقه .

٧- على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي المغرا عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال : لا تسفهوا فا ن أثم تكم ليسوا بسفها.

و قال أبوعبدالله عَلَيَكُمُ : من كافأ السفيه بالسفه فقد ٠٠٠ ي بما أتى إليه حيث احتذى مثاله .

وصف للنفس يبعثها على السخرية والاستهزاء والاستخفاف والجزع والتماق وإظهار السرور عند تألم الغير والحركات الغير المنتظمة ، والأقوال والأفعال التي لا تشابه أقوال العقلاء وأفعالهم ، ومنشأه الجهل وسخافة الرأى ، ونقصان العقل ، وقد يقابل الحلم بالاعتدال في القواة الغضبية ، وهو وصف للنفس يبعثها على البطش والضرب والشتم والخشونة ، والتسلط والغلبة والترفيع و منشأه الفساد في تلك القواة ، و ميلها إلى طرف الإفراط ، ولا يبعد أن ينشأ من فساد القواة الشهوية أيضاً انتهى .

وأقول: الظاهر أن المرادبه مقابل الحلم كما مر في حديث جنود العقل والجهل. الحديث الثاني : مرسل.

« لا تسفهوا ، نقل عن المبر دو وتغلب أن سفه بالكسر متعد ، و بالضم لازم فان كسرت الفاء هذا كان المفعول محذوفاً ، أى لا نسفهوا أنفسكم ، والخطاب للشيعة كلهم ، والغرض من التعليل هو الترغيب في الأسوة ، وكا نه تنبيه على أنكم إن سفهتم نسب من خالفكم السفه إلى أئمة تكم كما ينسب الفعل إلى المؤد "ب .

« وقال» الظاهر أنه من تتمة الخبر السابق ويحتمل أن يكون خبراً آخر مرسلا. «من كافأ» يستعمل بالهمزة وبدونها، والأصل الهمزة «بما أتى إليه» على بناء المجرد، أى جاء إليه من قبل خصمه، فالمستتر راجع إلى الموصول، أو التقدير أتى به إليه، فالمستتر للخصم، وفي المصباح أنه يأتى متعدياً، وقد يقرء آتى على بناء الافعال أو المفاعلة « حيث احتذى ، تعليل للرضا ، وفي القاموس : إحتذى مثاله

٣ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب. عن عبدالر تحن بن الحجّاج، عن أبي الحسن موسى تَطْيَلُمُ في رجلين يتسابّان فقال : البادي منهما أظلم ، ووذره و وزر صاحبه عليه مالم يتعد المظلوم .

إقتدىبه ، وفيه ترغيب في ترك مكافاة السفهاء كماقال تعالى : ﴿ وَإِذَا حَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونُ قَالُوا سَلَاماً ﴾ (١) .

الحديث الثالث: حسن كالصحيح.

«البادى منهما أظلم ، أى إن صدر الظلم عن صاحبه أيضاً فهو أشد ظلماً لابتدائه أو لما كان فعل صاحبه في صورة الظلم أطلق عليه الظلم مجازاً «ما لم يتعد المظلوم » سيأنى الخبر في باب السباب باختلاف في أو ل السند ، وفيه مالم يعتذر إلى المظلوم ، وعلى ماهنا كأن المعنى مالم يتعد المظلوم ما أبيح له من مقابلته ، فالمراد بورزصاحبه الوزر التقديري ، ويؤيد ماهنا مارواه مسلم في صحيحه عن النبي المنافقة قال : المتسبان ماقالا فعلى البادى مالم يعتد المظلوم، قال الطيبى: أى الذين يشتمان كل منهما الآخر ، و «ما» شرطية أو موصولة ، فعلى البادي ، جزاء أو خبرأى إنم ما قالا على البادى إذا لم يعتد المظلوم، فاذا تعداً ي يكون عليهما ، انتهى

و قال الراوندى (ره) في شرح هذا الخبر في ضرير الشهاب: السب الشتم الفبيح وسميت الاصبع التي تلى الابهام سبابة لاشادتها بالسب كما سميت مسبحة لتحريكها في التسبيح، يقول وَالشَّكَةُ: ان ما يتكلم به المتسابان ترجع عقوبته على البادى، لأنه السبب في ذلك، و لو لم يفعل لم يكن، و لذلك قيل: البادى أظلم و الذي يجيب ليس بملوم كل الملامة، كما قال تعالى: و و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل ، (أ) على أن الواجب على المشتوم أن يحتمل ويحلم و لا يطفى النار بالنار، فان النارين إذا اجتمعا كان أقوى لهما فيقول تغليظاً لا مر

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان: ٣٦.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى: ۲۱.

الشائم أن ما يجرى بينهما من التشائم عقوبته تركب البادى لكونه سبباً لذلك ، هذا إذا لم يتجاوز المظلوم حد في الجواب، فاذا تجاوز و تعد ي كانا شريكين في الوزر و الوبال ، و الكلام وارد مورد التغليظ و إلا فالمشتوم ينبغى أن لا يجيب م لا يزيد في الشر و لا تكون عقوبة فعل المشتوم على الشائم ، إن للشائم في فعله أيضاً تصيباً من حيث كان سببه ، وإلا فكل مأخوذ بفعله ، انتهى .

و أقول: الحاصل أن إنم سباب المتسابيين على البادى ، أمّا إنم ابتدائه فلان السب حرام و فسق لحديث سباب المؤمن فسق ، و قتاله كفر ، و أمّا إنم سب الراد فلا أن البادى هو الحامل له على الرد ، وإن كان منتصراً فلا إنم على المنتصر ، لقوله تعالى : « و لمن انتصر بعد ظلمه » الآية ، لكن الصّادر منه هو سب يترتب عليه الاثم ، إلا أن الشرع أسقط عنه المؤاخذة ، و جعلها على البادى للعلة المتقدمة ، و إنّما أسقطها منه مالم يتمد فان تعدى كانهو البادى في القدر الزائد ، و التعدى بالرد قد يكون بالتكرار مثل أن يقول البادى يا كلب ، فيرد عليه مر تين ، و قد يكون بالأفحش كما لوقالله: يا سنو د ، فيقول في الرد: ياكلب ، و إنّما كانهذا مد بمنزلة القصاص ، و القصاص إنّما يكون بالمثل ، ثم الراد أسقط حقية على البادى ، و ببقى على دلك .

ولا يبعد تخصيص تحمّل البادى إثم الراد بما إذا لم يكن الر د كذباً والأول قذفاً فائله اذا كان الرد كذباً مثل أن يقول البادى : يا سارق و هو صادق فيقول الراد : بل أنت سارق و هوكاذب، أو يكون الأول قذفاً مثل أن يقول البادى يازانى فيقول الراد : بل أنت الزانى ، فالظاهر أن إثم الرد على الراد ، و بالجملة إنما يكون الانتصار إذا كان السب ممّا تعارف السب به عند التأديب كالأحمق

والجاهل و الظالم و أمثالها ، فأمثال هذه إذا ردَّ بها لا إثم على الرادَّ و يعود إثمه على البادى .

و أفول: الآيات و الأخبار الدالة على جواز المعارضة بالمثل كثيرة، فمن الآيات قوله تعالى: « فمن اعتدى عليكم » (١) قال الطبرسي رحمه الله: أى ظلمكم « فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » أى فجازوه باعتدائه و قابلوه بمثله، والثاني ليس باعتداء على الحقيقة، و لكن سميّاه إعتداء لأنيّه مجازاة اعتداء و جعله مثله و إن كان ذلك جوراً و هذا عدلا، لأنيّه مثله في الجنس، و في مقدار الاستحقاق، و لأنيّه ضرر كما أن ذلك ضروفهو مثله في الجنس و المقدار و الصيّفة، و قال: وفيها دلالة على ان من غصب شيئاً و أتلفه بلزمه رد مثله .

ثم ان المثل قد يكون من طريق الصورة في ذوات الأمثال ، و من طريق المعنى كالقيمة فيما لا مثل له ، و قال المحقق الاردبيلي قد سس و و اتقوا الله باجتناب المعاصي فلاتظلموا ولا تمنعوا عن المجازاة ، ولا تتعد وافي المجازاة عن المثل و العدل و حقيكم . ففيها دلالة على تسليم النفس و عدم المنع عن المجازاة و الفصاص، وعلى وجوب الرد على الغاصب المثل أوالقيمة ، و تحريم المنع والامتناع عن ذلك ، و جواز الأخذ بل وجوبه إذا كان تركه إسرافاً فلا يترك الا أن يكون حسناً ، وتحريم التعد ي و التجاوز عن حد م بالزيادة صفة أو عيناً ، بل في الأخذ بطريق يكون تعديناً و لا يبعد أيضاً جواز الأخذ خفية أو جهرة من غير دضاه على بطريق يكون تعديل إمتناعه من الاعطاء كما قاله الفقها عن طريق المقاصة .

و لا يبعد عدم اشتراط تعد را ثباته عندالحاكم ، بل على تقدير الامكان أيضاً ولا أذنه بل يستقل أو كذا في غير المال من الأذى فيجوز الأذى بمثله من غير إذن الحاكم و إثباته عنده ، وكذا القصاص إلا أن يكون جرحاً لا يجرى فيه القصاص أو ضربا لا يمكن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٩٤.

حفظ المثل، أو فحشاً لا يجوز القول و التلفيُّظ به مميًّا يقولون بمدم جوازهمطلقا، مثل الرَّمي بالزنا ، و يدلُّ عليه أيضا ووله سبحانه : « و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، (١) قال في المجمع : قيل : نزلت لمنّا مثل المشركون بقتلي أحد و حزة رضى الله عنهم وقال المسلمون: لئن أمكننا الله لنمثلن بالأحياء فضلا عن الأموات، و قيل : إنَّ الآية عامَّة في كلُّ ظلم كغصب أو نحوه ، فانَّما يجاذى بمثل ما عمل دو لئن صبرتم» اى تركتم المكافاة والقصاص و جرعتم مرارته « لهو خير للصَّابرين » . و يدل عليه أيضاً قوله سبحانه : « و الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون»<sup>(٢)</sup> في المجمع أى ممتن بغي عليهم من غير أن يعتدوا ، و قيل : جعل الله المؤمنين صنفين صنف يعفون في قوله : «و إذا ما غضبوا هم يغفرون » <sup>(٣)</sup> و صنف ينتصرون ثم ۚ ذكر تعالى حد الانتصار فقال: « و جزاء سيسَّة سيسَّة مثلها ، (۴) قيل: هو جواب القبيح إذا قال أخزاك الله تقول أخزاك الله من غير أن تعتدى ، و قيل : يعني الفصاص في الجراحات و الدُّماء، و سمنَّى الثَّانية سيَّة على المشاكلة ﴿ فمن عفى و أصلحفأجر، على الله ، أى فمن عفى عمَّاله المؤاخذة به و أصلح أمره فيما بينه و بين ربُّه فنوابه على الله ﴿ إِنَّه لا يحبُّ الظالمين ، ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم منسبيل، (٥) معناه من انتص لنفسه و انتصف من ظالمه بعد ظلمه أضاف الظلم إلى المظلوم، أى بعد أن ظلم و تعدى عليه فأخذ لنفسه بحقيه ، فالمنتصرون ما عليهم من إثم و عقوبة و ذم د إنهما السبيل ، أي الاثم و العقاب د على الذا بن يظلمون ، الناس إبتداء د و

<sup>(</sup>١) سورة النحل : ١٢۶ .

<sup>(</sup>٢) و (٣) سورة الشورى : ٣٩ و ٣٧ .

 <sup>(</sup>۲) و (۵) سورة الشورى : ۲۰ وو ۲۱ .

يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عنذاب أليم ، اى مؤلم « و لمن صبر » أي تحميل المشقنة في رضا الله « و غفر »له فلم ينتصر « ان ذلك » الصبر و المتجاوز « لمن عزم الأمور » اى من ثابت الامور التي أمرالله بها فلم تنسخ .

و قيل : عزم الامور هو الأخذ بأعلاها في باب نيل الثواب .

و قال المحقيق الاردبيلي قد س الله روحه بعد ذكر بعض تلك الآيات: فيها دلالة على جواز القصاص في النفس و الطرف و الجروح ، بل جواز التعويض مطلقا حتى ضرب المضروب و شتم المشتوم بمثل فعلهما ، فيخرج ما لا يجوز التعويض و القصاص فيه مثل كسر العظام و الجرح و الضرب في محل الخوف و القذف و نجو . ذلك ، و بقى الباقى ، و أيضا تدل على جواز ذلك من غير إذن الحاكم و الاثبات عنده و الشهود وغيرها ، و تدل على عدم التجاوز عما فعل به وتحريم الظلم والتعدى و على حسن العفو و عدم الانتقام و أنه موجب للاجرالعظيم، انتهى .

و أقول: ربما يشعر كلام بعض الأصحاب بعدم جواز المقابلة و أنه أيضاً يستحق التعزير كمامر في كلام الراوندى ، و قال الشهيد الثانى (رم) عند شرح قول المحقق : قيل : لا يعز د الكافر مع التنابز بالألقاب و التعيير بالأمراض الا أن يخشى حدوث فتنه فيحسمها الامام بما يراه القول بعدم تعزيرهم على ذلك ، مع أن المسلم يستحق التعزير به هو المشهور بين الأصحاب ، بل لم يذكر كثير منهم فيه خلافا ، وكأن وجهه تكافؤ السبب و الهجاء من الجانبين كما يسقط الحد عن المسلمين بالتقاذف لذلك ، و لجواز الاعراض عنهم في الحدود و الأحكام فهنا أولى ، و نسب القول إلى القيل مؤذنا بعدم قبوله ، و وجهه أن ذلك فعل محر م يستحق فاعله التعزير، و الأصل عدم سقوطه بمقابلة الآخر بمثله ، بل يجب على كل منهما ما اقتضاه فعله ، فسقوطه بحتاج إلى دليل كما يسقط عن المتقاذفين بالنس ، انتهى .

عد أَنِي عبدالله عَلَيَّا أَنَ أَسِمَا بِنَا مَن سَهِلَ بِنَ زَيَادَ ، عَنْ صَفُوانَ ، عَنْ عَيْصَ بِنَ القَاسم عَنْ أَنِي عبدالله عَلَيَّا أَنَّ أَنْ أَنْ أَنْ فَضْ خَلَقَ الله عبد اتَّقَى النَّاسُ لَسَانُهُ .

## ﴿ باب البذاء ﴾

ا ـ مجل بن يحيى ، عن أحمد بن عمل بن عيسى ، عن ابن فضَّال ، عن أبي المغرا، عن أبي المغرا، عن أبي عبدالله تَطَيِّلُمُ قال : [ إن ] من علامات شرك الشيطان الذي لايشك فيه أن يكون فحنَّاشاً ، لايبالي ما قال ولا ماقيل فيه .

ولا يخفى عليك ضعفه بعد ما ذكرنا ، وأمّا رواية أبى مخلد السّراج عنأبى عبدالله عَلَيْكُ قال : قضى أميرالمؤمنين في رجل دعا آخرابن المجنون فقال له الآخر: أنت ابن المجنون ، فأمر الأول أن يجلّد صاحبه عشرين جلدة ، و قال له : إعلم أنّك ستعقب مثلها عشرين ، فلمنّا جلده أعطى المجلود الشوط فجلّده عشرين نكالاً ينكل بهما ، فيمكن أن يكون لذكرالأب ، و شتمه لا المواجه ، فتأمّل .

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور، و كانه بالبابين الآتيين لاسياما الثاني أنسب و إناما ذكره هذا لأن مبدء ذلك السافه .

#### باب البذاء

الحديث الأول: موثق كالصحيح.

والشرك بالكسر مصدر شركته في الأمر من باب علم إذا صرت له شريكافيه، و الظيّاهرأنه إضافة إلى الفاعل ، و قال الشيخ في الأربعين : هو بمعنى إسم المفعول أو إسم الفاعل أى مشاركا فيه مع الشيطان ، أو مشاركا فيه الشيطان و سيأتى معناه و الذي لاشك فيه على بناء المجهول و كأن المعنى أن أقل ما يكون فيه من رداء الطينة أن يكون شرك الشيطان فيه عند جاع والده إذ قد يضم إلى ذلك أن يكون ولد زناكما سيأتى ، أو يكون المراد تأكيد كون

٢ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله تَعْلَيَّكُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهُ وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ : إِذَا رَأَيْتُم الرَّجِلَ لا يَبالَي مَا قَالَ ولاما قيل له فا نُله لغيلة أو شرك شيطان .

٣ ـ عداتُ من أصحابنا ، عن أحمد بن من بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عمر بن اذينة ، عن أمير المؤمنين عليان ، عن سليم بن قيس ، عن أمير المؤمنين عليان على على المؤمنين علياء قال: قال رسول الله وَ المُعَلَّمُ : إِن الله حرام الجناة على كل فحاش بذيء ، قليل الحياء

ذلك من علامات شرك الشيطان ، و الفحّـاش من يبالغ في الفحش و يعتاد به ، وهو القول السيّـيء .

الحديث الثاني : حسن كالصحيح .

« لغية ، اللام للملكية المجازية ، و هي بالفتح الزنا ، قال الجوهرى : يقال فلان لغية و هو نقيض قولك لرشدة ، و قال الفيروز آ بادى: ولد غينة ويكسر ذنية ، و من الغرائب أن الشيخ البهائي قد س سر ، قال في الأربعين : يحتمل أن يكون بضم اللام و إسكان الغين المعجمة وفتح الياء المثناة من تحت ، أى ملغي ، والظاهر أن المراد به المخلوق من الزنا ، و يحتمل أن يكون بالعين المهملة المفتوحة أو الساكنة و النون أى من دأبه أن يلعن الناس أو يلعنوه .

قال في كتاب أدب الكاتب: فعلة بضم الفاء و إسكان العين من صفات المفعول، و بفتح العين من صفات الفاعل يقال: رجل همزة للذى يهزؤبه، و محمزة لمن يهزأ بالناس، وكذلك لعنة ولعنة، ائتهى كلامه.

لكنيه قد س سرة مفطين لذلك بعد انتشار النسخ وكتب ماذكرنا في الحاشية على سبيل الاحتمال .

الحديث الثالث: مختلف فيه و معتبر عندى.

« إِنَّ الله حرَّم الجنَّة » قال الشيخ البهائي روِّح الله روحه : لعله وَ اللهُ أَراد إِنَّهُ اللهُ عَلَيْهُ أَراد إِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِم وَمَاناً طويلا ، لامحرمة تحريماً مؤبِّداً ، أو المراد جنَّة خاصَّة

لا يبالي ما قال و لا ما قيل له ، فا نتك إن فتشته لم تجده الا لغية أوشرك شيطان فقيل : يا رسول الله والمنتقل : أما تقرأ قول الله عز و جل : «و شاركهم في الأموال و الأولاد» (١).

معد ة لغير الفحاش، و إلا فظاهره مشكل، فان العصاة من هذه الأمّة مآلهم إلى الجنّة و إن طال مكثهم في النار «بذى"، بالباء التحتانية الموحدة المفتوحة والذال المعجمة المكسورة و الياء المسددة من البذاء بالفتح و المد بمعنى الفحش وقليل الحياء، إمّا أن يراد به معناه الظاهرى أو يراد عديم الحياء كما يقال: فلان قليل الخير أى عديمه.

ثم" قال رحمالله : قال المفسدرون في قوله : « وشاركهم في الأموال و الأولاد» أن مشاركة الشيطان لهم في الأموال حملهم على تحصيلها و جمعها من الحرام ، و صرفها فيما لايجوز و بعثهم على الخروج في إنفاقها عن حد" الاعتدال ، إمّا بالاسراف و التبذير أو البخل و التقتير ، و أمثال ذلك .

وأمّا المشاركة الهم في الأولاد فحشهم على التوصل إليها بالأسباب المحر من الزنا و نحوه أو حملهم على تسميتهم إيناهم بعبد العزرى و عبد اللات أو تضليل الأولاد بالحمل على الأديان الزائفة و الأفعال القبيحة ، و هذا كلام المفسرين ، و قد روى الشيخ الطوسى في تهذيب الأحكام عن أبي بصير عن أبي عبدالله تَلْيَكُنُ في العمل عند إدادة التزويج و ساق الحديث إلى أن قال : فاذا دخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول : الله م على كما بك تزو جمتها وبكلماتك استحللت فرجها ،فان قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويئاً و لا تجعله شرك شيطان ، قلت : و كيف يكون شرك شيطان؟ فقال لى : إن "الر جل إذا دنى من المرءة و جلس مجلسه حضره الشيطان فان هوذكر اسم الله تنحس الشيطان عنه ، وإن فعل و لم يسم أدخل الشيطان

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء: ٤٤.

قال: وسأل رجل فقيها : هل في الناس من لا يبالي ما قيل له؟ قال: من تعرس للناس يشتمهم و هو يعلم أنهم لايتركونه، فذلك الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه .

۴ \_ مجل بن يحيى ، عن أحمد بن عجل بن عيسى ، عن على بن الحكم ، عن أبى جميلة ، يرفعه ، عن أبي جمفر تَهُ اللهُ فال : إن الله يبغض الفاحش المتفحش .

ذكره فكان العمل منهما جميعاً ، والنطفة واحدة ، قلت : فبأى شيء يعرف هذا ؟قال: بحبتنا و ببغضنا .

و هذا الحديث يعضد ما قاله المتكلّمون من أن "المياطين أجسام شفّافة تقدر على الولوج في بواطن الحيوانات ، ويمكنها التشكّل بأى " شكل شائت ، وبه يضعف ما قاله بعض الفلاسفة من أنّها النفوس الأرضية المدبّرة للعناصر أو النّفوس الناطقة الشريرة اللتى فارقت أبدانها و حصل لها نوع تعلّق و ألفة بالنفوس الشريرة المتعلّقة بالأبدان ، فتمد ها و تعينها على الشّر و الفساد ، انتهى كلاهه زيد اكراهه.

« و سأل رجل فقيهاً » الظاهر أنه كلام بعض الر واة من أصحاب الكتب كسليم أو البرقى ، فالمراد بالفقيه أحد الأئمة كالليم وكونه كلام الكلينى أو أمير المؤمنين أو الرسول صلوات الله عليهما بعيد ، و الأخير أبعد و السؤال مبنى على أنه لا يوجد غالباً من لا يتأثر من الفحش وسوء القول فيه بالجد "، وإن كان في بعض الأجامرة من يتشاتم بالهزل ، والجواب مبنى على أن "الر "ضا بالسبب يتضمن الرضا بالمسبب مع المعلم بالسببية ، أو على أنه من لا يعمل بمقتضى صفة شاع أنه تنفى عنه تلك الصفة كما أن "من لا يعمل بعلمه يقال له ليس بعالم كما قيل و ماقلنا أظهر ، و لا يبعد أن يكون غرض السائل ندرة هذا الفرد، فالمراد بالجواب أنه شامل لهذا الفرد أيضاً وهو في الناس كثير .

الحديث اثرابع: ضعيف.

و قال الجزرى قيه : أن الله يبغض الفاحش المتفحيس، الفاحش ذو الفحش في

۵ ـ أبوعلى " الأشعري ، عن على بن سالم ، عن أحمد بن النص ، عن عمر و بن نعمان الجعفى قال : كان لا بي عبدالله تُطَيِّلُ صديق لا يكاد يفارقه إذا ذهب مكاناً ، فبينما هو يمشى معه في الحد ائين و معه غلام له سندي " يمشى خلفهما إذا التفت الراجل يريد غلامه ثلاث مرات فلم يره فلما نظر في الرابعة قال : يا أبن الفاعلة أين كنت ؟ قال : فرفع أبوعبدالله تُطَيِّلُ يده فصك بها جبهة نفسه ، ثم قال : سبحان

كلامه و فعاله ، والمتفحّ الذى يتكلّف ذلك و يتعمّده ، وقد تكر د كرالفحش و الفاحشة و الفواحشفي الحديث ، وهو كلّ ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاسى و كثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا ، وكلّ خصلة قبيحة فهى فاحشة من الأقوال و الأفعال، انتهى .

وأقول: يحتمل أن يكون المرادبالمتفحيش المتسبيب لفحش غيره له ، أوالقابل له الذي لايمالي به كمامن .

الحديث الخامس : مجهول و آخره مرسل.

و الحذاء ككتاب النمل ، و الحذَّاء بالتشديد صانعها .

و الخبر يدل على أمور: الأول: يومى إلى أن ابن الفاعلة قذف، و ظاهر الأصحاب عدمه لعدم الصراحة ، لكن الخبرليس بصريح في ذلك ، إذ الشتم الشامل على التعريض بالزنا أمر قبيح يمكن أن يعد من الكبائر وإن لم يكن موجباً للحد ، مع أنه قذف للأم وهي كانت مشركة فلا يوجب الحد لذلك أيضاً ، لكنه إيذاء للمواجه ، و ظاهر كثير من الأخبار أن ابن الفاعلة قذف ، و لعله لكونه في عرفهم صريحاً في ذلك كما قال بعضهم في ولد الحرام ، و سيأتي القول في ذلك في كتاب الحدود إن شاءالله .

الثاني: أن مذا القول المستند إلى الجهل لا يعذر قائله به .

الثالث:أنَّه لا يجوز أن يقال ذلك لا حد من أفراد الانسان إلا مع القطع بأنَّه

الله تقذف الله قد كنت أرى أن الك ورعاً فا ذا ليس لك ورع ، فقال : جملت فداك إن الله سندية مشركة ، فقال : أما علمت أن الكل الله نكاحاً ، تنح عنى ، قال : فمارأيته يمشى معه حتى فر ق الموت بينهما . و في رواية اخرى : إن لكل الله المحا تحتجزون به من الزانا .

ع على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جمفر تُلكِينًا قال : قال رسول الله وَاللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ الفحش لو كان مثالًا لكان مثال سوء .

٧- على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبى عبدالله عليه الله أن يرزقه

متولد من الزنا ، بل مع القطع أيضاً إذا لم يثبت عندالحاكم .

الرابع: رجحان هجزان الفاسق وإنكان قريباً أو صديقاً ، و قيل: إنهافارقه عَلَيْ إلى آخر العمر لأنه كان فاسقا في مدة عمره إذ هذا الذنب لكونه من حق الأم لا يدفعه إلا الحد بمد طلبها أو العفو و شيء منهما لم يقع ، و لم يكن مقدوراً .

و أقول: يمكن أن يكون تُطَيِّكُم علم أنه مصر على هذا الأمر و لم يتب منه. الخامس: أن أن يكون تُطَيِّكُم علم أنه مصر عليه أحكام العقد الصحيح، بل لا يحتاج إلى التجديد بعد الاسلام كما هو ظاهر الأصحاب، و تنوين ورعاً للتعظيم، و ورع للتحقير وبقال حجزه كضربه ونصره منعه وكفيه فانحجز واحتجز.

الحديث السادس: حسن كالصحيح.

«لوكان مثالاً» أي ذاشكل وصورة « مثال سوء » بالفتح أى مثالاً يسوء الانسان رؤيته .

الحديث السابع: صحيح.

و يحتمل أن يكون المراد بالقرب والبعد المكانية بن و لا يكون ذلك من جهة

غلاما ثلاث سنين فلما رأى أن الله لا يجيبه قال: يا رب أبعيد أنا منك فلانسمعنى أم قريب أنت منى فلا تجيبنى؟ قال: فأتاه آت في منامه فقال: إنت تدعوالله عز و جل منذ ثلاث سنين بلسان بذى و قلب عات غير تقى و نية غير صادقة ، فاقلع عن بذائك و ليتق الله قلبك ولتحسن نيتك ، قال: فقعل الر جل ذلك ثم دعاالله فولد له غلام .

أنه اعتقدأن الله جسمله مكان حتى يكون كافراً ، ويكون سببية هذالعدم الاجابة أقرب من سببية تلك الصفات ، بل لا نه قد يجرى مثل ذلك على اللسان عند الاضطرار من غير قصد إلى ما يستلزمه ، فالسلماع و عدمه أيضاً بمعناهما ، و يمكن أن يكون الحراد القرب والبعد المعنويين ، و بعدم السماع عدم الالتفات المبتنى على عدم الرضا ، و بعدم الاجابة التأخير الذى سببه المصلحة مع الرضا ، و إنما نسب الفرب إليه تمالى والبعد إلى نفسه للتنبيه على أن البعد إذا تحقق كان من جانب العيد، والقرب إن تحقيق كان من فضله عز و جل ، لأن العبد و إن بلغ الغابة في إخلاص العبودية كان مقصراً و لا يستحق الثواب و القرب إلا بفضله وكرمه ، و البذى على فعيل الفحاش ، وفي المغرب الماتى الجبار الذى جاوز الحد في الاستكبار، و التقوى التنز من رذائل الأعمال و الأخلاق ، بل عما يشغل القلب عن الحق ، و التقوى التنز من رذائل الأعمال و الأخلاق ، بل عما يشغل القلب عن الحق ، و النية الصادقة توجه القلب إلى الله سبحانه وحده ، و إنبعاث النفس نحوالطاعة غير ملحوظ فيه ، سوى وجه الله ، و ما في هذا الخبر أحد الوجوه في دفع شبهة وعده ملحوظ فيه ، سوى وجه الله ، و ما في هذا الخبر أحد الوجوه في دفع شبهة وعده سبحانه الاستجابة مع تخلفها في كثير من الموارد .

والحاصل أن الوعد مشروط بشروط: منها: إجتناب المعاصى وبعض الأخلاق الرذيلة و الاخلاص في النيسة ، فان قلت : هذا ينافي ماورد في بعض الأخبار من أن دعاء الفاسق أسرع إجابة لكراهة إستماع صوته ؟ قلت : يحتمل أن لا تكون سرعة الاجابة كلية،أويقال سرعة الاجابة مختصة بمن كان مبغوضاً لذاته ، و أمّا من كان محبوباً بذاته و مبغوضاً بفعله فربسما تبطى الاجابة نظراً إلى الأول ، و ربسما تسرع نظراً بذاته و مبغوضاً بفعله فربسما تبطى الاجابة نظراً إلى الأول ، و ربسما تسرع نظراً

٨ ـ عداتُ من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبدالله عليه على الله وَ الله وَ الله عن أبي عبدالله على قال : قال رسول الله وَ الله عن أبي عبدالله على قال : قال رسول الله وَ الله عن أبي عبدالله عبدالله عبدالله عن أبي عبدالله عبدالله

٩\_ عداً من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه قال : البذاء من الجفاء و الجفاء في النار .

إلى الثاني، وقديكون البطؤ نظراً إلى الثاني لالكراهة الاستماع، بل لغرض آخر نحو ذجره عن القبايح كما في هذا الر"جل.

الحديث الثامن: موثق.

« من تكره » هو الذّي عرف بالفحش من القول و اشتهر به لما يجرى على السانه من أنواع البذاء ، و يمكن أن يقر م تكره على بناء الخطاب و بناء الغيبة على المجهول.

الحديث التاسع: ضعيف على المشهور صحيح عندى.

و في الصّحاح الجفاء ممدود خلاف البرّ ، و في القاموس رجل جاني الخلقة كزّ غليظ ، انتهى .

و الحاصل أن البذى والفحش في القول من الجفا، أي خلاف الآداب أوخلاف البرو و الحاصل أن البذى والفحش أو الابتداء، أى ناش من الجفاء و غلظة الطبع و الاعراض عن الحق .

«و الجفاء في الفار » أي يوجب استحقاق الفار ، و روى في الشهاب عن النبي و البداء البداء من الجفاء ، و قال الراوندي ( ره ) في الضوء: البداء الفحش و خبث اللسان ، وقد بذؤ الرجل يبذؤ بذوا ، و أصله بذاوة فحذفت الهاء كما قالوا جمل جالا، و فلان بذي اللسان ، و امرأة بذية ، و الجفاء ضد البرو أصله من البعد ، يقول و فلان بذي الافحاش و إسماع المكروه و الاجراء إلى أعراض الناس بقبيح المقال من الجفاء المولم ، و ما كل جفاء بضم الجيوب و ايلام الجنوب ، فربها كان جفاء من الجفاء المولم ، و ما كل جفاء بضم الجيوب و ايلام الجنوب ، فربها كان جفاء

عن الحسن الصيقل قال: قال أبو عبدالله تَطْقِيلُ : إِنَّ الفحش و البذاء و السلاطة من النفاق.

المحف عن أحمد بن على عن على بن النعمان ، سن عمر و بن شمر ، عن جابر ، عن أجمد بن على الله و ا

### اللَّسان أوجع و مضضه أفجع ، و قدقيل :

جراحات السيوف لها التيام و لا يلتام ما جرح اللَّسان

و قال النبي وَالْمَوْنَانُونَ الحياء من الايمان و الايمان في الجنبّة ، و البذاء من الجفاء و الجفاء و الجفاء و الجفاء في النار ، وفايدة الحديث الأمر بحفظ اللسان و النبّهي عن التسرّع إلى أعراض الناس ، وبيان أنّ الكلام في ذلك نظير الكلام ، و يوشك أن يثبت إسمه في ديوان الجفاة .

الحديث العاشر: ضعيف على المشهود.

وقال الجوهرى: السلاطة القهر، وقد سلطهالله فتسلط عليهم ، وامرءة سليطة أي صخابة ، و رجل سليط أى فصيح حديد اللسان بين السلاطة و السلوطة ، انتهى .

و المراد بالنفاق إمّا مع الخلق لا نُه يظهرود هم و بأدنى سبب يتغير عليهم و يؤذيهم بلسانه و بغيره ، أو مع الله لأن إيذاء المؤمنين ينافي كمال الايمان كما مر". الحديث الحادى عشر : كالسابق .

و في النَّهَاية فيه: منسأل وله أربعون درهماً فقد سأل الناس إلحافاً ، اىبالغ فيها يقال : ألحف في المسئلة يلحف إلحافاً إذا ألح. فيها و لزمها ، انتهى .

وهوموجب لبغض الرب حيث أعرض عن الغنى الكريم و سئل الفقير اللَّئيم، و أنشد بعضهم :

١٧ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذيفة ، عن درارة ، عن أبي جمفر تَهُمُّ قال : قال رسول الله وَ اللهُ عَلَيْكُ لما نُشَة : يا عائشة إن الفحش لو كان ممثلاً لكان مثال سوء .

١٣ \_ الحسين بن عن معلى بن على ، عن أحمد بن على ، عن بعض رجالمقال:

الله يغضب إن تركت سؤاله و بنو آدم حين يسئل يغضب

وترى في عرف الناس أن عبد الانسان إذا سأل غير مولاه فهو عار عليه وشكاية منه حقيقة ، و لذا ورد في ذم المسئلة ماورد .

الحديث الثاني عشر: حسن كالصحيح.

و قدمر " بعينه سنداً و متناً إلا أنه ليس فيه أن " الخطاب لعايشة ، و كأن " على بن ابراهيم رواه على الوجهين .

ثم الظاهر أن هذا مختصر عمّا سيأتى في باب التسليم على أهل الملل حيث رواه بهذا الاسناد أيضاً عن ابي جعفر تلكي قال: دخل يهودى على رسول الله والته والته

الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهود.

و المعصوم المروى عنه غير معلوم ، فان كان الصّادق عَلَيْكُم فالارسال بأزيد من واحد ، وأحمد كانته البزنطي، ومازعم أنته ابن عيسي بعيد كمالا يخفي على المتدرب،

قال: من فحش على أخيه المسلم نزعالله منه بركة رزقه و وكله إلى نفسه و أفسدعليه معيشته .

۱۴ \_ عنه ، عن معلى ، عن أحمد بن غسّان ، عن سماعة قال : دخلت على أبي عبدالله تَلْقَالُهُ فقال لي مبتدئاً : يا سماعة ماهذا الذي كان بينا و بين حسّاك ؟ إيناك أن تكون فحاشاً أوصخاباً أو لعنّاناً ، فقلت : و الله لقد كان ذلك إنه ظلمني، فقال: إن كان ظلمك لقد أدبيت عليه ، إن هذا ليس من فعالى ولا آمر به شيعتى ، إستغفر ربّك ولا تعد ، قلت : أستعفر الله ، ولا أعود .

فيمكن أن يكون الارسال بواحد، و فحش ككرم و ربَّما يقرء على بناء التفعيل، و من جملة أسباب فساد المعيشة نفرة الناس عنه و عن معاملته.

الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور.

«مبتدئاً» أى من غير أن أسأله شيئاً يكون هذا جوابه أومن غيرأن يتظلم إليه الجمّال، وفي النهاية الصخب و السخب الضجّة و اضطراب الأصوات للخصام، و فمول و فعّال للمبالغة «أنّه» بفتح الهمزة أى لا نه، و هو خبركان، و « إن» فيقوله «إن كان» شرطيّة، واللام في قوله: لقد، جواب قسم مقد ر، و قائم مقام الفاء الرابطة اللازمة كذا قيل، و في الصّحاح قال الفرّاء في قوله تعالى: « أخذة رابية » (١) اى زائدة ، كفولك أربيت إذا أخذت أكثر ممّا أعطيت «من فعالى» بالكسر جمع فعل، أو بالفتح مصدراً و كلاهما مناسب «ولاآمر به» كناية عن النهى .

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة: ١٠.

## ﴿ باب من يتقى شره ﴾

المعدقة من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه و فات يوم عند عائشه إذا استأذن عليه رجل فقال رسول الله و الشيئة : بئس أخو العشيرة ، فقامت عائشة فد حلت البيت و أذن رسول الله و الله و المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع و بشره [ إليه ] يحد ثه حتى إذا فرغ و خرج من عنده قالت عائشة : يا رسول الله بينا أنت تذكر هذا الرابع بما ذكر ته به إذ أقبلت عليه بوجهك و بشرك ؟ فقال رسول الله و المرابع عند ذلك : إن من شر عبادالله من تكره مجالسته لفحشه .

### باب من بتقی شره

الحديث الأول: موثق.

وفي القاموس: عشيرة الرَّجل بنوأ بيه الأدنون أو قبيلته و في المصباح تقول هو أخو تميم اى واحد منهم، انتهى .

و قرع بعض الأفاضل العشيرة بضم المعين و فتح الشين تصغير العشرة بالكسر، اي المعاشرة ، ولا يخفي ما فيه و « بشره » بالرفع و « إليه » خبره ، و الجملة حالية كيحد "نه ، و ليس في بعض النسخ « عليه » أو لا فبشره مجرور عطفاً على وجهه ، وهو أظهر ، و يحتمل ذيادة إليه آخراً كما يؤمى إليه قولها إذ أقبلت عليه بوجهك و بشرك .

و قوله عَلَيْهُ : إِن من شر" عباد الله ، إمّا عدر لما قاله أو لا أو لما فعله آخراً، أولهما معاً فتأمّل جد"اً .

و نظير هذا الحديث رواه مخالفونا عن عروة بن الزبير قال: حد تتني عايشة إن رجلا إستأذن على النبي والمنطقة فقال: ائذنوا له فلبس ابن العشيرة، فلمادخل

# ٢ - على "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي" ، عن السكوني" ، عن أبي عبدالله

عليه ألان له القول، قالت عايشة: فقلت: يا رسول الله قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول؟ قال: ياعايشة إن شر الناس منزلة عندالله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه إنقاء فحشه.

قال عياض: قوله: لبئس، ذم له في الغيبة و الرجل عيينة بن حصن الغزارى، و لم يكن أسلم حينئذ، ففيه لاغيبة على فاسق و مبتدع، و إن كان قد أسلم فيكون على أراد أن يبين حاله، و في ذلك الذم يعنى لبئس، علم من أعلام النبواة، فالله ارتد وجيء به إلى أبي بكروله مع عمر خبر.

وفيه أيضاً أن المداراة مع الفسقة والكفرة مباحة و تستحب في بعض الأحوال بخلاف المداهنة المحر مة ، و الفرق بينهما أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدين أو الدنيا ، و المداهنة بذل الدين لصلاح الدنيا ، و النبي وَاللَّهُ الله من دنياه حسن العشرة و طلاقة الوجه ، ولم يرو أنه مدحه حتى يكون ذلك خلاف قوله لعايشة ، ولا من ذي الوجهين وهو عَلَيْكُ منز ه عن ذلك ، وحديثه هذا أصل في جواز المداراة و غيبة أهل الفسق و البدع .

و قال الفرطبى: قيل أسلم هو قبل الفتح و قيل بعده، و لكن الحديث دل على أنه مسر الناس منزلة عندالله ولا يكون كذلك حتى يختم له بالكفر، والله سبحانه أعلم بما ختم له و كان من المؤلفة وجفاة الأعراب.

و قال النخمى: دخل على النبى و الشَّهَا و بغير إذن فقال له النبى الشَّهَا و أين الاذن ؟ فقال: ما استأذنت على أحد من مض ، فقالت عايشة: من هذا يا رسول الله ؟ قال: هذا أحمق مطاع ، و هو على ماترين سيدةومه ، و كان يسمسى الأحمق المطاع ، و قال الآبى: هذا منه و الشَّه تعليم لغيره لأنه أدفع من أن يستَّقى فحش كلامه .

الحديث الثاني: ضعيف على المشهود.

عَلَيْكُمُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ : شُرَ أُلنَّاسَ عندالله يوم القيامة الّذين يكرمون النَّاعَ قَاءُ شُرَّهُم .

٣ \_ عنه ، عن عمل بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله تَعْلَمُكُمُ : من خاف النّاس لسانه فهو في النّار .

عداة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي حزة ، عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله وَالْمُتَّامَةُ : شُ الناس يوم القيامة الذين يكرمون اتتقاء شر هم .

# ﴿باب البغي ﴾

ابن القد البغى . عن أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفى بن على الأشعري ، عن الم أشعري ، عن الله من أعجل الشرق الله والله والله

د يكرمون ، على بناء المجهول .

الحديث الثالث: صحيح.

الحديث الرابع: ضعيف على المشهود.

#### باب البغي

الحديث الأول: ضعيف.

والبغى مجاوزة الحدّو طلب الرفعة و الاستطالة على الغير ، في القاموس : بغى عليه يبغى بغياً علا و ظلم و عدل عن الحق و استطال و كذب ، و في مشيته: إختال ، و البغى الكثير من البطر ، و فئة باغية خارجة عن طاعة الامام العادل ، و قال الراغب: البغى طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحر عن تجاوزه أولم يتجاوزه ، فتارة يعتبر في الكمية و تارة في الكيفية ، يقال : بغيت الشيء إذا طلبت أكثر مما يجب ، و ابتغيت كذلك ،

# ٧- على بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله

و البغى على ضربين محمود وهو تجاوز العدل إلى الاحسان و الفرض إلى التطو"ع، و مذموم و هو بجاوز الحق" إلى الباطل ، و بغى تكبير و ذلك لتجاوزه منزلته إلى ما ليس له و يستعمل ذلك في أى أمركان، قال تعالى : «يبغون في الأرض بغير الحق" (۱) و قال : « إنها بغيكم على أنفسكم » (۲) و « بغى عليه لينصر نه الله » (۳) « إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم » (۳) و قال تعالى : « فان بغت إحديهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغى » (ه) فالبغى في أكثر المواضع مذموم ، انتهى .

و المراد بتعجيل عقوبته أنَّها تصل إليه في الدُّنيا أيضاً بل تصل إليه فيها سريعاً .

وروى عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله الصاحبه المقوبة في الدنيا مع ما يد خرله في الآخرة من البغي و قطيعة الرحم، إن الباطل كان زهوقاً.

و قال أمير المؤمنين عَلَيْكُم: منسل سيف البغي قتل به .

و الظّاهر أن ذلك من قبل الله تعالى عقوبة على البغى و زجراً عنه و عبرة ، لا لما قيل : سر ذلك أن الناس لا يتركونه بل ينالونه بمثل ما نالهم أو بأشد ، و تلك عقوبة حاضرة جلبها إلى نفسه من وجوه متكشّرة، انتهى، وأقول : ممّا يضعّف ذلك أنّا نرى أن الباغى يبتلى غالباً بغير من بغى عليه .

الحديث الثاني: ضعيف على المشهود،

« فانتهما يعدلان، النع، أي في الاخراج من الدين و العقوبة و التأثير في فساد

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج : ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة القصص : ٧٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة الحجرات: ٩.

تَلْبَكُ قَالَ : يقول إبليس لجنوده : أَلقوا بينهم الحسد والبغي، فا يُنهما يعدلان عندالله الشرك .

٣ على أ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن مسمع أبي سيّار أن أباعبدالله الله كتب إليه في كتاب : انظرأن لاتكلمن بكلمة بغى أبداً و إن أعجبتك نفسك و عشيرتك .

۴ ـ على أ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب و يعقوب السر"اج ، جيعاً ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُم قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُم : أيسها النساس إن البغى يقود أصحا به إلى النساد وإن أو ل من بغى على الله عناق بنت آدم ، فأو ل قتيل قتله الله عناق و كان مجلسها جريباً في جريب و كان لها عشرون إصبعاً في كل إصبع

نظام العالم إذ أكثر المفاسد التي نشأت في العالم من مخالفة الأنبياء والأوصياء كاليكل وترك طاعتهم، وشيوع المعاصى إنها نشأت من هاتين الخصلتين كما حسد إبليس على آدم تَلْيَنْكُ وبغى عليه، وحسد الطغاة من كل أمّة على حجج الله فيها، فطغوا و بغوا فجعلوا حجج الله مغلوبين وسرى الكفر والمعاصى في الخلق.

الحديث الثالث: حسن كالصحيح.

- أن لا تكلم ، وفي بعض النسخ أن لا تكلمن وهما إمّا على بناء التفعيل ، أى أحداً فانله متعد أو على بناء التفعل بحدف إحدى التائين و بكلمة بغى ، أى بكلام مشتمل على بغى ، أى جور أو تطاول « وإن أعجبتك نفسك وعشيرتك ، الظاهر أن فاعل أعجبتك الضمير الراجع إلى الكلمة ، ونفسك بالنصل تأكيدللضمير وعشيرتك عطف عليه ، وقيل : نفسك فاعل أعجبت والا ولا أظهر

الحديث الرابع: حسن كالصحيح.

وهذا جزء من خطبة طويلة أثبتها في أوايل الروضة ، وذكر أنّه خطب بها بعد مقتل عثمان وبيعة الناس له « وكان مجلسها جريباً » قال في المصباح : الجريب الوادى ثمّ استعير للقطعة المميّزة من الأرض فقيل فيها جريب ، ويختلف مقدار »

ظفران مثل المنجلين فسلطالله عليها أسداً كالفيل و ذئباً كالبعير ونسراً مثل البغل، فقتلنها وقد قتل الله الجبابرة على أفضل أحوالهم و آمن ماكانوا.

بحسب إصطلاح أهل الأقاليم كاختلافهم في مقدار الرطل والكيل والذراع ، وفي كتاب المساحة : إعلم أن مجموع عرض كل سبع شعيرات معتدلات يسملي إصبعاً والقبضة أربع أصابع ، والذراع سن قبضات ، وكل عشرة أذرع يسملي قصبة وكل عشر قبضات يسملي أشلا ، وقد يسملي مضروب الأشل في نفسه جريباً ، ومضروب الأشل في الفصبة قفيزاً ، ومضروب الأشل في الذراع عشيراً ، فحصل من هذا أن الأشل الجريب عشرة آلاف ذراع ، ونقل عنقدامة أن الأشلسسون ذراعاً وضرب الأشل في نفسه يسملي جريباً فيكون ثلاثة آلاف وست مائة ، انتهى .

فقوله تَلْقِيْنُ: في جريب كأن المعنى مع جريب فيكون جريبين أو أطلق المجريب على أحد أضلاعه مجازاً للاشعار بأنها كانت تملاء الجريب طولا وعرضاً أو يكون الجريب في عرف زمانه تَلْقِيْنُ مقداراً من إمتداد المسافة كالفرسخ ، وفي تفسير على "بن إبراهيم: وكان مجلسها في الأرض موضع جريب .

والمنجل كمنبر حديدة يحصد بها الزرع ، والنسر طائر معروف له قو "ة في الصيّد ، ويقال لا مخلب له ، وإنّما له ظفر كظفر الد "جاجة ، وفي تفسير على "بن إبراهيم ونسراً كالحماد « وكان ذلك في الخلق الأوّل » أى كانت تلك الحيوانات كذلك في أوّل الخلق في الكبر والعظم ، ثم "صارت صغيرة كالانسان ، و « آمن » أفعل تفضيل وما مصدريّة « وكانوا » تامّة والمصدر إمّا بمعناه أو استعمل في ظرف الزمان نحورأيته مجيء الحاج " ، وعلى التقديرين نسبة الأمن إليه على التوسيّع والمجاز . والحاصل أن الله عز وجل قتل الجبيّارين الذين جبروا خلق الله على ما أدادت نفوسهم الخبيئة من الأوامر والنواهي وبغواعليهم ولم يرفقوا بهم على أحسن الأحوال والشوكة والقدرة لفسادهم ، فلا يغتر "الظالم بأمنه واجتماع أسباب عز "ته ، فان "الله و القوي " العز رز .

# ﴿ باب ﴾

#### ۵ ( الفخر و الكبر )۵

ا \_ على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عنأبي حزة النمالي قال : قال على بن الحسين النَّهَ الله : عجباً للمتكبس الفخور ، الذي كان بالأمس نطفة ثم عو غداً جيفة .

#### باب الفخر والكبر

الحديث الاول : صحيح .

وقد من بعض القول في ذم الكبر والفخر ودوائهما ، والتفكّر في أمثال تلك الأخبار ، وزجر النفس علىخلاف هاتين الرذيلتين ممنّا ينفع في التخلّص منهما كما مر"ت الاشارة إليه .

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

والحسب: الشرف والمجد الحاصل من جهة الآباء وقد يطلق على الشرافة الحاصلة من الأفعال الحسنة والأخلاق الكريمة ، وإن لم تكن من جهة الآباء، في القاموس: الحسب ما تعد من مفاخر آبائك أو المال أو الدين أو الكرم أو الشرف في الفعل أو الفعال الصالح ، أو الشرف النابت في الآباء أو البال ، أو الحسب والكرم قد يكونان لمن لا آباء له شرفاء ، والشرف والمجد لا يكونان إلا بهم .

وأقول: الخبر يحتمل وجوهاً « الاول » أن لكل شيء آفة تضيعه ، وآفة الشّرافة من جهة الآباء الافتخار والعجب الحاصلان منها ، فانّه يبطل بهما هذا الشرف الحاصل له بتو سط الغبر عندالله وعندالناس.

الثاني: أن المراد بالحسب الأخلاق الحسنة والأفعال الصَّالِحةويضيُّعهما

٣- أبوعلى الأشهرى ، عن مل بن عبد الجباد ، عن على بن إسماعيل ، عن حنان عن عقبة بن بشير الأسدى عن عقبة بن بشير الأسدى قال : قلت لأ بى جعفر علي الأسدى و أنا في الحسب الضخم من قومي قال : فقال : ما تمن علينا بحسبك ؟ إن الله دفع بالا يمان من كان الناس يسمونه وضيعاً إذا كان مؤمناً ، ووضع بالكفر من كان الناس يسمونه شريفاً إذا كان كافراً ، فليس لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى .

الافتخار بهما وذكرهما ، والاعجاب بهماكما مر" .

الثالث: أن يكون المراد به أن الحسب يستتبع آفة الافتخار ويوجبها ، لاأن آفة الافتخار بالحسب تضيعه كما قيل \_ والأول أظهر الوجوه ، ويؤيده ما دوى في شهاب الأخبار \_ عن النبي ترافيك قال: آفة العلم النسيان ، وآفة الحديث الكذب وآفة الحلم السفه ، وآفة العبادة الفترة، وآفة الشجاعة البغي، وآفة السماحة المن وآفة الجمال الخيلاء ، وآفة الحسب الفخر، وآفة الظرف السلف (١) وآفة الجود السرف وآفة الدين الهوى .

وقال الراوندي (ره) في ضوء الشهاب: نهى الحسيب عن الاستطالة والتفاخر الذي يضع الرفيع وكفاك مانعاً من الافتخار قوله تَطْبَيْكُ ؛ أنا سيند ولد آدم ولافخر ومعناه أننى لا أذكر ذلك على سبيل الافتخار والمباراة وإلا فأي مظننة فخر فوق سيادة سيند ولد آدم.

الحديث الثالث: مجهول.

وفي القاموس: الضخم بالفتح وبالتحريك العظيم من كل شيء « ما تمن " مما للاستفهام الإنكارى" أونافية « فليس لا حد » إشارة إلى قوله تعالى : « يا أيسها الناس إنّا خلقناكم من ذكرواً نشى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن "أكرمكم عندالله

<sup>(</sup>١) الظرف: البراعة وذكاء القلب، وقيل: حسن العبارة، وقال الجزرى في النهاية: الظرف في اللهان: اللكاء، وقال في مادة الظرف في اللهان: اللكاء، وقال في مادة لا صلف »: آفة الظرف الصلف، هو الغلو في الظرف والزيادة على المقدار مع تكبر.

عسى ، عن عشمان بن عيسى ، عن عسى ، عن عشمان بن عيسى ، عن عيسى ، عن عيسى ، عن عيسى بن الضحّاك قال : قال أبوجعفل عليّات : عجباً للمختال الفخور و إنّما خلقمن نطفة ثمٌّ يعود جيفة و هو فيما بين ذلك لايدري ما يصنع به .

أتقيكم »(١) وكفي بهذه الآية واعظاً وزاجراً عن الكبر و الفخر .

## الحديث الرابع : مجهول.

« وعجباً » بالتحريك مصدر باب علم ، وهو إمّا بتقدير حرف النداء أومفعول مطلق لفعل محذوف ، أى عجبت عجباً ، فعلى الأول « للمتكبس » صفة لقوله عجباً وعلى الثاني خبر مبتدء محذوف بتقدير هو للمتكبس والصمير المحذوف راجع إلى عجباً ، وقال النحويلون : لا يمكن أن يكون صفة لعجباً لأن الفعل كما لا يكون موسوفاً فكذلك النائب الوجوبي له لا يكون موسوفاً ، وحذف الفعل وإقامة المصدر مقامه في تلك المواضع واجب .

وروى الراوندى قد سسر ، في ضوء الشهاب عن النبي والمنالة المعجب المعجب المعجد الفخود ، وإنها خلق من نطفة ثم يعود جيفة وهو بين ذلك لايدرى ما يفعل به ، ثم قال (ره) : العجب والتعجب حالة تعرض للانسان عند جهله بسبب الشيء ، وقيل : العجب ما لايعرف سببه ولا يوصف الله تعالى بذلك لأنه عالم لذاته وقوله تطبيع : عجباً الالف فيه بدل من الياء ، لأنهم كثيراً ما يفزعون من الكسرة إلى الفتحة طلباً للخفة كأنه ينادى عجب نفسه ويستحض ملايرى ويستبدع ، وهذا على التشبيه والتمثيل ، وإلا فالعجب لا ينادى ويجوز أن يكون كل العجب بدلا من عجبى ، ويجوز أن يكون صفة مصدر يدل عليه الكلام ويجوز أن يكون صفة مصدر يدل عليه الكلام ويجوز أن يكون ضفة مصدر يدل عليه الكلام ويجوز أن يكون الالف للندبة .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات : ١٣.

وقال (ره) في قوله رَّالُونَكُو: عجباً للمؤمن ، عجباً مصدر فعل محذوف أى عجبت عجباً .

وأقول: هذا الخبر وأمثاله نسخ أدوية من الحكماء الربائية طعالجة أعظم الأدواء الروحانية وهو الفخر المترتب على الكبر، وحاصلها أن في الانسان كثير من صفات النقصان، وإن كان فيه كمال فمن رب الانس والجان ، فلا يليق به أن يفتخر على غيره من الاخوان، وفيها إشعاد بأن دفع هذا المرض باختياره وعلاجه مركب من أجزاء علمية وعملية ، فأما العلمية فبأن يعرفالله سبحانه بجلاله ويوحده في ذاته وصفاته وأفعاله وأن يعلم أن كل موجود سواه مقهور مقلوب عاجز لا وجود له إلا بفيض وجوده ورحته وأن الانسان مخلوق من أكثف الأشياء وأخستها وهو التراب، ثم النطفة النجسة القذرة ثم العلقة ثم المضغة ثم المعظام ثم الجنين الذى غذاؤه دم الحيض، ثم يصير في القبر جيفة منتنة يهرب منه أقرب الناس إليه، وهو فيما بين ذلك ينقلب من طور إلى طور ومن حال إلى حال، من مرض إلى صحة ، فيما بين ذلك ينقلب من طور إلى طور ومن حال إلى حال، من مرض إلى غير ذلك من الأحوال المتبادلة ، وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا حياة ولا نشوراً.

وإلى هذا أشار وَالْهُوَالَةِ بِقُولُه: وهو فيما بين ذلك ما يدرى ما يصنع به ثم لا يعلم ما يأتى عليه في البرزخ والقيامة، كما ذكر سابقاً في باب الكبر.

وأنه يعلم أن استكمال كل شيء سواء كان طبيعياً أو إرادياً لا يتحقق إلا بالانكسار والضعف، فان العناصر مالم تنكسر صورة كيفياتها الصرفة لم تقبل صورة كمالية معدنية أو حيوانية أو إنسانية ، والبدر ما لم يقع في التراب ولم يقرب من التعفين و الفساد لم يقبل صورة نباتية ولم تخرج منه سنبلة ولا تمر ، وماء الظهر ما لم يصر منياً منتناً لم تفض عليها صورة انسانية قابلة للخلافة الريانية .

٥ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : أنى رسول الله مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَجَلُ فقال : يا رسول الله أنا فلان بن فلان حسّى عد تسعة ، فقال رسول الله مَلْهُ اللهُ مَا إِنَّكُ عاشى هم في الذار .

فمن تفكّر في أمثال هذه الحكم و المعارف أمكنه التحر ذ من الكبروالفخر بفضله تعالى .

وأمّا العمليّة فهي المداومة على التواضع لكلّ عالم وجاهل وصغيرو كبير، والاقتداء بسنن النبيّ والأثمّة الطاهرين صلوات الله عليه وعليهم، وتتبيّع سيرهم و أخلاقهم وحسن معاشرتهم لجميع الخلق.

الحديث الخامس: ضعيف على المشهور.

« أما إنتك عاشرهم في النار » أى أنّ آبائك كانوا كفتّاراً وهم في النار، فما معنى افتخارك بهم وأنت أيضاً مثلهم في الكفر باطناً ، إن كان منافقاً ، أوظاهر أأيضاً إن كان كافراً ، فلا وجه لافتخارك أصلاً .

و الحاصل أن عمدة أسباب الفخر بل أشيعها و أكثرها الفخر بالآباء و هو باطل لأن آباء و إن كانوا كفرة أو ظلمة فهم من أهل الناد ، فينبغي أن يتبر عمنهم لا أن يفتخر بهم و إن كان باعتبار أن لهم ما لا فليعلم أن المال ليس بكمال يقع به الافتخاد ، بل ورد في ذمّه كثير من الأخبار ، و لو كان كمالا كان لهم لالة ، و الماقل لا يفتخر بكمال غيره ، و إن كان باعتبار أنه كان خيسراً أو فاضلا أو عالماً فهذا أجهل من حيث أنه تعز " فبكمال غيره ، و لذلك قيل :

لئن فحزت بآباء ذوى شرف لقد صدقت ولكن بئسها ولدوا (۱) فالمشكبيّر بالنسب إن كان خسيساً في صفات ذاته فمن أين يجبر خسيه كمال غيره، وأيضاً ينبغي أن يعرف نسبه الحقيقي فيعرف أباه وجده فان أباه نطفة قذرة، و جده البعيد تراب ذليل، و قد عرقه الله نسبه فقال: « الذي أحسن كل شيء (۱) و قال الهاعر الغارسي:

کیرم پدر تو بود فاضل گیرم پدر تو

از فضل پدر تو را چه حاصل

خلقه و بدء خلق الانسان من طين ، ثم جعل نسله من سلالة من ما مهين (١) فمن. أصله من التراب المهين الذي يداس بالأقدام ثم خمر طينته حتى صارحاً مسنوناً كيف يتكبس ، و أخس الأشياء ما إليه نسبه ، فان قال : أفتخر بالأب القريب فالنطفة و المضغة أقرب إليه من الأب فليحتقر نفسه بهما .

و السبب الثانى الحسن و الجمال فان إفتخربه فليعلم أنه قد بزول بأدنى الأمراض و الأسفام، وما هو في عرضة الزوال ليس بكمال يفتخربه، ولينظر أيضاً إلى أصله و ما خلق منه كمامر"، و إلى ما يصير إليه في القبر من جيفة منتنة، وإلى ما في باطنه من الخبائث مثل الأقذار التي في جميع أعضائه و الرجيع الذي في أمعائه، و البول الذي في مثانته، و المخاط الذي في أنفه، و الوسخ الذي في أذنيه، و الدم الذي في عروقه، و الصديد الذي تحت بشرته، إلى غير ذلك من المقابح و الفضايح، فاذا عرف ذلك لم يفتخر بجماله الذي هو كخضراء الدمن.

الثالث:القو "قو الشجاعة ، فمن إفتخر بها فليعلم أن "الذى خلقه هو أشد منه قو "ق، و أن " الأسد و الفيل أقوى منه ، و أن "أدنى العلل و الأمراض تجعله أعجز من كل " عاجز ، و أذل " من كل " ذليل ، و أن " البعوضة لو دخلت في أنفه أهلكته ولم يقدر على دفعها .

الرابع: الغناء و الثروة.

الخامس: كثرة الأنسار و الأتباع و العشيرة و قرب السلاطين والاقتدار من جهتهم، و الكبر و الفخر بهذين السلبين أقبح لأنه أمر خارج عن ذات الانسان و صفاته، فلو تلف ماله أو غصب أو نهب أو تغيير عليه السلطان و عزله لبقى ذليلا عاجزاً، و إن من فرق الكفار من هو أكثر منه مالا وجاهاً، فالمتكبير بهما في غاية الجهل.

<sup>(</sup>١) سورة السجدة : ٨.

ع على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي" ، عن السكوني" ، عن أبي عبدالله على قال : قال رسول الله عَلَيْنَا : آفة الحسب الافتخار .

السادس: العلم وهذا أعظم الأسباب وأقواها فانه كمال نفساني عظيم عندالله تمالي وعند الخلائق، و صاحبه معظم عند جميع المخلوقات، فاذا تكبير العالم وافتخر فليعلم أن خطر أهل العلم أكثر من خطر أهل الجهل، و أن الله تعالى يحتمل من الجاهل مالا يحتمل من العصيان مع العلم أفحش من العصيان مع الجهل، و أن عذاب العالم أشد من عذاب الجاهل، وأنه تعالى شبه العالم الغير العامل تارة بالكلب، و أن الجاهل أقرب إلى السلامة من العالم لكثرة آفاته و أن الشياطين أكثرهم على العالم، و أن سوء العاقبة و حسنها أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه، فأهل الجاهل يكون أحسن عاقبة من العالم.

السّابع: العبادة و الودع و الزهادة ، والفخرفيها أيضاً فتنة عظيمة ، والتخاص منها صعب ، فاذا غلب عليه فليتفكّس أن العالم أفضل منه فلا ينبغى أن يفتخرعليه ، ولا ينبغى أيضاً أن يفتخرعلى من تأخّس عنه في العلم أيضاً إذ لعل قليل عمله يكون مقبولا و كثير عمله مردوداً ولا على الجاهل و الفاسق إذ قد يكون لهما خصلة خفية و صفة قلبيّة موجبة لقرب الرب سبحانه و رحمته ، ولو فرض خلو هما عن جميعذلك بالفعل فلعل الأحوال في العاقبة تنعكس، وقد وقع مثل ذلك كثيراً ، و لو فرض عدم ذلك فليتصو و أن تكبّس و في نفسه شرك ، فيحبط عمله فيصيرهو في الآخرة مثلهم بل أقبح منهم و الله المستعان .

الحديث السادس: قدمر "سنداً ومنتلاً إلا أذيادة «والعجب» في آخر الأول، و كأن الراوى رواه على الوجهين.

# ﴿ باب القسوة ﴾

ا \_ عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن عمّر ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي أبن عيسى رفعه ، قال : فيما ناجى الله عز وجل به موسى تُلَيِّنَا . يا موسى لا تطوال في الله عن أملك فيقسو قلبك والقاسى القلب منسى بعيد .

٢ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن على بن حفص ، عن إسماعيل بن دبيس عمد ن ذكره ، عن أبي عبدالله عمد قال : إذا خلق الله العبدي أصل الخلقة كافراً لم يمت حمد يحبس الله إليه الشر فيقرب منه فابتلاه بالكبر والجبرية فقسا قلبه وساء

#### باب القدوة

#### الحديث الاول: مجهول مرفوع.

«لانطول في الدنيا أملك» تطويل الأمل هو أن ينسى الموت و يجمله بعيداً، و يظن طول عمره أو يأمل آمالاً كثيرة لا تحصل إلا في عمر طويل، و ذلك يوجب قساوة القلب و صلابته و شد نه، أى عدم خشوعه و تأثيره عن المخاوف و عدم قبوله للمواعظ ، كما أن تذكير الموت يوجب رقية القلب و وجله عند ذكر الله و الموت و الاخرة ، قال الجوهرى : قسا قلبه قسوة و قساوة و قساءاً وهو غلظ القلب و شد نه ، و أقساه الذنب ، و يقال : الذنب مقساة للقلب .

### الحديث الثاني: مرسل.

قيل: قوله كافراً، حال عن العبد، فلابلزم أن يكون كفره مخلوقاً الله تعالى . أقول: كأنه على المجاز، فانه تعالى لمنا خلفه عالماً بأنه سيكفر فكأنه خلفه كافراً، أو الخلق بمعنى التقدير، و المعاصى يتعلق بها التقدير ببعض المعانى كمامر" تحقيفه، و كذا تحبيب الشر" إليه مجاز فانه لمنا سلب عنه التوفيق لسوه أعماله و خلى بينه و بين نفسه و بين الشيطان فأحب" الشر" فكأن الله حبيه إليه، خلقه وغلظ وجهه و ظهر فحشه وقل عياؤه وكشف الله ستره وركب المحارم فلم ينزع عنها ، ثم ركب معاصي الله وأبغض طاعته ووثب على النياس ، لا يشبع من الخصومات ، فاسألوا الله العافية واطلبوها منه .

٣ \_ على "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي"، عن السكوني" ، عن أبي عبدالله علي قال : قال أمير المؤمنين عَلَيَكُ : لمستان : لمسه من الشيطان ولمسه من الملك ، فلمسه

كما قال سبحانه: « حبيّب إليكم الايمان و زيّنه في قلوبكم و كرّ م إليكم الكفر و الفسوق و العصيان » (١) و إن كان الظاهر أن الخطاب لخلّص المؤمنين.

« فيقرب منه » أى العبد من الشّر أو الشّر من العبد ، و على التقدير بن كأنّه كناية عن ارتكابه ، وقال الجوهرى: يقال: فيه جبرينة و جبروة و جبروت و جبروة مثال فر وجة اى كبر، وغلظ الوجه كناية عن العبوس أوالخشونة و قلّة الحياء « و كشف الله ستره » كناية عن ظهور عيوبه للنّاس ، وقيل: المراد به كشف سن الحاجز بينه و بين القبائح و هو الحياء ، فيكون تأكيداً لما قبله .

و أقول: الأو لل أظهر كما ورد في الخبر «ثم " ركب المحادم» (٢) أى الصّغائر مصر الله عليها ، لقوله: فلم ينزع عنها ، أى لم يتركها « ثم " ركب معاصى الله » أى الكبائر، و قيل: المراد بالأول الذنوب مطلقا ، وبالثانى حبّها أو إستحلالها بقرينة قوله: « و أبغض طاعته » لأن " بغض الطّاعة يستلزم حب المعصية ، أو المراد بها ذنو به بالنسبة إلى الخلق ، و الوثوب على الناس كناية عن المجادلات و المعارضات.

الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.

و قال الجزرى: في حديث ابن مسعود: لابن آدم لمستان لمسة من الملك و لمستمن الشيطان، اللّمة: الهمسة و الخطرة تقع في القلب، أداد إلمام الملك أو الشيطان به و

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: ٧.

<sup>(</sup>۲) و في المتن «و ركب المحارم » .

الملك : الرقَّة والفهم، ولمَّة الشيطان السُّهو والقسوة .

# ﴿ باب الظلم ﴾

ا \_ عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن المفضل بن صالح ، عن سعدبن طريف ، عن أبي جعفر تُطَلِّكُمُ قال : الظلم الله : ظلم يغفره الله وظلم لا ينفره الله وظلم لا ينعفره الله وظلم لا ينعفره الله عنده الله ، فأمّا الظلم الذي لا يغفره

القرب منه ، فما كان من خطرات القلب فهومن الملك ، و ما كان من خطرات الشرق فهو من الشيطان ، انتهى.

«فلّمة الملك الرّقة و الفهم» أى هما ثمرتها أو علامتها ، و الحمل على المجاز لأن " لمنّة الملك إلقاء الخير و التصديق بالحق في القلب ، و ثمرتها رقبّة القلب و صفاؤه و ميله إلى الخير ، وكذا لمنّة الشيطان إلقاء الوساوس والشكوك و الميل إلى الشهوات في القلب ، وثمرتها السهوعن الحق و الغفلة عن ذكرالله و قساوة القلب (١).

#### باب الظلم

الحديث الأول: ضعيف.

والظلم وضع الشيء غيرموضعه ، فالمشرك ظالم لأنه جمل غيرالله تمالي شريكاً له ، و وضع العبادة في غير محلها ، و العاصى ظالم لأنه وضع المعصية موضع الطاعة، فالشرك كأنه بشمل كل إخلال بالعقايد الايمانية ، و المراد المغفرة بدون التوبة

<sup>(</sup>۱) و قال سيدنا الاستاذ الطباطبائي دام ظله \_ على ما حكى عنه \_ قوله عليه السلام: الرقة و الفهم \_ و قوله \_ السهو و الغفلة ، من قبيل بيان المصداق ، و الاصل في ذلك قوله تعالى : « الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء ، و الله يعدكم مغفرة منه و فضلا و الله واسع عليم ، يؤت الحكمة من يشاء و من يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً » والمقابلة بين أن أحدهما من الملك و الاخرمن الشيطان .

فالشرك وأمّا الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيمايينه وبين الله وأمّا الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد .

٢ ــ عنه ، عن الحجال ، عن غالب بن على ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله تَطْيَلْكُا في قول الله عز وجل : • إن ربتك لبالمرصاد »(١) قال : قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة .

كما قال عز و جل : « إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفى ما دون ذلك لمن يشاء » (٢) .

« و أمّا الظلم الذي يغفره » أي يمكن أن يغفره بدون التوبة كما قال « لمن يشاء » « و أمّا الظلم الذي لا يدعه » أي لا يترك مكافاته في الدنيا أو الأعم "، و لمل التفنيّن في العبارة لا نيه ليس من حقيه سبحانه حتى يتعلّق به المغفرة ، أو المعنى لا يدع تدار كه للمظلوم إمّا بالانتقام من الظالم أو بالتعويض للمظلوم ، فلاينافي الأخبار الدالة على أنيه إذا أراد تعالى أن يغفر لمن عنده من حقوق الناس بعو "ض المظلوم حتى يرضى « و المداينة بين العباد » أي المعاملة بينهم كناية عن مطلق حقوق الناس ، فانها تترتبّ على المعاملة بينهم أو المراد به المحاكمة بين العباد في القيامة ، فان سببها حقوق الناس، قال الجوهرى: داينت فلاناً إذا عاملته فأعطيت ديناً وأخذت بدين ، و الدين الجزاء و المكافاة ، يقال : دانه ديناً اي جازاه .

الحديث الشانى: مرسل « إن ربك لبالمرصاد > قال في المجمع: المرصاد الطريق، مفعال من رصده يرصده رصداً رعى ما يكون منه ليقابله بما يقتضيه أى عليه طريق العباد ، فلا يفوته أحد ، و المعنى أنه لا يفوته شى من أعمالهم لأنه يسمع و يرى جميع أقوالهم و أفعالهم كما لا يفوت من هو بالمرصاد ، و روى عن على علي المنه قال : معناه إن ربتك قادر على أن يجزى أهل المعاصى جزاءهم .

<sup>(</sup>١) سورة الفجر : ١٤.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء : ۴۸.

٣ ـ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربّه وعبيدالله الطويل ، عن شيخ من النخع قال : قلت لا أبي جعفر تُليَّكُم : إنّي لم أزل واليا منذ زمن الحجاج إلى يومي هذا فهل لي من توبة ؟ قال: فسكت ثم اعدت عليه فقال : لا حتاى تؤدّى إلى كل ذي حق حقه .

٢ - مجل بن يعدي ، عن أحمد بن عبل بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن

وعن الصادق عَلَيْكُمُ أنّه قال: المرصاد قنطرة على الصراط لا يجوذها عبد بمظلمة عبد، و قال عطا: يعنى يجاذى كلّ أحد و ينتصف من الظالم للمظلوم، و دوى عن ابن عباس في هذه الآية قال: إن على جسر جهنتم سبع مجالس يسئل العبد عند أو لها عن شهادة أن لا إله إلا الله، فان جاء بها تامّة جاز إلى الثانى فيسئل عن الصلاة، فان جاء بها تامّة جاز إلى الثانى فيسئل عن الصلاة، فان جاء بها تامّة جاز إلى الرابع، فيسئل عن الحج الله إلى الرابع، فيسئل عن الصلاة، فيسئل عن الحج فان جاء بها تامّة جاز إلى الرابع، فيسئل عن الصلاة ألى الرابع فيسئل عن المسلمة عن العمرة، فان جاء بها تامّة جاز إلى السادس، فيسئل عن العمرة، فان جاء بها تامّة جاز إلى السادس، فيسئل عن العمرة، فان جاء بها تامّة جاز إلى السابع فيسئل عن المظالم، فان خرج منها و إلا يقال أنظروا فان كان له تطوع أكمل به أعماله، فاذا فرغ إنطلق به إلى الجنية، و في القاموس: المرصاد الطريق و المكان يرصد فيه العدو وقال: القنطرة الجسر و ما ارتفع من البنيان، و المظلمة بكسر اللام ما تطلبه عند الظالم و هو إسم ما أخذ منك ، ذكره الجوهرى.

الحديث الثالث: مجهول.

و النخع بالتحريك قبيلة باليمن منهم مالك الأشتر «حتى نؤدى» أى مع معرفتهم و إمكان الايصال إليهم ، و إلا فالتصدق أيضاً لعله قائم مقام الايصال كما هو المشهور ، إلا أن يقال أرباب الصدقة أيضاً ذوواالحقوق في تلك الصورة ، و لعله عَلَيْنُ لما علم أنه لا يعمل بقوله لم يبين له المخرج من ذلك ، والله يعلم.

الحديث الرابع : موثق .

إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال : ما من مظلمة أشد من مظلمة لا يجد صاحبها عليها عوناً إلا الله عز وجل .

۵ ـ عد ق من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن درست بن أبي منصور ، عن عيسى بن بشير ، عن أبي حزة الثمالي ، عن أبي جعفر عَلَى قال : منا حضر على آبن الحسين النَّهِ الوفاة ضمنني إلى صدره ، ثم قال : يا بني "أوصيك بما أوصائي به أبي عَلَيْكُم حين حضرته الوفاة وبما ذكر أن "أباه أوصاه به ، قال : يا بني "إيناك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله .

عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من خاف القصاص كف عن ظلم الناس.

« لا يجد صاحبها عوناً » أى لايمكنه الانتصار في الدنيا لا بنفسه و لا بغيره ، و ظلم الضعيف العاجز أفحش ، و قيل : المعنى أنه لا يتوسل في ذلك إلى أحد ، و لايستعين بحاكم ، بل يتوكل على الله و يؤخل انتقامه إلى يوم الجزاء ، و الأول أظهر ، و روى عن النه بي بالمستعين أنه قال : قال الله عز و جل : اشتد غضبي على من ظلم أحداً لا يجد ناصراً غيرى ، وروى أيضاً عنه على الله عنه الله تعالى ، قال جل جلاله : و لم يكن من ينصره و رفع طرفه إلى السماء فدعا الله تعالى ، قال جل جلاله : لبيتك عبدى أنصرك عاجلا و آجلا ، إشتد غضبي على من ظلم أحداً لا يجد ناصراً غيرى .

الحديث الخامس: ضعيف.

الحديث السادس: مجهول.

و ضمير عنه راجع إلى أحمد، فينسحب عليه العدة.

و قيل: الهراد بالقصاص قصاص الدنيا و لا يخفى قلَّة فائدة الحديث حينتُذ ، بل المعنى أن من خاف قصاص الآخرة و مجازاة أعمال العباد كف تفسه عن ظلم

٧ \_ أبو على الأشعرى ، عن على بن عبدالجبّار ، عن صفوان عن إسحاق بن عمّاد قال : قال أبو عبدالله عَلَيْكُ : من أصبح لا ينوي ظلم أحد غفر الله له ما أذنب

الناس ، فلا يظلم أحداً ، والغرض التنبيه على أن الظالم لا يؤمن ولا يوقن بيوم الحساب ، فهو على حد الشرك بالله والكفر بما جائت به رسل الله كالله ، ويحتمل أن يكون المراد القصاص في الدنيا ، لكن للتنبيه على ما ذكر نا أى من خاف قصاص الدنيا ترك ظلم الناس ، مع أنه لا قدر له في جنب قصاص الآخرة فمن لا يخاف قصاص الدنيا ترك ظلم الناس ، مع أنه لا قدر له في جنب قصاص الآخرة ، ولا يؤمن به ، فيرجع الد نيا ويجترى على الظلم فمعلوم أنه لا يخاف عقاب الآخرة ، ولا يؤمن به ، فيرجع إلى الأول مع مزيد تأكيد وتنبيه .

الحديث السابع: موثق.

و ظاهره أن من دخل الصباح على تلك الحالة و هي أن لا يقصد ظلم أحد غفرالله له كل ما صدر عنه من الذنوب غير القتل وأكل مال اليتيم، وكأن المراد بعدم النسية العزم على العدم، ولا ينا في ذلك صدوره منه في أثناء اليوم، لكن ينا في ذلك الأخبار الكثيرة الدالة على المؤاخذة بحقوق النساس، وقد مر بعضها، وتخصيص هذه الأخبار الكثيرة بل ظواهر الآيات أيضاً بمثل هذا الخبر مشكل، وإن قيل: بأن الله تعالى يرضى المظلوم.

ويمكن توجيهه بوجوه: الأول: أن يكون الغرض إستثناء جميع حقوق الناس سواء كان في أبدانهم أو في أموالهم ، و ذكر من كل منهما فرداً على المثال ، لكن خص أشد هما ، ففي الأبدان القتل ، وفي الأموال أكل مال اليتيم ، فيكون حاصل الحديث أن من أصبح غير قاصد بالظلم ولم يأت به في ذلك اليوم غفر الله له كل ما كان بينه وبين الله تعالى من الذنوب كما هو ظاهر الخبر الآتى .

الثاني:أن يكون التخصيص لا تنهما من الكبائر والباقي من الصّغائر كما هو ظاهر أكثر أخبار الكبائر ، وما سواهما من الكبائر من حقوق الله ، ويمكن شمول

ذلك اليوم ما لم يسفك دماً أو يأكل مال يتيم حراماً .

٨ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي" ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله على فال : قال رسول الله وَ الله وَ الله عن أصبح لا يهم والله والل

٩ ـ غلي بن إيراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله علي قال : من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده .

١٠ \_ ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : قال

سفك الدّم للجراحات أيضاً ولا استبعاد كثيراً في كون هذا العزم في أوّل اليوم مع نرك كبائر حقوق الناس بأن يرضى الله الخصوم .

الثالث: أن يكون المعنى من أصبح ولم يهم بظلم أحد ولم يأت به في أثناء اليوم أيضاً غفر الله له ما أذنب من خقوقه تعالى مالم يسفك دما قبل ذلك اليوم ولم يأكل مال يتيم قبل ذلك اليوم ، ولم يتب منهما ، فان من كانت ذمّته مشغولة بمثل هذين الحقين لا يسنحق لغفران الذنوب ، وعلى هذا يحتمل أن يكون «ذلك اليوم» ظرفاً للغفران لا للذنب ، فيكون الغفران شاملا لما مضى أيضاً كما هو ظاهر الخبر الآتى وقد يأول الغفران بأن الله يو فقه لئلا يص على كبيرة ، ولا يخفى بعده .

ثم اعلم أن قوله: حراماً يحتمل أن يكون حالاً عن كل من السنفك والأكل فالا و للعادين ، والثاني للاحتراز عن فالا و للعدرين ، والثاني للاحتراز عن الأكل بالمعروف وأن يكون حالاً عن الأخير لظهور الأول .

الحديث الثامن: ضعيف على المشهود.

وفي القاموس: جرم فلان أذنب ، كأجرم واجترم فهو مجرم ، و د ما ، يحتمل المصدريّة والموصولة .

الحديث التاسع : حسن كالصحيح وسيأتي الكلام في مؤاخذة الولد . الحديث العاشو : كالسابق ومعلق عليه . رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

١١ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى [عن على بن عيسى] عن منصور عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله تَلْقِيلُم قال : قال رسول الله تَالَمُونَا : اتلقوا الظلم فائله ظلمات يوم القيامة .

ا نينة ، عن عمر بن أبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن خرارة ، عن أبي جعفر تَلْكُلُمُ قال : ما من أحد يظلم بمظلمة إلا أخذه الله بها في نفسه وماله وأمّا الظلم الذي بينه وبين الله فا ذا تاب غفر الله له .

الله عن أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن ابن أبي نجران ، عن عدالله على مولى آل سام قال : قال أبو عبدالله على مولى آل سام قال : قال أبو عبدالله على مبتدئاً :

والظلمات جمعظلمة وهي خلاف النور، وحلها على الظلم باعتبار تكثيره معنى أو للمبالغة ، والمراد بالظلمة إمّا الحقيقية لما قيل: من أنّ الهيئات النفسانية التي هي ثمرات الأعمال الموجبة للسّعادة أو الشقاوة أنوار وظلمات مصاحبة للنفس وهي تذكشف لها في القيامة التي هي محل بروز الأسرار وظهو رالخفيات فتحيط بالظالم على قدر مراتب ظلمه ظلمات متراكمة حين يكون المؤمنون في نور يسمى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ، أو المراد بها الشدائذ والأهوال كمافيل في قوله تعالى : « قل من ينجليكم من ظلمات البر والبحر » (١).

الحديث الحادي عشر: صحيح.

الحديث الثاني عشر: حسن كالصحيح.

وذكر النفس و المال على المثال لما مر" وسيأتي من إضافة الولد وفيه إشعار بأن" رد" المظالم ليس جزءاً من التوبة بل من شرائط صحته.

الحديث الثالث عشر: مجهول.

ولمنّا كان استبعاد السنّائل عن إمكان وقوع مثل هذا لا عن أننّه ينافي العدل

<sup>(</sup>١) سورة الانعام: ٣٧ .

من ظلم سلّط الله عليه من يظلمه أو على عقب عقبه ، قلت : هو يظلم فيسلّط الله على عقبه أو على عقب عقبه ؟! فقال : إن الله عز وجل يقول : « وليخش الدّين لوتر كوا من خلفهم ذر يّه ضعافاً خافوا عليهم فليتلّقوا الله وليقولوا قولا سديداً »(١) .

فأجاب غَلَبَكُ بوقوع مثله في قصة اليتامى أو أنَّه طنَّا لم يكن له قابلينة فهم ذلك وأنَّه لا ينافي العدل أجاب بمايؤكد الوقوع ، أويقال رفع عَلَيْكُ الاستبعاد بالدليل الابنى وترك الدليل اللمنّى والكلُّ متقاربة .

وأمّا تفسير الآية فقال البيضاوي: أمر اللاوصياء بأن يخشوا الله ويتمقوه في أمر اليتامي فيفعلوا بهم ما يحبّون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم ، أو للحاضرين المريض عند الايصاء بأن يخشوا ربّهم أو يخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم ، فلا يتركونهم أن يضر "بهم بصرف المال عنهم ، أو للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامي والمساكين متصورين أنهم أو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافاً مثلهم هل يجو زون حرمانهم ، أو المموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصية ، و « لو » بما في حيرة و جعل صلة للذين على معنى : وليخش الذين حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا ذرية ضعافاً خلى معنى : وليخش الذين حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا ذرية ضعافاً خلى معنى : المناع ، وفي ترتيب الأمر عليه إشارة إلى المقصود منه والعلة فيه ، وابعث على الترحم وأن يحب " لأولاد غيره ما يحب الأولاده ، وتهديد للمخالف بحال أولاده .

« فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً » أمرهم بالتقوى الذى هو نهاية الخشية بعد ما أمرهم بهامراعاة للمبتدأ والمنتهى ، إذ لا ينفع الأول دون الثاني ثم أمرهم أن يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الأدب أو للمريض ما يصد من الاسراف في الوصية ما يؤد "ى إلى مجاوزة الثلث وتغييره الورثة ، ويذكس م

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٩ .

\_4+4\_

١٢ \_ عنه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمَّار ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : إنَّ الله عز "وجل" أوحى إلى نبي " من أنبيائه في مملكة جبًّا ر من الجبَّادين

التوبة وكلمة الشهادة ، أولحاضرى القسمة عذراً جميلا ووعداً حسناً ، أو أن يقولوا في الوصيَّة ما لا يؤدُّى إلى مجاوزة الثلث وتضييع الورثة، انتهى .

وقال الطبرسي (ره) في ذكر الوجوء في تفسير الآية : وثانيها : أن الأمر في الآية لوليّ مال اليتيم، يأمره بأداء الامانة فيه والقيام بحفظه، كما لو خاف على مخلفه إذا كانوا ضعافاً وأحب أن يفعل بهم عن ابن عبَّاس، وإلى هذا المعنى يؤول ما روى عن موسى بن جعفر عَلَيْكُ قال : إن الله تعالى أوعد في مال اليتيم عقوبتين ثنتين ، أمَّا إحديهما فِعقوبة الدُّنيا قوله : ﴿ وَلَيْخُشُ الَّذِينِ لُو تُرَكُوا ﴾ الآية قال : يمني بذلك ليخش أن أخلفه في ذر "يته كما صنع بهؤلاء اليتامي.

وأقول : أمَّادفع توهمُم الظلم في ذلك فهوأنَّه يجوز أن يكون فعل الالم بالغير لطفاً لآخرين ، مع تعويض أضعاف ذلك الألم بالنسبة إلى من وقع عليه الألم بحيث إذا شاهد ذلك العوض رضي بذلك الألم، كأمراض الأطفال، فيمكن أن يكونالله تعالى أجرى العادة بأن من ظلم أحداً أوأكل مال يتيم ظلماً بأن يبتلي أولاده بمثل ذلك فهذا لطف بالنسبة إلى كل من شاهد ذلك أوسمع من مخبر علم صدقه ، فيرتدع عن الظلم على اليتيم وغيره ويعوَّض الله الأولاد بأضعاف ما وقع عليهم أو أخذ منهم في الآخرة ، مع أنَّه يمكن أن يكون ذلك اطفاً بالنسبة إليهم أيضاً فيصير سبباً لصلاحهم وارتداعهم عنالمعاصي فانًّا نعلم أنَّ أولاد الظلمة لو بقواني نعمة آبائهم اطغواوبغوا وهلكواكما كان آباؤهم ، فصلاحهم أيضاً في ذلك وليس في شيء من ذلك ظلم على أحد، وقد تقدُّ م يبعض القول منيًّا في ذلك سابقاً.

الحديث الرابع عشر: موثق.

والظاامة بالضم ما تطلبه عند الظالم و هو إسم ما أخذ منك ، وفيه دلالة على

أن ائت هذا الجبيّار فقل له: إنيّني لم أستعملك على سفك الدّماء وانيّخاذ الأموال وإنّما إستعملتك لتكفّ عني أصوات المظلومين ، فانيّى لم أدع ظلامتهم وإن كانوا كفيّاراً .

الوشاء، عن على " الحسين بن على ، عن معلى بن على " ، عن الحسن بن على " الوشاء، عن على " بن أبي حزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله على " بن أبي حزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله على المناه على المناه أكل جذوة من الناد يوم الفيامة .

أن سلطنة الجبارين أيضاً بتقديره تعالى ، حيث مكنهم منها و هيئاً لهم أسبابها ، ولاينافي ذلك كونهم معاقبين على أفعالهم لا تنهم غير مجبورين عليها ، مع أنه يظهر من الأخبار أنه كان في الزمن السابق السلطنة الحقة لغير الأنبيا والأوصياء أيضاً لكنتهم كانوا مأمورين بأن يطيعوا الأنبياء فيما يأمرونهم به ، وقوله : فانتى لنأدع ظلامتهم ، تهديد للجباد بزوال ملكه ، فان الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم.

الحديث الخامس عشو : ضعيف على المشهور .

وفي القاموس: الجذوة مثلّنة القبسة من الناد والجمرة ، والمراد بالأخ إن كان المسلم فالتخصيص لأن أكل مال الكافر ليس بهذه المثابة و إن كان حراماً ، وكذا إن كان المراد به المؤمن ، فان مال المخالف أيضاً ليس كذلك ، وإن كان المراد بهمن كان بينه وبينه أخو ة ومصادقة فالتخصيص لكونه الفرد الخفي لأن الصداقة مماً يوهم حل أكل ماله مطلقاً لحل بعض الأموال في بعض الأحوال كما قال تعالى : وأو صديقكم » (1) فالمعنى فكيف من لم يكن كذلك ، وكأن الأوسط أظهر .

وأكل الجذوة إمّا حقيقة بأن يلقى في حلقه النار أو كناية عن كونه سبباً لدخول النار.

<sup>(</sup>١) سورة النور : ٤٩

۱۶ ـ مجل بن يحيى ، عن أحمد بن عجل ، عن مجل بن سنان ، عن طلحة بن ذيد ، عن أبي عبدالله تَالَيْكُمُ قال : العامل بالظلم والمعين له والرَّاضي به شركاء ثلاثتهم .

۱۷ \_ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن على بن الحكم ، عن هشامبن سالم قال : سمعت أباعبدالله عَلَيَّكُ يقول : إنَّ العبد ليكون مظلوماً فما يزال يدعو

الحديث السادس عشر: ضعيف كالموثق.

و العامل بالظلم ، الظاهر الظلم على الغير ، وربما يعم بما يشمل الظلم على النفس ووالمعين له، أى في الظلم ، وقد يعم وقد والراضى به ، أي غير المظلوم ، وقيل : يشمله ، ويؤيده قوله تعالى : وولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ، (۱) قال في الكشاف : النهى متناول للانحطاط في هواهم ، والانقطاع إليهم ، ومصاحبتهم ومجالستهم ، وزيارتهم ومداهنتهم ، والرضاباعمالهم والتشبه بهم ، والتزيدي بزيهم ، ومد العين إلى زهرتهم ، وذكرهم بما فيه تعظيم لهم ، وفي خبر مناهى النبي والمنوسة في الفقيه وغيره أنه والمناز ، و قال والشيائية عن دل جائراً أو تخفيف وتضعضع طمعاً فيه كان قرينه في الغار ، و قال والشيئية : من دل جائراً على جوركان قرين هامان في جهنه .

الحديث السابع عشر: صحيح.

« فما يزال يدعو » أقول: يحتمل وجوها ، الأول : أنه بفرط في الداعاء على الظالم ، حتاى بصير ظالما بسبب هذا الداعاء كان ظلمه بظلم يسير كشتم أو أخذد راهم يسيرة ، فيدعو عليه بالموت والفتل والفناء ، أو العمى أو الزمن وأمثال ذلك ، أو يتجاوز في الدعاء إلى من لم بظلمه كانقطاع نسله أو موت أولاده وأحبائه أو استيصال عشيرته وأمثال ذلك ، فيصير في هذا الدعاء ظالماً .

الثانى: أن يكون المعنى أنه يدءوكثيراً على العدو" المؤمن ولا يكتفى بالد عاء لدفع ضرره بل يدءو بابتلائه ، وهذا ممالا يرضى الله به فيكون في ذلك ظالماً على نفسه بل على أخيه أيضاً إذ مقتضى الأخو"ة الايمانية أن يدءو له بصلاحه ، وكف ضرره

<sup>(</sup>۱) سورة هود : ۱۱۳ .

حتى يكون ظالماً .

١٨ \_ عداً أن من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن أبيه ، عن أبي نهشل عن عبدالله عن عند نظاماً بظلمه سلط الله عن عبدالله عند عبد عبد الله عبد الله عبد عبد الله

عنه كما ذكره سيدالساجدين في دعاء دفع العدو، وماورد من الدعاء بالقتل والموت والاستيصال فالظاهر أنه كان للدعاء على المخالفين وأعداء الدين بقرينة أن أعدائهم كانوا كفاراً لا محالة كما يؤمى إليه قوله تعالى : «ولو يعجل الله للناس الشراستعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم» (١) وسيأتي عن على بن الحسين تَلْكِنْكُم أن الملائكة إذا سمعوا المؤمن يذكر أخاه بسوء ويدعو عليه قالوا له: بئس الأخ أنت لأخيك كف أيها المستس على ذنو به وعورته واربع على نفسك ، واحمدالله الذي سترعليك ، واعلم أن الله عن وجل أعلم بعبده منك .

الثالث : ما قيل أنَّه يدعو كثيراً ولا يعلم الله صلاحه في إجابته فيؤخَّرها فييئس من روح الله فيصير ظالماً على نفسه وهو بعيد .

الرابع: أن يكون المعنى أنه يلح في الدعاء حتمى يستجاب له فيسلط على خصمه فيظلمه فينعكس الأمر وكانت حالته الأولى أحسن له من تلك الحالة.

الخامس ؛ أن يكون المرادبه لا تدعو كثيرا على الظلمة فانله ربما صرتم ظلمة فيستجيب فيكم ما دعوتم على غيركم .

السَّادس ما قيل : كَانُ المراد من يدعو لظالم يكون ظالماً لأنَّه رضى بظلمه كما روى عن النبي وَالشَّكِ من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه .

وأقول: هذا أبعد الوجوه.

الحديث الثامن عشر: مجهول.

< من عذر ظالماً » يقال عذر ته فيما صنع عذراً من باب ضرب: وفعت عنه اللَّوم ·

<sup>(</sup>١) سورة يونس: ١١.

عليه من يظلمه ، فا ن دعا لم يستجب له ولم يأجره الله على ظلامته .

۱۹ \_ عنه ، عن تمّل بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن على بن أبى محزة عن أبى بسير ، عن أبى جعفر تَطْلِبَالِمُ قال : قال: ما انتصر الله من ظالم إلا بظالم ؛ وذلك قوله عز وجل : « وكذلك نولّى بعض الظالمين بعضاً »(١) .

فهو معذور ، أي غير ملوم والاسم العذر بضم الذال للاتباع وتسكن ، والجمع أعذار والمعذرة بمعنى العذر وأعذرته بالألف لغة « وإن دعالم يستجب له » (٢) أي إن دعا الله تعالى أن يدفع عنه ظلم من يظلمه لم يستجب له لأنه بسبب عذره صارظالما خرج عن إستحقاق الاجابة ، أولما عذر ظالم غيره يلزمه أن يعذرظالم نفسه ولم يأجره الله على ظلامته لذلك ، أو لأنها وقعت مجازاة ، وقيل : لا ينا في ذلك الانتقام من ظالمه كما دل عليه الخبر الأول .

الحديث التاسع عشو: ضعيف على المشهور.

والانتصار الانتقام « وكذلك نولّي » .

أقول: قبله قوله تعالى: « ويوم نحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم من الانس ربتنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثويكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم » ثم قال سبحانه: « وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون » .

وقال الطبرسى (ره): الكاف للتشبيه أى كذلك المهل بتخلية بعضهم على بعض الامتحان الذى معه يصح الجزاء على الأعمال توليتنا بعض الظالمين بعضاً بأن نجعل بعضهم يتولّى أمر بعض للعقاب الذى يجرى على الاستحقاق، وقيل: معناه إنّا كما وكنّلنا هؤلاء الظالمين من الجن والانس بعضهم إلى بعض يوم القيامة وتبر أنا منهم فكذلك نكل الظالمين بعضهم إلى بعض يوم القيامة ونكل الاتباع إلى المتبوعين ونقول

<sup>(</sup>١) سورة الانعام : ١٢٩.

٢٠ \_ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السلكوني ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : قال رسول الله وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٢١ \_ أحمد بن عمَّل الكوفي ، عن إبراهيم بن الحسين ، عن عمَّل بن خلف ، عن

للانباع قولوا للمتبوعين حتى يخلصوكم من العذاب عن الجبائي ، وقال غيره : ملّا حكى الله سبحانه ما يجرى بين الجن و الانس من الخصام والجدال في الآخرة قال دوكذلك ، أى وكما فعلنا بهؤلاء من الجمع بينهم في النار وتولية بعضهم بعضاً نفعل مثله بالظالمين جزاءاً على أعمالهم ، وقال ابن عبّاس : إذا رضى الله عن قوم ولى أمرهم خيارهم وإذا سخط على قوم ولى أمرهم شرادهم .

«بماكانوا يكسبون» من المعاصى أى جزاءاً على أعمالهم القبيحة ، وذلك معنى قوله : « إن الله لا يغيس ما بقوم حتى يغيس وا ما بأ نفسهم » (۱) و مثله ما رواه الكلبى عن مالك بن دينار قال : قرأت في بعض كتب الحكمة أن الله تعالى يقول: إنتى أنا الله مالك الملوك ، قلوب الملوك بيدى فمن أطاعنى جعلتهم عليه رحمة ، ومن عصائى جعلتهم عليه نقمة ، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ، ولكن توبوا إلى أعطفهم عليكم ، وقيل عمنى : نولى بعضهم بعضاً ، نخلى بينهم وبين ما يختارونه من غير نصرة لهم ، وقيل : معناه نتابع بعضهم بعضاً في النار ، انتهى .

وأَقُول : ما ذكره عَالَيَكُمُ أُوفق بكالام ابن عبَّاس والكلبي ، ومطابق لظاهر الآمة .

الحديث العشرون: ضعيف على المشهور د ففاته ، أى لم يدركه ليطلب البراءة ويرضيه ، ولعلّه محمول على ما إذا لم يكن حقّاً ماليّاً كالغيبة و أمثالها ، وإلا فيحب أن يتصد ق عنه إلا أن يقال: التصد ق عنه أيضاً طلب مغفرة له .

الحديث الحادي والعشرون: مجهول.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد: ١١.

موسى بن إبراهيم المروزي . عن أبي الحسن موسى عَلَيَكُمُ قال : قال رسول الله بَهُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ فال : قال رسول الله بَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فال : قال رسول الله بَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَصْبِحَ وَهُولًا يَهِمُ بَظِلْمُ أَحَد غَفُر اللهُ له ما اجترم .

على بن أبي حزة ، عن أبي بصير قال : دخل رجلان على أبي عبدالله والمسارة على أبي عبدالله والمسارة المسارة المسار

#### الحديث الثاني والعشرون: ضعيف على المشهود.

وفي القاموس: تدارقًا تدافعوا في الخصومة ، وداراً ته داريته ودافعته ولاينته ضد و فلمنا أن سمع أن زائدة لتأكيد الاتصال « ما ظفر أحدبخير » أقول: هذه العبارة تحتمل عندي وجوها : الأول : أن ظفر من باب علم والظفر الوصول إلى المطلوب والباء في قوله : بخير ، اللآلية المجازية ، كقولك : قام زيد بقيام حسن ، و في بظلم صلة للظفر ، ومن صلة لأ فعل التفضيل ، والظلم مصدر مبني للفاعل أو للمفعول والحاصل أنه لم يظفر أحد بنعمة يكون خيراً من أن يظفر بظلم ظالم له أو بمظلومية من ظالم ، فانه ظفر بالمثوبات الأخروبة كما سنبينه .

الثاني: أن يكون كالسَّابق لكن يكونالباء في قوله بخيرصلة للظفر وفي قوله بالظلم للآليَّة المجاذبيَّة ، ومن للتعليل متعلَّقاً بالظفر والظلم مصدر مبني للفاعل أى ما ظفر أحد بأمر خير بسبب ظفره بظلم أحد .

الثالث ما قيل: إن الخير مضاف إلى من بالمنع ولا يخفي ما فيه.

الر "ابع: أن يكون من إسم موصول وظفر فعلاماضياً ويكون بدلا لقوله أحد كما فيقوله تعالى: « ولله على النياس حج "البيت من استطاع إليه سبيلا ، وهذا مميا خطر أيضاً بالبال لكن الأول أحسن الوجوه ، وعلى التقادير قوله: أما إنه، استيناف بياني لسابقه ، ويؤيده ماروى عن أمير المؤمنين عَلَيَكُم لا يكبرن عليك ظلم من ظلمك فانه يسعى في مضر "ته ونفعك .

ثم قال : من يفعل الش بالناس فلا ينكر الش إذا فُعل به ، أما إنه إناما يحصد ابن آدم ما يزرع وليس يحصد أحد من المر حلواً ولا من الحلو مراماً ، فاصطلح الرام جلان قبل أن يقوما .

عن أبي عبدالله تَالِيَّا قال: قال رسول الله رَالَهُ عن خاف القصاص كفَّ عن ظلم النَّاس.

## ﴿ باب ﴾ ¢( انباع الهوى )◘

ا حَمَّل بن يحيى ، عن أحمد بن عَمَّل بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي عَمَّل الوابشي قال: سمعت أباعبدالله تَطَيِّلُكُم يقول: احذروا أهواء كم كما تحذرون أعداء كم

« وليس يحصد أحدمن الهر "حلواً » هذا تمثيل لبيان أن " جزاء الشر " لا يكون نفماً وخيزاً، وجزاء الخير وثمرته لا يكون شر اً ووبالاً في الدارين .

الحديث الثالث والعشرون: ضعبف على المشهور.

#### باب انباع الهوى

الحديث الأول: مجهول.

« احذروا أهواء كم » الأهواء جمع الهوى وهو مصدر هو به كرضيه إذا أحبته واشتهاه ، ثم سمتى به المهوى المشتهى ، محموداً كان أو مذموماً ثم غلب على المذموم قال الجوهرى : كل حالهوا ، وقوله تعالى : « وأفئد تهم هوا » يقال : انبه لاعقول فيها ، والهوى مقصوراً هوى النفس ، والجمع الأهوا ، وهوى بالكس يهوى هوى أي أحب ، الاصمعى : هوى بالفتح يهوى هوياً أي سقط إلى أسفل .

وقال الراغب: الهوى ميل النقس إلى الشهوة ، ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة ، وقيل : سمنّى بذلك لا ننّه يهوى بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة

## فليس شيءٌ أعدى للرَّجال من اتِّباع أهوائهم و حصائد ألسنتهم .

إلى الهاوية ، وقد عظم الله نم " إتباع الهوى فقال : « أفر أيت من اتبخذ إلهه هويه » (۱) وقال : « ولا نتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » (۲) « وا تبع هواه وكان أسره فرطاً » (۳) وقوله : « ولئن ا تبعت أهوائهم بعد الذى جائك من العلم » (۱) فانتما قاله بلفظ الجمع ننبيها على أن " لكل " هوى غير هوى الآخى ، ثم " هوى كل " واحد لا يتناهي فاذن انبياع أهوائهم نهاية الضلال والحيرة ، وقال : « ولا تتبع أهوا الذين لا يعلمون » (۱) وقال : « كالذى استهوته الشياطين في الارض » (۱) «ولا تتبع أهوا وو و قوم قد ضلوا من قبل » (۱) وقال : « قل لا تتبع اهوائكم قد ضللت إذاً » (۱) « ولا تتبع أهوائهم » (۱) قبل ، من الله » (۱) وقل آمنت بما انزل الله من كتاب ومن أضل "ممن اتبع هواه بغير هدى من الله » (۱) انتهى .

وأقول: ينبغى أن يعلم أن ما تهواه النفس ليس كله مذموماً وما لا تهواه النفس ليس كله مدموماً وما لا تهواه النفس ليس كله ممدوحاً ، بل المعياد ما مر في باب ذم الد نيا وهو أن كل ما ير تكبه الانسان لمحض الشهوة النفسانية واللذة الجسمانية والمقاصد الفانية الدنيوية ولم يكن الله مقصوداً له في ذلك فهو من الهوى المذموم ويتبع فيه النفس الأمّادة بالسّوء ، وإن كان مشتملا على زجر النفس عن بعض المشتهيات أيضاً كمن يترك لذيذ المأكل والمطعم والملبس ويقاسى الجوع والصوم والسهر للاشتهاد بالعبادة وجلب قلوب الجهيّال ، وما ير تكبه الانسان لا طاعة أمره سبحانه وتحصيل دضاه وإن كان ممنّا تشتهيه نفسه و تهواه ، فليس هو من الهوى المذموم كمن يأكل ويشرب لأمره ممنّا تشتهيه نفسه و تهواه ، فليس هو من الهوى المذموم كمن يأكل ويشرب لأمره تعالى بهما ، أو لتحصيل القو ة على العبادة ، وكمن يجامع الحلال لكونه مأموراً به

 <sup>(</sup>١) سورة الجاثية : ٣٣ .

 <sup>(</sup>٣) سورة الكهف: ٢٨.
 (٩) سورة الكهف: ٢٨.

<sup>(</sup>۵) سورة الجاثية : ۱۸ . (ع) سورة الانعام : ۷۱ .

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة : ٧٧ . (٨) سورة الانعام : ٥٤ .

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة : ٩٩ , (١٠) سورة القصص : ٥٠ .

أولتحصيل الأولاد الصالحين ، أولعدم ابتلائه بالحرام فهؤلا و إن حصل لهم الالتذاذ بهذه الأمور لكن ليس مقصودهم محض اللذة ، بل لهم في ذلك أغراض صحيحة إن صد قتهم أنفسهم ، ولم تكن تلك من التسويلات النفسانية والتخييلات الشيطانية ، ولولم يكن غرضهم من ارتكاب تلك اللذ ات هذه الامور فليسوا بمعاقبين في ذلك إذا كان حلالالكن إطاعة النفس في أكثر ما تشتهيه قدينجر "إلى إرتكاب الشبهات والمكروهات ثم "إلى المحر" مات و من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه .

فظهر أن كل ما تهواه النفس ليس مما يلزم إجتنابه فان كثيراً من العلماء قد يلتذ ون بعلمهم أكثر مما يلتذ الفساق بفسقهم ، وكثيراً من العباد يأنسون بالعبادة بحيث يحصل لهم الهم العظيم بتركها ، وليس كل مالا تشتهيه النفس يحسن ارتكابه كا كل القانورات والزنا بالجارية القبيحة ، ويطلق أيضاً الهوى على اختياد ملة أو طريقة أو رأى لم يستند إلى برهان قطعي ، أو دليل من الكتاب والسنة ، كمذاهب المخالفين و آرائهم وبدعهم فانهامن شهوات أنفسهم ، ومن أوهامهم المعارضة للحق الصريح كما دلت عليه أكثر الآيات المتقد مة .

فذم الهوى مطلقا إمّامبني على أن الغالب فيماتشتهيه الأنفس أنها مخالفة لما ترتضيه العقل ، أو على أن المراد بالنفس النفس المعتادة بالشر الداعية إلى السوء والفساد ، ويعبس عنها بالنفس الأمّارة كما قال تعالى : « إن النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربسى » .

أو صار الهوى حقيقة شرعيّة في المعاصى والأمور القبيحة التي تدعو النفس إليها ، والآراء والملل والمذاهب الباطلة التي تدعو إليها الشهوات الباطلة والأوهام الفاسدة ، لا البراهين الحقّة فليس شيء أعدى للرجال لأن ضرر العدو على فرمن وقوعه راجع إلى الدنيا الزائلة ومنافعها الفانية ، وضرر الهوى راجع إلى الآخرة الماقية .

۲ ـ عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن الله بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الله الله والله و

« وحصائد ألسنتهم » قال في النهاية : فيه وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم أي ما يقطعونه من الكلام الذي لا خير فيه ، واحدتها حصيدة تشبيها بما يحصد من الزرع وتشبيها للسان وما يقتطعه من القول بحد المنجل الذي يحصد به ، وقال الطيبي: أي كلامهم القبيح كالكفر والقذف والغيبة ، وقال الجوهري : حصدت الزرع وغيره أحصده وأحصده حصداً والزرع محصود وحصيد وحصيدة ، وحصائد ألسنتهم الذي في الحديث هو ما قيل في الناس باللسان وقطع به عليهم .

#### الحديث الثاني: ضعيف.

« وعز "تى » أقسم سبحانه تأكيداً لتحقيق مضمون الخطاب وتثبيته في قلوب السامعين أو "لا بعز "ته وهى القو "ة والغلبة وخلاف الذاة وعدم المثل والنظير ، وثانيا بجلاله وهو التنز من النقائص أو عن أن يصله إليه عقول الخلق أو القدرة التي تصغر لديها قدرة كل ذى قدرة ، وثالثاً بعظمته وهى تنصرف إلى عظمة الشأن والقدر الذي يذل عندها شأن كل ذي شأن ، أو هو أعظم من أن يصل إلى كنه صفاته أحد، ورابعاً بكبريائه وهو كون جميع الخلايق مقهوراً له منقاداً لارادته ، وخامساً بنوره وهو هدايته التي بها يهتدى أهل السماوات والا رضين إليه وإلى مصالحهم ومراشدهم كما يهتدى بالندور ، وسادساً بعلو "ه أى كو نه أرفع من أن يصل إليه العقول والا فهام أو كونه فوق الممكنات بالعلية ، أو تعاليه عن الاتصاف بصفات المخلوقين ، وسابعاً وكونه فوق الممكنات بالعلية ، أو تعاليه عن الاتصاف بصفات المخلوقين ، وسابعاً بارتفاع مكانه وهو كونه أرفع من أن يصل إليه وصف الواصفين أو يبلغه نعت الناعتين وكأن " بعضها تأكيد لبعض .

لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شتات عليه أمره و لباست عليه دنياه و شغلت قلبه بها و لم اؤته منها إلا ما قد رت له ، و عز تي و جلالي و عظمتي و نوري و علو ي

« لا يؤثر ، أى لا يختار « عبد هواه » أى ما يحبه ويهواه « على هواى » أى على ما أرضاه وأمرت به « إلا "شتت عليه أمره » على بناء المجر " د أو التفهيل ، في القاموس : شت يشت " شتاً وشتاتاً وشتيتاً فر "ق وافتر قكانشت " وتشتت ، وشتته الله وأشته .

وأقول: نشتت أمره إمّا كناية عن تحيّره في أمر دينه فان الذين يتبعون الأهواء الباطلة ، في سبل الضلالة يتيهون وفي طرق الغواية يهيمون ، أو كناية عن عدم انتظام أمور دنياهم فان من اتبع الشهوات لا ينظر في العواقب فيختل عليه أمور معاشه ويسلبالله البركة عمّا في يده أوالا عم منهما ، وعلى الثاني الفقرة الثانية تأكيد وعلى الثالث تخصيص بعد التعميم .

« ولبنست عليه دنياه » أى خلطتها أو أشكلتها وضينة تعليه المخرج منها ، قال في المصباح: لبست الأمر لبساً من باب ضرب خلطته ، وفي التنزيل « و للبسنا عليه ما يلبسون » (١) والتشديد مبالغة ، وفي الأمر لبس بالضم ولبسة أيضاً إشكال ، والتبس الأمر أشكل ، ولا بست بمعنى خالطته ، وقال الراغب : أصل اللبس ستر الشيء ، ويقال ذلك في المعانى ، يقال : لبست عليه أمره ، قال تعالى : « وللبسنا عليه ما يلبسون » « ولا تلبسوا الحق بالباطل » (٢) « لم تلبسون الحق بالباطل » (٣) « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » (١) و يقال في الأمر لبسة أي إلتباس ولابست فلانا خالطته .

«وشغلت قلبه بها» أي هودائماً في ذكرها وفكرهاغافلا عنالاً خرة وتحصيلها

<sup>(</sup>١) سورة الانعام: ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سُورة آل عمران : ٧١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الانعام : ٨٧ .

وارتفاع مكاني لايؤ ثرعبدهواي على هواه إلا استحفظته ملائكتي وكفلت السلماوات و الأرضين رزقه وكنت له من وراء تجارة كل تاجر و أتته الد نيا و هيراغمة.

ولا يصل من الدنيا غاية مناه فيخس الدنيا والآخرة ، وذلك هوالخسران المبين «إلاّ إستحفظته ملائكتي » أى أمرتهم بحفظه من الضياع والهلاك في الدين والدنيا .

« و كفيَّلت السيّماوات والأرضين دزقه، وقدمن « وضميّنت ،أى جعلتهما ضامنين و كفيلين لرزقه ، كناية عن تسبيّب الأسباب السماوييّة والأرضييّة لوصول دزقه المقدر إليه .

د وكنت له من وراً تجارة كل تاجر ، أقول : قد مر أنه يحتمل وجوها الأول : أن يكون المعنى كنت له من وراء تجارة التاجرين أى عقبها أسوقها إليه أى أسخار له قلوبهم له وألقى فيها أن يدفعوا قسطاً من أرباح تجارتهم إليه .

الثاني: أنّى أتّنجر له عوضاً عن تجارة كل تاجر له لو كانوا اتّنجروا له. الثالث: أن المعنى أنا أى قربى وحبّى له عوضاً عن المنافع الزائلة الفانية الّتي تحصل للمتجاّد في تجارتهم، وبعبارة اخرى أنا مقصوده في تجارته المعنويّة بدلا عمّا

الرابع: أن المعنى كنت له بعد أن أسوق إليه أرباح التاجرين فتجتمع له الدنيا والآخرة، وهي التجارة الرابحة .

يقصده التجـّار من أرباخهم الدنيويّـة « فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » .

« وأتته الدنيا وهي راغمة » أي ذليلة منقادة كناية عن تيس حصولها بالامشقة ولا مذلة أومع هوانها عليه ، وليست لها عنده منزلة لزهده فيها ، أو مع كرههاكناية عن بعد حصولها له بحسب الأسباب الظاهرة لعدم توسله بأسباب حصولها ، وهذا معنى لطيف وإن كان بعيداً ، وفي القاموس : الرغم الكره و يثلث كالمرغمة ، رغمه كعلمه ومنعه كرهه ، والتراب كالرغام ورغم أنفى لله مثلثة ذل عن كره ، وأدغمه الله أسخطه ، ورغمته فعلت شيئاً على رغمه ، و في النهاية أرغم الله أنفه ألصقه بالرغام وهو النراب، هذا هو الأصل، ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره .

٣\_ الحسين بن على ، عن معلى بن على ، عن الوشاء ، عن عاصم بن حميد ، عن أبى حزة ، عن يحيى بن عقيل قال : قال أمير المؤمنين تَلْتَكُلُمُ : إنَّ ما أخاف عليكم اثنتين انسباع الهوى وطول الأمل، أمّا اتسباع الهوى فا ننه يصدُّ عن الحقّ و أمّا طول الأمل فينسى الآخرة .

عن عبدالله بن عبدالر من أصحابنا ، عن سهل بن ذياد ، عن على بن الحسن بن شمدون ، عن عبدالله بن عبدالله عن عبدالله عندالله عند

#### الحديث الثالث: ضعيف على المشهور.

« أمّاإتبّاع الهوى فانّه يصد عن الحق " لأن حب الد نيا وشهواتها يعمى الفلب عن رؤية الحق وتمنع النفس عن متابعته ، فان الحق والباطل متقابلان والآخرة والدنياض تان متنافرتان . والدنيا مع أهل الباطل فاتبّاع الهوى إمّايسير سببا لاشتباه الحق بالباطل في نظره ، أو يصير باعثا على إنكار الحق مع العلم به ، والا والكول كعوام أهل الباطل والثاني كعلمائهم « وطول الأمل » أي ظن البقاء في الدنيا وتوقع حصول المشتهيات فيها بالأماني الكاذبة الشيطانية ينسى الموت والآخرة وأهو الها فلا يتوجبه إلى تحصيل الآخرة وماينفعه فيها ، ويخلّصه من شدائدها وإنّها ينسب المخوف منهما إلى نفسه القدسية لأنبه هو مولى المؤمنين والمتولى لاصلاحهم والراعى الهم في معاشهم ، والداعى لهم إلى صلاح معادهم .

#### الحديث الرابع: ضميف.

« اتلق المرتقى السهل » النع ، المرقى والمرتقى والمرقاة موضع الرقى والصعود من رقيت السلم والسلطح والجبل علوته ، و المنحدر الموضع الذي ينحدر منه أى ينزل ، من الانحدار وهو النزول ، والوعرضد "السهل ، قال الجوهري : جبل وعر بالتسكين ومطلب وعر ، قال الاصمعى : ولا تقل وعر .

أقول: ولعل "الهراد به النهي عن طلب الجاه والر "ياسة وسائل شهوات الدنيا

قال: و كان أبوعبدالله عَلَيَكُ يقول: لا تدع النَّفس و هواها فا ن هواها [في] رداها و ترك النفس و ما تهوى أذاها و كف النفس عمًّا تهوى دواها.

ومر تفعانها فانها وإن كانت مواتية على اليسر والخفض إلا أن عاقبتها عاقبة سوء والتخلص من غوائلها وتبعاتها في غاية الصدوبة ، والحاصل أن متابعة النفس في أهوائها والترقي من بعضها إلى بعض وإن كانت كل واحدة منها في نظره حقيرة ، وتحصل له بسهولة ، لكن عند الموت يصعب عليه ترك جميعها ، والمحاسبة عليها ، فهو كمن صعد جبلا بحيل شتلى فاذا انتهى إلى ذروته تحيس في تدبير النزول عنها .

وأيضا تلك المنازل الدنية تحصل له في الد نيا بالتدريج ، وعند الموت لا بد من تركها دفعة ، ولذا تشق عليه سكرات الموت بقطع تلك العلائق ، فهو كمن صعد سلما درجة درجة ثم سقط في آخر درجة منه دفعة ، فكلما كانت الدرجات في الصعود أكثر كان السقوط منها أشد ضرراً وأعظم خطراً فلا بد للعاقل أن يتفكر عند الصعود على درجات الد نيا في شد ة النزول عنها فلا يرقى كثيراً ويكتفى بقدد الضرورة والحاجة ، فهذا التشبيه البليغ على كل من الوجهين من أباغ الاستعارات وأحسن التشبيهات ، وفي بعض النسخ: اتقى بالياء و كانه من تصحيف النساخ ، ولذا قرء بعض الشارحين أنقى بصيغة التفضيل على البناء للمفعول و قرء السهل مرفوعاً ليكون خبراً للمبتداء و هوأتقى،أويكون اتقى بتشديد التاء بصيغة المتكلم من باب ليكون خبراً للمبتداء و هوأتقى،أويكون اتقى بتشديد التاء بصيغة المتكلم من باب الافتعال فالسهل منصوب صفة للمرتقى ، و كل منهما لا يخلو من بعد .

ولا تدعالنفس وهواها، أى لاتتركهامع هواها وماتهواه وتحبّه من الشهوات المردبة دفان هواهافي رداها، أي هلاكهافي الآخرة بالهلاك المعنوي، في القاموس ردى في البئر سقط كترد عو أرداه غيره ورد اهوروى كرضي ردى هلك، وأرداه، ورجل رد هالك. قوله في الناها، الأذى ما يؤذى الانسان من مرض أو مكروه، والشيء القذر، وفي بعض النسخ داؤها أي مرضها وهوأنسب بقوله: دواءها لفظا ومعنى، في القاموس الد واء مثلثة ما داويت به، وبالقصر المرض.

## ﴿ باب ﴾

#### ¢( المكرو العدر و الخديعة )¢

ا ب غلى أبن إبر اهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ : لولا أن المكرو الخديمة في الناد لكنت أمكر الناس.

#### باب المكرو الغدر و الخديعة

الحديث الاول: مرفوع كالحسن.

و في القاموس: المكر الخديعة ، و قال : خدعه كمنعه خدعاً و يكسر ختله ، وأراد به المكروه من حيث لا يعلم كاختدعه فا تخدع ، والاسم الخديعة ، و قال الراغب: المكرصرف الغير عمّا يقصده بحيلة ، و ذلك ضربان مكر محمود و هو أن يتحر "ى بذلك فعل جميل ، و على ذلك قال الله عز " و جل " : « و الله خير الماكرين » (١) و منموم و هو أن يتحر "ى به فعل قبيح ، قال تعالى : « و لا يحيق المكر السمى الالهماه و قال في الأمرين : «و مكروا مكراً و مكرنا مكراً و هم لا يشعرون (١) و قال بعضهم من مكر الله تعالى إمهال العبد و تمكينه من أعراض الدنيا ، و لذلك قال أمير المؤمنين تَلِيَّا الله عن وسع عليه دنياه ولم يعلم انه مكربه فهو مخدوع عن غفلة ، و قال : الخداع إنزال الغير عمّا هو بصدده بأمر يبديه على خلاف ما يخفيه ، انتهى .

و في المصباح: خدءته خدءاً فانخدع، والخدع بالكسر إسم منه، والخديمة مثله، و الفاعل خدوع مثل رسول وخداع أيضاً و خادع، و الخدعة بالضم ما يخدع به الانسان مثل اللعبة لما يلعب به، انتهى.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر : ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة النمل: ٥٠.

و دبيما يفر ق بينهما حيث اجتمعا بأن يراد بالمكر احتيال النفس و استعمال الرأى فيما يراد فعلم مميًا لا ينبغى ، و إرادة إظهار غيره و صرف الفكر في كيفيئته ، و بالخديمة إبراز ذلك في الوجود و إجراؤه على من يريد .

وكأنه تُلْقِكُم إنها قال ذلك لأن الناس كانوا ينسبون معاوية لعنه الله إلى الدهاء و العقل، و ينسبونه تحليل إلى ضعف الرأى لها كانوا يرون من إصابة حيل معاوية المبنية على الكذب و الغدر و المكر، فبيتن تحليل أنه أعرف بتلك الحيل منه، ولكنه الما كانت مخالفة لأمرالله ونهيه، فلذالم يستعملها، كما روى السيد رضى الله عنه في نهج البلاغة عنه صلوات الله عليه أنه قال : و لقد أصبحنا في زمان إنخذ أكثر أهله الغدر كيساً، و نسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، مالهم قاتلهم الله؟ قديرى الحو لل القلب وجه الحيلة ودونه مانع من أمرالله و نهيه، فيدعها رأى العين بعد القدرة عليها، و بنتهز فرصتها من لا حريجة في الدين، و الحريجة التقوى.

و قال بعض الشراح في تفسيرهذا الكلام: وذلك لجهل الفريقين بثمرة الغدر و عدم تمييزهم بينه و بين الكيس ، فائه لما كان الغدر هو التفطن بوجه الحيلة و إيقاعها على المغدور به و كان الكيس هو التفطن بوجه الحيلة و المصالح فيما ينبغى ، كانت بينهما مشاركة في التفطن بالحيلة واستخراجها بالآراء إلا أن تفطن الغادر بالحيلة التي هي غير موافقة للقوانين الشرعية والمصالح الدينية ، والكيس هو المتفطن بالحيلة الموافقة لهما، ولدقة الفرق بينهما يلبس الغادر غدره بالكيس و ينسبه الجاهلون إلى حسن الحيلة كما نسب ذلك إلى معاوية و عمرو بن الماص و المغيرة بن شعبة وأضرابهم ، ولم يعلمواأن حيلة الغادر تخرجه إلى دذيلة الفجود، و أنه لاحسن لحيلة جرت إلى دذيلة ، بخلاف حيلة الكيس ومصلحته فانها تجر"

٢ على ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال: قال دسول الله والمدالله على على على عادر \_ يوم القيامة \_ با مام مائل شدقه حمّى

#### إلى العدل، انتهى.

وقد صر"ح تَالِمَتُكُمُ بذلك في مواضع يطول ذكرها، وكونه تَالَبُكُمُ أعرف بتلك الأمور و أقدر عليها ظاهر ، لأن مدار المكرعلى استعمال الفكرفيدرك الحيل . و معرفة طرق المكروهات وكيفية إيصالها إلى الغير على وجه لايشعربه ، وهو تَالَبُكُلُ لسعة علمه كان أعرف الناس بجميع الامور ، و المرادبكونهما في الناركون المتسف بهما فيها و الاسناد على المجاز .

الحديث الثاني: ضعيف على المشهود.

و في القاموس: الغدر ضد" الوفاء، غدر هو به كنصرو ضرب وسمع غدراً ، و أقول: يطلق الغدر غالباً على نقض العهد و البيعة و إرادة ايصال السوء إلى الغير بالحيلة بسبب خفي" ، و قوله: بامام متعلّق بغادر، و المراد بالامام إمام الحق".

و يحتمل أن يكون الباء بمعنى مع و يكون متعلقاً بالمجيء فالمراد بالامام إمام الضلالة كما قال بعض الافاضل ( يجيء كل عادر ) يعنى من أصناف الغادرين على اختلافهم في أنواع الغدر ( بامام ) يعنى مع إمام يكون تحت لوائه كما قال الله سبحانه : ( يوم ندعو كل اناس بامامهم » (١) و إمام كل صنف من القادرين على إختلافهم من كان كاملا في ذلك الصنف من القدر أو بادياً به ، و يحتمل أن يكون المراد بالغادر بامام من غدر ببيعة إمام في الحديث الآنى خاصة ، و أمّا هذا الحديث فلا، لاقتضائه التكرار وللفصل فيه بيوم القيامة ، و الأول أظهر لأنهما في الحقيقة حديث واحداً ، انتهى .

و في المصباح: الشدق بالفتح والكسرجانب الفم قاله الازهرى ، و جمع المفتوح

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء: ٧١.

يدخل النبار و يجيئ كل أناكث بيعة إمام أجذم حتى يدخل النبار.

شدوق مثل فلس و فلوس ، و جمع المكسورأشداق مثل حمل و أحمال ، و قيل : لماكان الفادر غالباً يتشبت بسبب خفى لاخفاء غدره ذكره أَلَيْكُ أنه يعاقب بضد مافعل، و هو تشهيره بهذه البلية الّتي تتضمن خزيه على رؤوس الأشهاد ، ليعرفوه بقبح عمله ، و النكث نقض البيعة ، و الفعل كنص و ضرب ، في المصباح : نكث الرجل العهد نكثاً من باب قتل نقضه و نبذه فانتكث مثل نقضه فانتقض والنكث بالكسر ما نقض ليغزل ثانية ، والجمع أنكاث .

قوله: أجذم، قال الجزرى فيه من تعلّم القرآن ثم " نسيه لفي الله يوم الفيامة و هو أجذم، أى مقطوع اليد من الجذم القطع، و منه حديث على " عَلَيْكُم من ك بيعته لفي الله و هو أجذم، ليست له يد، قال الفتيبي: الأجذم هيهنا الذي ذهبت أعضاؤه كلّها و ليست اليد أولى بالعقوبة من باقي الأعضاء، يقال: رجل أجذم و مجذوم إذا تهافتت أطرافه من الجذام، و هو الداء المعروف، قال الجوهرى: لا يقال للمجذوم أجذم و قال ابن الانبارى رداً على ابن قتيبة: لو كان العذاب لا يقع الا بالجادحة التي باشرت المعصية لما عوقب الزاني بالجلد و الراجم في الدنيا و بالنار في الآخرة، قال ابن الانبارى: معنى الحديث أنّه لفي الله و هو أجذم الحجدة بالنار في الآخرة، قال ابن الانبارى: معنى الحديث أنّه لفي الله و هو أجذم الحجدة بالنار في الآخرة، قال ابن الانبارى: عليه ، و قول على عَلَيْكُمُّ؛ ليست له يدأى لاحجدة له ، و قيل : معناه لفيه منقطع السبب يدل عليه قوله : القرآن سبب بيدالله ، و قبيل : معناه لفيه منقطع السبب يدل عليه قوله : القرآن سبب بيدالله ، و فين نسيه فقد قطع سببه .

وقال الخطابي: معنى الحديث ماذهب إليه ابن الاعرابي: وهوأن من نسى القرآن لفي الله خالى اليد صفرها عن الثواب، فكنسى باليد عمنا تحويه وتشتمل عليه من الخير. قلت: وفي تخصيص على على المنال الله معنى ليس في حديث نسيان القرآن، لائن البيعة تباشرها اليد من بين الأعضاء، انتهى.

و أقول: في حديث القرآن أيضاً يحتمل أن يكون المراد بنسيانه ترك العمل

٣ \_ عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله تَطَيِّلُمُ قال : قال رسول الله وَ الله عَلَيْكُمُ قال الله وَ الله وَالله و

٣- على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله على قال : سألته عن قريتين من أهل الحرب لكل واحدة منهما ملك على حدة ، اقتتلوا ثم اصطلحوا ، ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزو معهم تلك المدينة ؟ فقال أبوعبدالله على أن يغزو معهم تلك المدينة ؟ فقال أبوعبدالله على أن يغزو معهم ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر ولا يقاتلوا مع الذين غدروا ولكنهم

بما يدل عليه من مبايعة ولى الأمر و متابعته ، فيرجع معناه إلى الخبرالآخر . الحديث الثالث : كالسابق .

«ليس مناً » أي من أهل الاسلام مبالغة ، أو من خواص " أتباعنا و شيعتنا ، و كأن المراد بالمماكرة المبالغة في المكرفان ما يكون بين الطرفين يكون أشد أو فيه إشعار بأن المكرقبيح و إن كان في مقابلة المكر .

الحديث الرابع: ضعيف كالموثق.

و في المصباح وحد يحدحدة من باب وعد انفرد بنفسه ، و كل شيء على حدة أى متمينز عن غيره ، و في الصّحاح أعط كل واحد منهم على حدة اى على حياله ، و الهاء عوض عن الواو ، و في القاموس : يقال جلس وحده و على وحده و على وحدهما و وحديهما ووحدهم ، و هذا على حدته وعلى وحده اى توحده.

«على أن يغزوا» بصيغة الجمع أى المسلمون معهم، أى مع الملك الفادروأ صحابه تلك المدينة أى أهل تلك المدينة المفدور بهاو في بعض النسخ ملك المدينة أى الملك المفدور به أو على أن يغزو بصيغة المفرد أى الملك الفادر «معهم» أى مع المسلمين و الباقى كمامر " «و لا يأمروا بالفدر» عطف على يغدروا و لا لتأكيد النفى ، أى لا ينبعى للمسلمين أن يأمروا بالفدر ، لأن " الغدر عدوان و ظلم و الأمر بهما غير جائز و إن كان المفدور به كافراً « ولا يقاتلوا مع الذين غدروا » أى لا ينبغي لهم أن يقاتلوا

يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفيّار.

۵ عداً قُ من أصحابنا، عن أحمد بن على بن خالد، عن على بن الحسن بن شهدون عن عبدالله بن عمروبن الأشعث، عن عبدالله بن عبدالله بن عمروبن الأشعث، عن عبدالله بن عبدالله بن الحسن عن أبي عبدالله تَلْمَيْكُ قال: قال رسول الله بَالَهُ اللهُ عَلَيْكُ عادر با مام يوم القيامة ما ثلاً شدقه حتى يدخل النار.

ع ـ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن على بن أسباط ، عن عمله يعقوب بن سالم عن أبي الحسن العبدي ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير ـ عن أبي الحسن العبدي ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْنَا أَنْ يُوم وهو يخطب على المنبر بالكوفة : يا أيلها النباس لولاكر اهيلة

مع الغادرين المغدورين ولكنتهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ، سواء كانوامن أهل هاتين القريتين أوغيرهم ، و فيه دلالة على جواز قتالهم في حال الغيبة ، و لا يجوز عليه ما عاهد عليه الكفتار ، و معنى لا يجوز لا ينفذ ولا يصح ، تقول : جاز العقدو غيره إذا نفذ ، و مضى على الصحة ، يعنى عهد المشركين و صلحهم معهم على غزو فريقهم غير نافذ ولا صحيح ، فلهم أن يقاتلوهم حيث وجدوهم ، أو المعنى أن الصلح الذي جرى بين الفريقين لا يكون مانعاً لقتال المسلمين ، الفرقة التي لم يصالحوا مع المسلمين ، فان الصلح مع أحد المتصالحين لا يستلزم الصلح مع الآخر ، أو المعنى أن ماصالحوا عليه الكفتار من إعانتهم لا يلزمهم العمل به ، فيكون تأكيداً طامر ، و الأول أظهر .

الحديث الخامس: ضميف، و قدمر" مضمونه و شرحه.

الحديث السادس: مجهول.

وفي القاموس الدّهي والدّها النكروجودة الرأى و الإرب، و رجل داه وده و داهية و الجمع دهاة و دهاه دهياً، و دهياه نسبه إلى الدّها، أو عابه و تنقيصه أو أصابه بداهية، و هي الأمر العظيم، و الدّهي كغني العاقل، انتهى. الفدركنت من أدهى النيّاس، ألا إنّ لكلِّ غدرة فجرة و لكل فجرة كفرة، ألاو إنّ الفدر و الفجور و الخيانة في النيّاد.

وكأن المرادهنا طلب الدنيا بالحيلة و استعمال الرأى في غير المشروع مما يوجب الوصول إلى المطالب الدنيوية و تحصيلها ، و طالبها على هذا النحو يسملي داهيا و داهية للمبالغة ، و هو مستلزم للفدر بمعنى نقض العهد و ترك الوفاء و ألا أن لكل غدرة فجرة ، اى اتساع في الشروانبعاث في المعاصى ، أو كذب أوموجب للفساد أو عدول عن الحق .

في القاموس: الفجر الانبعاث في المعاصى و الزنا كالفجور فيهما ، فجر فهو فجور من فُجِرُ بضمَّتين و فاجر من فجار وفجرة ، و فجر فسق و كذب و عصى و خالف ، وأمرهم فسد و أفجر كذب وزنى وكفرو مال عن الحقّ، انتهى .

و ربّما يقرع بفتح اللاّم للتأكيد و غدرة بالتحريك جمع غادر كفجرة جمع فاجر ، وكذا الفقرة الثانية ولا يخفى بعده « و لكل فجرة كفرة » بالفتح فيهما أى سترة للحق أو كفران للنعمة وسترلها أو المراد بها الكفر الذى يطلق على أصحاب الكبائر كمامر " ، و في القاموس الكفر ضد " الايمان و يفتح ، و كفر نعمة الله و بها كفوراً وكفراناً جحدها و سترها ، و كافر جاحد لا نعم الله تعالى و الجمع كفارو كفرة ، وكفر الشيء ستره ككفره ، و قال : الخون أن بأتمن الانسان فلا ينصح ، خانه خوناً و خيانة و قدخانه العهد و الا مانة .

و أقول: روى في نهج البلاغة عنه علي الناس و لكنكل غدرة فجرة وكل في بفجر و لولا كراهية الفدر لكنت من أدهى الناس و لكنكل غدرة فجرة وكل فجرة كفرة و لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة ، و الله ما استغفل بالمكيدة و لا استغمز بالشديدة ، وقال ابن أبي الحديد: الفدرة على فعلة الكثير الغدر ، والكفرة و الفجرة الكثير الكفر و الفجود ، و كلما كان على هذا البناء فهو الفاعل ، فان أسكنت العين تقول رجل ضحكة أي يضحك منه ، و قال ابن ميثم : وجه لزوم الكفر

# ﴿ باب الكذب ﴾

ا على بن يعيى ، عن أحمد بن على بن على بن الحكم ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبنى النعمان قال : قال أبو جعفر عَلَيَكُ ؛ يا أبا النه ان له تكذب علينا كذبة فتسلب الحنيفية ، و لا تطلبن أن تكون رأساً فتكون ذنبا ، و لا تستأكل

هنا أن الفادر على وجه استباحة ذلك و استحلاله كما هو المشهور من حال عمر و ابن العاص ومعاوية في استباحة ما علم تحريمه بالضرورة من دين عمل والتفريق وجحده هو الكفر ، و يحتمل أن يريد كفر نعم الله و سترها باظهار معصيته كما هو المفهوم منه لغة ، و إنهما وحد الكفرة لتعدد الكفر بسبب تعدد الغدر .

#### باب الكذب

الحديث الاول: مجهول و قدم قريب منه في باب طلب الرياسة .

«كذبة » أى كذبة واحدة فكيف الآكثر ، و الكذب الاخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه سواء طابق الاعتقاد أم لاعلى المشهور ، و قيل: الصدق مطابقة الاعتقاد و الكذب خلافه ، و قيل: الصدق مطابقة الواقع و الاعتقاد مما و الكلام فيه يطول ولا ربب في أن الكذب من أعظم المعاصى و أعظم أفراده و أشنعها الكذب على الله وعلى رسوله و على الأثمة عليهم السلام .

«فتسلب الحنيفية الحنيفية مفعول ثان لتسلب أى الملة المحمدية المائلة عن الصلالة إلى الاستقامة ، أو من الشدة إلى السهولة ، أى خرج عن كمال الملة و الدين و لم يعمل بشرائطها إلا أنه خرج من الملة حقيقة وقد مر نظائره أو هو محمول على ما إذا تعمد ذلك لا حداث بدعة في الدين أو للطعن على الأئمة الهادين ، و في النهاية : الحنيف المائل إلى الاسلام الثابت عليه ، و الحنيفية عند العرب من كان على دين ابراهيم و أصل الحنيف الميل ، و منه الحديث بعثت بالحنيفية السمحة الستهلة ، انتهى .

النَّاس بنا فتفتقر ، فا نتَّك موقوف لا محالة و مسؤول ، فا ن صدقت صدَّقناك و إن كذبت كذَّ بناك .

و الكذب يصدق على العمد والخطاء لكن الظاهر أن الاثم يتبع العمد ، و الكذب عليهم يشمل إفتراء الحديث عليهم ، و صرف حديثهم إلى غير مرادهم و الجزم به و نسبة فعل إليهم لايرضون به ، أو إدعاء مرتبة لهم لميد عوها كالربوبية . و خلق العالم و علم الغيب ، أو فضلهم على الرسول والتنافي و أمثال ذلك ، أو نسبة ما يوجب النقض إليهم كفعل ينافي العصمة و أشباهه .

د و لا تطلبن أن تكون رأساً فتكون ذنباً » الفاء متفر ع على الطلب و هو يحتمل وجوهاً :

الأول : أن يكون الذنب كناية عن الذل و الهوان عندالله وعند الصالحين من عباده .

الثانى: أن يكون المراد به التائخر في الآخرة عمّن طلب الريّاسة عليهم ، و قدنبّه على ذلك بتشبيه حسن و هو أن الركبان المترتّبون الذاهبون في طريق إذا بدالهم الرجوع أو اضطرّوا إليه يقع لضيق الطريق لا محالة المتأخّر متقدّماً و المتقدّم متأخّراً ، وكذا القطيع من الغنم وغيره إذا رجعوا ينعكس الترتيب.

الثالث: أن يكون المعنى تكون ذنباً و ذليلا و لا يحصل مرادك في الد"نيا أيضاً فان الطالب لكل مرتبة من مراتب الدنيا يصير محروماً منها غالباً و الهادب من شيء منها تدركه .

الرابع: أن يكون المعنى أن "الريئاسة في الدنيا لا وساط الناس لايكون إلا التوسيّل برئيس أعلى منه إمّا في الحق أو في الباطل ، و لميّا كان في غير دولة الحق لا يمكن التوسيّل بأهل الحق فيذلك ، فلابد من التوسيّل بأهل الباطل فيكون ذنباً و تابعاً لهم ومن أعوانهم وأنصارهم محشوراً في الآخرة معهم، لقوله تعالى : «احشروا

٢ ــ عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن محل بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عمين حداً نه ، عن أبي جعفر علي قال : كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يقول لولده : اتقوا الكذب ، الصغير منه و الكبير في كل جدو هزل ، فا ن الراجل إذا كذب في الصغير اجترى على الكبير ، أما علمة م أن وسول

الذين ظلموا وأزواجهم (١) إلا أن يكون مأذوناً منقبل إمامالحق خصوصاً أوعموماً ويفعل ذلك بنياتهم على الوجه الذى أمروا به ، وهذا في غاية الندرة و أكثر الوجوم مما خطر بالبال ، والله أعلم بحقيقة الحال .

و ربيما يقر \* ذئباً بالهمزة بدل النون أى آكلا للناس و أموالهم و مهلكاً لهم و مخالف للنسخ المضبوطة « و لا تستأكل الناس بنا » أى لا تطلب أكل أموال الناس بوضع الا خبار الكاذبة فينا أو يافترا \* الا حكام و نسبتها إلينا « فتفتقر » أي في الد نيا أو في الا خرة و الا خير أنسب بما هنا ،لكن كان فيما مضى : ولا تقل فينا مالا نقول في أنفسنا فانك موقوف .

الحديث الثاني : مرسل .

وفي المصباح: جد في الأمر يجد جداً من بابي ضرب و قتل اجتهد فيه و الاسم الجد بالكسر، و منه يقال: فلان محسن جداً ،اى نهاية و مبالغة ، وجد في الكلام جداً من باب ضرب هزل و الاسم منه الجد بالكسر أيضاً و الأول هو المراد هنا للمقابلة ، و هزل في كلامه هزلا من باب ضرب مزح و لعب ، و الفاعل هاذل و هزال مبالغة ، و الظاهرأن كل واحد من الجد و الهزل متعلق بالصغير و الكبير و تخصيص الأول بالصغير و الثاني بالكبير بعيد ، و ظاهره حرمة الكذب في الهزل أيضاً ، ويؤيده عمومات النهى عن الكذب مطلقا و لم أذ كر تصريحاً من الأصحاب في ذلك .

وروى من طريق المامّة عن النبي وَالشَّكَةِ أنّه قال: ومِل للّذي يحدّث فيكذب

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: ٢٧.

الله بَهُ الله على قال: ما يزال العبديصدق حتى يكتبه الله صدّيقاً و ما يزال العبديكذب حتى يكتبه الله كذّاباً.

ليضحك . فويل له ثم ويل له ، و روى أنه في المنتقلة كان يمزح ولا يقول إلا حقاً ولا يؤذى قلباً ولا يفرط فيه ، فالمزاح على حد الاعتدال مع عدم الكذب و الأذى لا حرج فيه ، بل هو من خصال الايمان ، ولا ربب أن ترك الكذب في المزاح إذا لم يكن من المعاديض المجوز و التي يكون مقصود القائل فيها حقاً كما سيأتي أولى و أحوط، لكن الحكم بالتحريم بمجر دهذه الأخبار مشكل ، لاسيتما إذالم يترتب عليه مفسدة ، و يظهر خلافه قريباً و إنها المقصود محض المطايبة فان هذه الأخبار مسوقة لبيان مكارم الأخلاق و الزجر عن مساويها أعم من أن تكون واجبة أو مندوبة ، محر مة أو مكروهة ، و المراد بالكبير إمّا الكذب على الله و على رسولهو على الائمة على الأئمة على الله و على رسولهو و ضروه على المسلمين .

و قوله: إجترى على الكبير، أى على الكبير من الكذب بأحد المعنيين، أو الكبير من المعاصى أعم من الكذب وغيره، فان الكذب كثيراً ما يؤدى إلى ذنوب غيره كما أن الصدق يؤدى إلى البر والعمل الصالح حتلى يكتب صد يقاً.

ويخطر بالبال وجه آخر و هو أن يكون المراد بالكبير الرب العليم القدير، أى لا تجترعلى الكذب الصغير بأنه صغير فانه معصية لله و معصية الكبير كبيرة ، و ما سيأتي بالا و ل أنسب .

قال الراغب: الصديق من كثر منه الصدق ، و قيل: بل يقال ذلك لمن لم يكذب قط ، وقيل: بل يقال ذلك لمن لم يكذب قط ، وقيل: بل لمن لايتأ تلى منه الكذب ، لتعود والصدق ، وقيل: من منه بقوله و اعتفاده و حقق صدقه بفعله، و الصدا يقون هم قوم دون الأنبياء في الفضيلة ، و قيل : لعل معنى يكتب ، على ظاهره فائه يكتب في اللوح المحفوظ أو في دفتر الأعمال أو في غيرهما ان فلانا صدا في وفلانا كذا بليم فهما الناظرون إليه بهذين

٣ ــ عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن على بن مسلم ، عن أبى جمفر عَلَيْ قال : إن الله عز أو جل جمل للشر أقفالا و جعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب ، و الكذب شر من الشراب .

عنه ، عن أبيه ، عمد ذكره ، عن عمل بن عبد الرسمن بن أبي ليلي ، عن أبي ليلي ، عن أبي عن أبي ليلي ، عن أبي جعفر المسلمة قال : إن الكذب هو خراب الايمان .

الوصفين، أو معناه يحكم لهما بذلك أويوجب لهما إستحقاق الوصف بصفة الصد يقين و ثوابهم ، و صفة الكذابين و عقابهم ، أو معناه أنه يلقى ذلك في قلوب المخلوقين و يشهره بين المقر بين .

الحديث الثالث: موثق.

و الشرّ فى الأوّل صفة مشبّهة و في الثاني أفعل التفضيل، و المراد بالشراب جميع الأشربة المسكرة، وكأن المراد بالافقال الأمور المانعة من إرتكاب الشرور من العقل و ما يتبعه و يستلزمه من الحياء من الله و من الخلق، و التفكّر في قبحها و عقوباتها و مفاسدها الدنيوييّة و الأخروييّة، و الشراب يزيل العقل، و بزوالها نرتفع جميع تلك المواتع، فتفتح جميع الأقفال.

وكائن المراد بالكذب الذي هوش من الشراب الكذب على الله وعلى حججه فائه ، فائه الله الكفرو تحليل الأشربة المحر مة ثمرة من ثمرات هذا الكذب ، فائه المخالفين بمثل ذلك حللوها ، وقيل : الوجه فيه أن "الشرور التابعة للشراب تصدر بلا شعور بخلاف الشرور التابعة للكذب ، وقد يقال:الش في الثاني أيضا صفة مشبهة ومن تعليلية و المعني أن "الكذب أيضا شر ينشأ من الشراب لئلا ينافي ما سيأتي في كتاب الأشربة أن شرب الخمر أكبر الكبائر .

الحديث الرابع: ضيف.

و الحمل على المبالغة ، أى هو سبب خراب الايمان و قد يقرء بتشديد الراء بصيغة المبالغة .

۵ \_ الحسين بن على ، عن معلى بن على ؛ وعلى بن على ، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال: الكذب على الله و على دسوله وَ الشَّائِيَّةُ من الكبائل.

ع حري بن يحيى ، عن أحمد بن من عيسى ، عن على بن الحكم ، عن أبان الأحمر، عن فضيل بن يحد بالكذَّاب، الأحمر، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر تَليَّكُم قال : إن الو لمن يكذّ بالكذَّاب، الله عز و جل ثم الملكان اللّذان معه ، ثم هو يعلم أنه كاذب .

٧ ـ على أبن الحكم ، [ عن أبان ] ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيْكُ يقول : إِنَّ الكذَّابِ يهلك بالبيتنات و يهلك أنباعه بالشبهات .

#### الحديث الخامس: ضعيف.

الحديث السادس: موثق.

ولفظة « ثم " » إمّا للترتيب الرتبي ويحتمل الزماني أيضا إذ علم الله مقد م على إدادته أيضا ،ثم بالهام الله تعالى يعلم الملكان أوعند الادادة تظهر منه دائحة خبيئة يعلم الملكان قبحه وكذبه كما يظهر من بعض الأخبار ، ويمكن أن يكون علم الملكين لمصاحبتهما له و علمهما بأحواله بناء على عدم تبد لهما في كل يوم كما هو ظاهر أكثر الأخباد ، و أمّا تأخير علمه فلانه ما لم يتم الكلام لا يعلم يقيناً صدود الكذب منه .

### الحديث السابع: صحيح.

و أربدبالكذ اب في هذا الحديث إمّا مدّعى الرياسة بغير حق و سبب إهلاكه بالبيّنات إفتاؤه بغيرعلم مع علمه بجهله ، وسبب هلاك أتباعه بالشبهات تجويز كونه علما وعدم قطعهم بجهله ، فهم في شبهة من أمره أومن يضع الحديث ويبتدع في الدين فهو يهلك نفسه بأمر يعلم كذبه و أتباعه يهلكون بالشبهة و الجهالة لحسن ظنهم به و إحتمالهم صدقه ، والوجهان متقاربان .

۸ - مجل بن يحيى ، عن أحمد بن عجل بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن معاوية ابن وهب قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيْكُ يقول : إن آية الكذاب بأن يخبرك خبر السماء و الأرض و المشرق و المفرب فا ذا سألته عن حرام الله و حـ الله لم يكن عنده شيء .

٩ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير قال : سمعت أباعبدالله تَلْكُلُ يقول : إن الكذبة لتفطر الصائم ، قلت : و أيدًا لايكون ذلك منه ؟! قال : ليس حيث ذهبت إندما ذلك الكذب على الله و على

#### الحديث الثامن: صحيح.

د بأن يخبرك » كائن الباء زائدة أو التقدير تعلم بأن يخبرك و إنها كان هذا آية الكذاب لا نه لو كان علمه بالوحى و الالهام لكان أحرى بأن يعلم الحلال و الحرام ، لا ئن الحكيم العلام من يفيض على الا نام ماهم أحوج إليه من الحقائق و الا حكام ، و كذا لوكان بالورائة عن الا نبياء والا وصياء كاليكل ، و لوكان بالكشف فعلى تقدير إمكان حصوله لغير الحجج كاليكل فالعلم بحقايق الا شياء على ماهى عليه لا بحصل لا حد إلا بالتقوى و تهذيب السر عن رذائل الاخلاق ، قال الله تعالى : دو اتقوا الله و يعلمكم الله » (اولا يحصل التقوى إلا بالاقتصار على الحلال و الاجتناب عن الحرام ، و لا يتيسس ذلك إلا بالعلم بالحلال و الحرام ، فمن أخبر عن شيء من حقايق الا شياء ولم يكن عنده معرفة بالحلال و الحرام فهو لا محالة كذاب يدعى ما ليس له .

#### الحديث التاسع: حن موثق.

و يدل على أن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عَلَيْكُلْ يفسد الصوم كماذهب إليه جماعة من الأصحاب، وهم إختلفوا فقيل: يجب به القضاء والكفارة، و قيل: القضاء خاصة، والمشهور أنه لايفسد و إن نقص به ثوابه و فضله، وتضاعف

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٨٢ .

رسوله و على الأُئمَّة صلوات الله عليه وعليهم .

الى عبدالله عَلَيْكُمُ ، قال : ذكر الحائك لا بي عبدالله عَلَيْكُمُ أَنَّه ملمون فقال: إنّـماذاك الذي يحوك الكذب على الله و على رسوله وَالدَّوْتَةُ .

الم عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة عن عبدالحميد الطائي ، عن الاصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ : لا يجد عبد طعم الا يمان حتلي يترك الكذب هزله و جداً .

۱۲ \_ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرسمن بن الحجاج قال: قلت لا بي عبدالله عليالي : الكذاب هوالذي يكذب في الشيء ؟قال: لا، مامن أحد إلا يكون ذلك منه و لكن المطبوع على الكذب .

به العذاب و العقاب.

الحديث العاشر: مرسل.

و قوله: أنّه ملمون، بفتح الهمزة بدل إشتمال للحائك، ويحتملأن يكون الحديث عنده تَلْكُنْ مُوضُوعاً و لم يمكنه إظهار ذلك تقينة فذكر له تأويلا يوافق الحق"، و مثل ذلك في الأخبار كثيريعرف ذلك من إطلع على أسرار أخبارهم الملكين و المتعارة الحياكة لوضع الحديث شايعة بين العرب و العجم.

الحديث الحادى عشر: مجهول.

و وجدان طعم الايمان كناية عن كماله و ترتب الثمرات العظيمة عليه ، ولا يكون ذلك إلا " بوصوله درجة اليقين و صاحب اليقين المشاهد لمثوبات الآخرة و عقوباتها دائماً لايجتري علىشيء من المعاصى لاسيما الكذب الذي هو من كبائرها.

الحديث الثاني عشر: حسن كالصحيح.

و المطبوع على الكذب المجبول عليه بحيث صار عادة له و لا يتحر "ز عنه و

الحسن بن ظريف، عن أحد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن ظريف، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ، عمد ذكره ، عن أبي عبدالله تطبيع قال : قال عيسى بن مريم تطبيع : من كثر كذبه ذهب بهاؤه .

المير المؤمنين عن عمر و بن عثمان ، عن على بن سالم ، رفعه قال : قال أمير المؤمنين عن على المؤمنين عن على المراجل المسلم أن يجتنب مواخاة الكذاب ، فا إنه يكذب حتى يجبى الصدق فالايصداق .

لا يبالى به ولا يندم عليه ، و من لا يكون كذلك لا يصدق عليه الكذّ اب مطلقافاته صيغة مبالغة ، أوالمراد الكذّ اب الذي يكتبه الله كذّ ابا كمامر ، أوالكذّ اب الذي ينبغى أن يجتنب مواخاته كما سيأتى ، وفيه إيماء إلى أن الكذب مطلقا ليس من الكبائر ، وفي القاموس طبع على الشيء بالضم : جبل .

الحديث الثالث عشر: مرسل .

د ذهب بهاؤه » أى حسنه و جماله و وقره عندالله سبحانه و عند الخلق ، فان الخلق و إن لم يكونوا من أهل الملّة يكرهون الكذب و يقبلّحـونه و يتنفلّرون من أهله .

#### الحديث الرابع عشر: مرفوع . :

و سيأتى مثله في باب مجالسة أهل المعاصى في كتاب العشرة في باب من تكره مجالسته ومصادقته دحتى يجى بالصدق فلا يصدق الظاهر أنه على بناء المفعول من التفعيل أى لكثرة ما ظهر لك من كذبه لا يمكنك تصديقه فيما يأتي به من الصدق أيضاً فلاتنتفع بمصاحبته ومواخاته، مبع أنه جذاب لطبع الجليس إلى طبعه ويخطر بالبال أنه يحتمل أن يكون المراد به أن هذا الرجل المواخى يكذب نقلا عن الأخ الكذاب لا عتماده عليه ثم يظهر كذب ما أخبر به حتى لا يعتمد الناس على صدقه أيضاً كماورد في الخبر: كفي بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع ، وما سيأتي في البابين يؤيد المعنى الأول ، و ربيما يقرم يصدق على بناء المجرد أى إذا

الأشعري ، عن عبيد بن ابر اهيم بن على الأشعري ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُم يقول : إن مما أعان الله [ به ] على الكذابين النسان .

الواسطى، عن أبى يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن أبى يحيى الواسطى، عن أبى يحيى الواسطى، عن أبعض أصحابنا ، عن أبى عبدالله تلكي قال : الكلام ثلاثة : صدق و كذب و إصلاح بين الناسقال : قيل له : جملت فداك ما الاصلاح بين الناس قال : تسمع من الرسم على الناسقال : قيل له : جملت فداك ما الاصلاح بين الناس قال : تسمع من الرسم على المسلم الناسقال : قيل له : جملت فداك ما الاصلاح بين الناسقال : قيل له : جملت فداك ما الاصلاح بين الناسقال : قيل له : جملت فداك ما الاصلاح بين الناسقال : قيل له : جملت فداك ما الاصلاح بين الناسقال : قيل له : جملت فداك ما الاصلاح بين الناسقال : قيل له : جملت فداك ما الاصلاح بين الناسقال : قيل له : جملت فداك ما الاصلاح بين الناسقال : قيل له : جملت فداك ما الاصلاح بين الناسقال : قيل له : جملت فداك ما الاصلاح بين الناسقال : قيل له : جملت فداك ما الاصلاح بين الناسقال : قيل له : جملت فداك ما الاصلاح بين الناسقال : قيل له : جملت فداك ما الاصلاح بين الناسقال : قيل له : جملت فداك ما الاصلاح بين الناسقال : قيل له : جملت فداك ما الاصلاح بين الناسقال : قيل له : جملت فداك ما الاصلاح بين الناسقال : قيل له : جملت فداك ما الاصلاح بين الناسقال : قيل له : جملت فداك ما الاصلاح بين الناسقال : قيل له : جملت فداك ما الاصلاح بين الناسقال : قيل له : قيل له : جملت فداك ما الاصلاح بين الناسقال : قيل له : قيل له : على الناسقال : قيل له : قيل له : قيل له : على الناسقال : قيل له : قي

أُخبر بصدق يغيشره و يدخل فيه شيئًا يصير كذباً .

الحديث الخامس عشر: موثق كالصحيح.

«إن مما أعان الله على الكذّ ابين، أي أضر هم به و فضحهم فانهم كثيراً ما يكذبون في خبر ثم ينسون و يخبرون بما ينافيه و يكذبه، فيفتضحون بذلك عنده الخاصة و العامّة، قال الجوهرى: في الدعاء ربّ أعنتي ولا تعن على".

الحديث السادس عشر: مرسل.

« تسمع من الر "جل كلاماً » كأن " من بمعنى في كما في قوله تعالى: « إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة » (١) أى فيه، وكذاقالوا في قوله سبحانه: «أدوني ماذا خلقوا من الارض » (٢) أى في الأرض ، و يحتمل أن يكون تقدير الكلام تسمع من رجل كلاما في حق رجل آخريذ منه به فيبلغ الر "جل الثاني ذلك الكلام فتخبث نفسه عن الأول أى يتغيش عليه و يبغضه فتلقى الر "جل الثناني فتقول: سمعت من الر "جل الأول فيك كذا وكذا من مدحه خلاف ماسمعت منه من ذمّه ، والتكلف فيه من جهة إرجاع ضمير يبلغه إلى الر "جل الثاني ، وهو غير مذكور في الكلام كناه معلوم بقرينة المقام .

و هذا القول و إن كان كذبا لغة و عرفاً جايز لقصد الاصلاح بين النياس

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة : ٩ .

<sup>(</sup>۲) سورة فاطر : ۴۰ .

يبلغه فتخبث نفسه فتلقاه فتقول: سمعت من فلان قال فيك من الخير كذا و كذا ، خلاف ما سمعت منه .

۱۷ ــ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن احمد بن على بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثم ان عن المحدد الله عن المحدد الله عن المحدد الله عندالله عند الله عند الله عند الله عند أبي جعفر عندالله عند الله ع

و كأنه لاخلاف فيه عند أهل الاسلام، و الظاهر أنه لا تورية ولا تعريض فيه، و إن أمكن أن يقصد تورية بعيدة كأن ينوى أنه كان حقه أن يقول كذا و لوصافيته لفال فيك كذا، لكنه بعيد، وقد النفقت الأمة على أنه لوجاء ظالم ليقتل رجلامختفياً ليقتله ظلما أو يطلب وديعة مؤمن ليأخذها غصبا وجب الاخفاء على من علم ذاك، فلو أنكرها فطولب باليمين ظلما يجب عليه أن يحلف لكن قالوا إذا عرف التورية بما يخرج به عن الكذب وجبت النورية ، كأن يقصدليس عندى مال يجب على أداؤه إليك، أولا أعلم علما للزمني الاخبار به و أمثال ذلك.

و قالوا: إذا لم يعرفها وجب الحلف و الكذب بغير تورية أيضاً فائله و إن قبيحاً إلا أن إذهاب حق الآدمي أشد قبحاً من حق الله تعالى في الكذبأو اليمين الكاذبة، فيجب ارتكاب أخف الضردين ، و لأن اليمين الكاذب عند الضرورة مأذون فيه شرعا كمطلق الكذب النافع، بخلاف مال الغير فائله لايباح إذهابه بغير إذنه مع إمكان حفظه فأمثال هذا الكذب ليست بمذمومة في نفس الأمربل إمّاوا جبة أو مندوبة ، ويدل الحديث على أن الكذب شرعا إنه على ما كان مذموما فغير المذموم قسم ثالث من الكلام يسملي إصلاحا فهو واسطة بين الصدق والكذب.

«في قول يوسف تَطَيَّلُ» هذالم يكن قول يوسف تَطَيَّلُ و إنَّما كان قول مناديه و نسب إليه لوقوعه بأمره، و العير بالكسر الابل تحمل الميرة، ثمَّ غلب على كلُّ

وماكذب؛ وقال إبراهيم تَلْكِنْكُ : «بلفعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانواينطقون»؛ فقال : و الله ما فعلوا و ما كذب ، قال : فقال أبو عبدالله تَلْكِنْكُ : ما عندكم فيها يا صيقل ؟ قال : فقلت : ما عندنا فيها إلا "التسليم ، قل : فقال : إن "الله أحب "اثنين و أبغض اثنين أحب "الخطر فيما بين الصفين و أحب "الكذب في الإصلاح و أبغض

قافلة «و قال ابراهيم» عطف على الجملة السّابقة بتقدير روينا ، و قيل « قال » هنا مصدر ، فان " القال و القيل مصدران كالقول ، فهو عطف على قول يوسف « بل فعله كبيرهم » (١) أريد بالكبير الكبير في الخلقة أو التعظيم ، قيل : كانت لهم سبعون صنما مصطفّة و كان ثمّة صنم عظيم مستقبل الباب من ذهب و في عينيه جوهرتان تضيئان بالليل ، ولعل " إرجاع الضمير المذكّر العاقل إلى الأصنام من باب التهكّم أو باعتبار أنّها يعقلون و يفهمون و يجيبون بزعم عبّادها ، و أمّا ضمير الجمع في قوله عَلَيْنَا والله ما فعلوا، فراجع إلى الكبير باعتبار إرادة الجنس الشامل للمتعدد ولو فرضاً ، أو إلى الأصنام للتنبيه على إشتراك الجميع في عدم صلاحية صدور ذاك

و قيل: إنها أتى بالجمع طناسبة ما سرقوا أو مبنى على أن الفعل الصادر عن واحد من الجماعة قد ينسب إلى الجميع نحو قوله تعالى: « فنادته الملائكة» (٢) بناءاً على أن المنادى جبر ئيل فقط، قيل: ويمكن أن يكون إرجاع ضمير «فاستلوهم» ايضا من هذا القبيل إذ لو كان المقصود نطق كل واحد في الزمان المستقبل تكون زيادة «كانوا» في المضارع لفوا وإنكان الغرض النطق في الزمان الماشي لا يترتب عليه صحة السوّل إذ لا يلزم جواز نطقهم قبل الكسر جواز ذلك بعده.

دأحب الخطر فيما بين الصفاين » في النهاية يقال : خطر البعير بذنبه يخطر
 إذا رفعه وحطله، إنسما يفعل ذلك عند الشبع والسلمن ، و منه حديث مرحب: فخرج

<sup>(</sup>١) سورة الانبياء : ٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : ٣٩ .

الخطر في الطرقات و أبغض الكذب في غير الأصلاح ، إن البراهيم عَلَيْكُ إنهاقال: «بل فعله كبيرهم هذا» إرادة الاصلاح ودلالة على أنهم لايفعلون ، وقال يوسف عَلَيْكُ إِدادة الاصلاح .

يخطر بسيفه أى يهز ه معجباً بنفسه متعرضاً للمبارزة ، أوأنه كان يخطر في مشيته أى يتمايل و يمشى مشية المعجب ، و سيفه في يده أى كان يخطر سيفه معه .

«إرادة الاصلاح» لعل المراد إرادة إصلاح قومه برجوعهم عن عبادة الأصنام، وجه الدلالة أن العاقل إذا تفكل في نسبة الكسر إليها و علم أنه لا يصح ذلك إلا من ذى شعور عاقل قادر، وعلم أن هذه الأوصاف منتفية فيها، وعلم أنها لا تقدر على دفع الاستخفاف والضرر عن أنفسها علم أنها ليست بمستحقة للالوهية و العبادة و يكون ذلك داعيا إلى الرجوع عنها و رفض العبادة لها.

و للعلماء فيه وجوه أخرى: الأول : أنها من المعاديض التي يقصد بها الحق و إلزام الخصم وتبكيته فلم يكن قصده تَطَيَّلُ أَن ينسب الفعل الصّادر عنه إلى الصنم و إنها قصد أن يقر ده لنفسه على اسلوب تعريضي مع الاستهزاء و التكبيت كما لو قال لك من لا يحسن الخط فيما كتبته بخط رشيق : أنت كتبت ؟ فقلت : بل كتبته أنت ، كأن قصدك بهذا الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به لا نفيه عنك و اثباته لصاحبك الأسمى ، و التعريض مما يجوز عقلا و نفلا لمصلحة جلب نفع أو دفع ضرر أو إستهزاء في موضعه و نحوها .

النانى: أنَّه تَطْيَخُ عَاظته الأصنام حين رآها مصطفّة مزينة وكان غيظ كبيرها أشد" لما رآى من زيادة تعظيمهم و توقيرهم له ، فأسند الفعل إليه لأنَّه هو السبب في إستهانته وكسره لها ، و الفعل كما يسند إلى المباشر يسند إلى السبب أيضاً.

الثالث: أن ذلك حكاية لما يعود إليه مذهبهم كأنه قال: ما تنكرون أن يفعله كبيرهم فان من حق من يعبد ويدعى إليها أن يقدرعلى أمثال هذه الأفعال لاسيلما الكبير الذي يستنكف أن يعبد معه هذه الصغار.

الرابع: مادوى عن الكسائى أنه كان يقف عند قوله: بل فعله ، ثم يبتدى و: كبيرهم هذا ، أى فعله من فعله و هذا من باب التورية إذله ظاهر و باطن ، وباطنه ما ذكرو ظاهره إسناد الفعل إلى الكبيرو فهمهم تعلق به و مراده عَلَيْكُم هوالباطن الخامس: مادوى عن بعضهم أنه كان يقف عند قوله كبيرهم ، ثم يبتد و بقول هذا فاسئلوهم ، وأداد بالكبير نفسه لأن الانسان أكبر من كل صنم ، وهذا أيضاً من

هذا فاستلوهم ، وأراد بالكبير نفسه لأئ الانسان أكبر من كل سنم ، وهذا أيضاً من باب النورية وقيل : إنه يتم بدون الوقف أيضاً بأن يكون هذا إشارة إلى نفسه المقد سة والمغايرة بين المشيرو المشار إليه كاف بحسب الاعتبار .

الساّدس: أن في الكلام تقديماً وتأخيراً والتقدير: بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون فاسئلوهم ، فيكون إضافة الفعل إلى كبيرهم مشروطاً بكونهم ناطقين فلماً لم يكونوا ناطقين لم يكونوا فاعلين ، والغرض منه تسفيه القوم وتقريعهم وتوبيخهم لعبادة من لا يسمع ولا ينطق ولا يقدر على أن يخبر من نفسه بشيء .

ويؤينده ما روى في كتاب الاحتجاج أنه سئل الصّادق عن قول الله عز وجل في قصّة إبراهيم: «قال بل فعله كبيرهم هذا فاستلوهم إن كانوا ينطقون ، قال : ما فعله كبيرهم قيل : وكيف ذلك ؟ فقال : إنّها قال ابراهيم : فعله كبيرهم فعل ، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم فعل ، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاً فما نطقوا وما كذب إبراهيم .

وقال البيضاوى: ومادوى أنَّه عَلَيَكُمُ قال: لا بر اهيم ثلاث كذبات، تسمية للمعاريض كذباً طا شابهت صورتها صورته.

« وقال يوسف تُطَيِّلُمُ إِدادة الاصلاح » كأن المراد الاصلاح بينه وبين إخوته في حبس أخيه بنيامين عنده وإلزامهم ذلك بحيث لا يكون لهم محل مناذعة ولم يتيسس له ذلك إلا بأمرين:أحدهما نسبة السرقة إليه، وثانيهما:التمسك بحكم آل يعقوب في السادق وهو إسترقاق السادق سنة وكان حكم ملك مصر أن يضرب السادق

ويغرم مما سرق فلم يتمكن من أخذ أخيه في دين الملك فلذلك أمر فتيانه بأن يد سوا الصاع في رحل أخيه وأن ينسبوا السرقة إليه ، وأن يستفتوا في جزاء السارق منهم فقالوا : « جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه » أى أخذ السارق نفسه هو جزاؤه لا غير ، فلما فتشوا وجدوا الصاع في رحل أخيه فأخذوا برقبته وحكموا برقيته ، ولم يبق لاخوته محل منازعة في حبسه إلا أن قالوا على سبيل النض ع و الالتماس « فخذ أحدنا مكانه إنازيك من المحسنين » فرد هم بقوله : « معان الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لمن الظالمين » .

قيل: أراد إنّا إذا أخذنا غيره لظالمون في مذهبكم ، لأن "إستعباد غير من وجد الصّاع في رحلهظلم عندكم ، أو أراد أن الله أمر بى وأوحى إلى "أن آخذ بنيامين فلو أخذت غيره كنت عاملا بخلاف الوحى .

وللعلماء فيه أيضاً وجوه أخرى : الأول : أن ذلك النداء لم يكن بأمره بل نادوا من عند أنفسهم لأنهم لما لم يجدوا الصاع غلب على ظنتهم أنهم أخذوه .

الثانى: أنهم لم ينادوا أنكم سرقتم الصاع فلعل المراد أنكم سرقتم يوسف من أبيه ، يدل عليه ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن أبي عبدالله عليه أنه قال في تفسير هذه الآية: أنهم سرقوا يوسف من أبيه ألاترى أنهم حين قالوا « ما ذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ،

الثالث: لعل المراد من قولهم ﴿ إِنَّكُمُ لَسَارَقُونَ ﴾ الاستفهام كما في قوله حكاية عن ابراهيم «هذا ربنّي، وإن كان ظاهره الخبر وأينَّد ذلك بأن في مصحف ابن مسعود أئننَّكُم بالهمزتين .

وقال بعض الأفاضل: حاصل الجواب إن لكل من الصدق والكذب معنيين أحدهما لغوى والآخر عرفى ،فالأول هو الموافق للواقع والمخالف للواقع،والثاني الموافق للحق والمخالف للحق ، والمراد بالحق رضا الله تعالى فكما يمكن أن لا

المد عنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن أبي مخلد السرّاج ، عن عيسى بن حسّان قال : سمعت أباعبدالله تُلْيَّكُم يقول : كلُّ كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً إلا كذباً في المائة : رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه ، أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغيرما يلقى به هذا ، يريد بذلك الإصلاح ما بينهما ، أو رجل وعد أهله

يكون الصَّادق اللَّفوى صادقاً عرفيًّا كماقال تعالى ﴿ فَاذَ لَمْ يَأْتُوا بِالشَهِدَا ۗ فَاوَلَنْكُ عَنْدَاللَّ هِمَالكَاذَبُ اللَّفُوى كَاذَباً عَرفَياً كَمَا فَدَاللَّهُ هُمَالكَاذَبُ اللَّفُوى كَاذَباً عَرفَياً كَمَا ذَكَرَهُ عَلَيْكُمْ فِي هَذَا الْخَبَر .

الحديث الشامن عشر: مجهول «يوماً» لعل "الابهام لاحتمال أن يكون السؤال في القبر أو في القيامة ، ويحتمل الدنيا أيضاً فان "للناس أن يعيسروه بذلك «إلا كذباً» المراد به الكذب اللغوى "د فهوموضوع عنه » أى إنمه مرفوع عنه لا يأتم عليه «يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا » كأن يقول: لكل " منهما التقصير منك وهو غير مقصس في حقاك أو يلقى كلا منهما بكلام غير الكلام الذى سمع من الآخر فيه ومن الشتم وإظهار العداوة ، وهذا أنسب معنى والأول لفظاً دوما » في قوله: ما بينهما ، موصولة وهي مفعول الاصلاح .

وأو رجل وعد أهله ، فيه أن الوعد من قبيل الانشاء ، والصدق والكذب إنسما يكونان في الخبر ، ولعله باعتبار أنه يلزمه إذا لم يف به أن يعتذر بما يتضمن الكذب كأن يقول نسبت أولم يمكني (٢) وأمثال ذلك ، أو باعتبار ما يستلزمه من الاخبار ضمناً بادادة الوفاء ، هذا بحسب ما هو أظهر عندى في الوعدلكن ظاهر أكثر العلما أنه من قبيل الخبر وسيأتي الكلام فيه في باب خلف الوعد .

قال الراغب: الصدق والكذب أصلهما في القول ماضياً كان أو مستقبلا ، وعداً كان أو غيره ، ولا يكونان بالقصد الأول إلا في القول ، ولا يكونان من القول القول ، ولا يكونان ، ولا يكو

<sup>(</sup>١) سورة النور: ١٣، ﴿ (٢) كذا.

### شيئًا و هو لايريد أن يتم َّلهم .

في الخبر دون غيره من أصناف الكلام الاستفهام والأمر والدّعاء ، ولذلك قال : « ومن أصدق من الله قيلا » (١) « ومن أصدق من الله حديثاً » (٢) « وانكر في الكتاب إسماعيل إنّه كان صادق الوعد » (٣) وقديكونان بالمرض في غير من أنواع الكلام من الاستفهام والأمر والدعاء وذلك نحو قول القائل : أذيد في الدار ؟ فان في ضمنه إخباراً بكونه جاهلا بحال ذيد وكذا إذا قال : واسنى في ضمنه أنّه محتاج إلى المواساة ، وإذا قال : لا تؤذني ففي ضمنه أنّه يؤذيه ، انتهى .

ثم اعلم أن مضمون الحديث متفق عليه بين الخاصة والعامة فروى الترمذى عن النبي والنبي والمستخفرة الكذب إلا في ثلاث: يحد ث الرجل امرأته ليرضيها ، والكذب في الحرب ، والكذب في الاصلاح بين الناس ، وفي صحيح مسلم قال ابن شهاب وهو أحد رواته: لم أسمع يرخص في شيء ممنا يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرء تزوجها ، قال عياض: لا خلاف في جوازه في الثلاث وإنما يجوز في صورة ما يجوز منه فيها فأجاز قوم فيها صريح الكذب وأن يقول ما لم يكن ، لما فيه من المصالح ويندفع فيها الفساد ، قالوا : وقد يجب لنجاة مسلم من الفتل ، وقال بعضهم : لا يجوز فيها التصريح بالكذب وإنها المورية بالمعاريض ، وهي شيء يخلص من المكروه والحرام بالكذب وإنها لقصد الاصلاح بين الناس أو لدفع ما يض أو لغير ذلك وتأول المروى على ذلك .

وقال: مثل أن يمد زوجته أن يفعل لها ويحسن اليها، ونيته ان قدرالله نعالى أوياً تبها في هذا بلفظ محتمل ، وكلمة مشتركة تفهم من ذلك ما يطيب قلبها ، وكذلك في الاصلاح بين الناس ينقل لهؤلاء من هؤلاء الكلام المحتمل ، وكذلك في الحرب

<sup>(</sup>١) و (٢) سورة النساء : ١٢٢ – ٨٧.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم : ٥٤ .

٢٠ ـ على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : حد أنني أبو عبدالله على بحديث ، فقلت له : جعلت فداك أليس زعمت لى الساعة كذا وكذا ؟

مثل أن يقول لعدو"ه: انحل" حزامس جك ويريد فيما مضى ، ويقول لجيش عدو"ه مات أمير كم ليذعر قلوبهم ، ويعنى النوم أو يقول لهم: غداً يأتينا مدد وقد أعد قوماً من عسكره ليأ توافي صورة المدد أو معنى بالمدد الطعام ، فهذا نوع من الخدع الجائزة والمعاريض المباحة .

وقال الفرطبى: لعل ما استند في منعه التصريح بقاعدة حرمة الكذب وتأويله الأحاديث بحملها على المعاديض ما يعضده دليل، وأمّا الكذب ليمنع مظلوماً من الظلم عليه فلم يختلف فيه أحد من الأمم لا عرب ولا عجم، ومن الكذب الذي يجوز بين الزوجين الاخبار بالمحبيّة والاغتباط و إن كان كذبا ً لما فيه من الاصلاح ودوام الالفة.

. الحديث التاسع عشو : صحيح وكائن فيه إشماراً بتجويز التكر اروالمبالغة في. الكذب للاصلاح .

الحديث العشرون: مجهول.

وفي القاموس: الزعم مثلّة القول الحق والباطل والكذب فد ، وأكثر مايقال فيمايشك فيه ، والزعمى الكذّاب والصّادق ، وزعمتنى كذا ظننتنى والتزعم التكذّب وأمر مزعم كمقعد لا يوثق به ، وفي النهاية فيه أنّه ذكر أيتوب عَليَّكُم فقال : إذا كان مر برجلين يتزاعمان ، وقال الزمخشرى : معناه أنّهما يتحادثان بالزعمات وهي مالا يوثق به من الأحاديث ، ومنه الحديث بئس مطيّة الرجل ، زعموا معناه أنّ الرّجل إذا أداد المسير إلى بلد والظعن في حاجة ركب مطيّة حتى يقضى إربه فشبّه ما

يقد مه المتكلم أمام كلامه ويتو صل به إلى غرضه من قوله زعوا كذا بالمطية التي يتوصل بها إلى الحاجة وإنها يقال: زعموا في حديث لا سبد له ولا ثبت فيه ، وإنها يحكى عن الألسن على البلاغ فذم من الحديث ما هذا سبيله ، والزعم بالضم والفتح قريب من الظن .

وقال في المسباح: زعم زعماً من باب قتل ، وفي الزعم ثلاث لغات: فتح الزاى للحجاز ، وضمتها لأسد و كسرها لبعض قيس ، ويطلق بمعنى القول ، ومنه زعمت الحنفية وزعمسيبويه ، أي قال ، وعليه قوله تعالى : \* أوتسقطالسماء كما زعمت ، أي كما أخبرت ، ويطلق على الظن "، يقال: في زعمى كذا وعلى الاعتقاد ، ومنه قوله تعالى : « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا » (٢) .

قال الأزهرى : وأكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه ولا يتحقق ، و قال بعضهم: هو كناية عن الكذب ، وقال المرزوقى : أكثر ما يستعمل فيما كان باطلا وفيه ارتياب ، وقال ابن القوطية : زعم زعماً قال خبراً لا يدرى أحق هو أو باطل ، قال الخطابى : ولذا قيل : زعم مطيقة الكذب ، وزعم غير مزعم، قال غير مقول صالح ، وادعى ما لا يمكن ، انتهى .

أقول: وإذا علمت ذلك ظهر لكأن الزعم إمّا حقيقة لغوية أوعر فية أوس عية في الكذب ،أوما قيل بالظن أو بالوهم من غيرعلم وبصيرة ، فاسناده إلى من لا يكون قوله إلا عن حقيقة ويقين ليس من دأب أصحاب اليقين ، وإن كان مراده مطلق القول أو القول عن علم ففرضه عَلَيْتُكُم تأديبه و تعليمه آداب الخطاب معا أثمة الهدى وساير أولى الألباب .

<sup>(</sup>١) سورة الأسراء: ٩٢.

<sup>(</sup>۲) سورة التغابن: γ.

كلَّ زعم في القرآن كذب.

٢١ \_ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن على بن أسباط ، عن أبي

وأمّا الحكم بكون ذلك كذباً وحراماً فهو مشكل، إذ غاية الأمر أن يكون مجازاً ولا حجر فيه ، وأمّا يمينه على عدم الزعم فهو صحيح لأنه قصد به الحقيقة أو المجاز الشايع ، وكأنّه من التورية والمعاريض لمصلحة التأديب أو تعليم جواز مثل ذلك للمصلحة ، فان المعتبر في ذلك قصد المحق من المتخاصمين كما ذكره الأصحاب ، وكأنّه لذلك ذكر المصنّف (ره) الخبر في هذا الباب وإنكان مع قطع الشظر عن ذلك له مناسبة خفيّة فتأمّل .

قوله عَلَيْكُ « إِن " كَل زَعْم فِي القرآن كَذَب » أَي أَطَلَق فِي مَقَام إِظْهَار كَذَب الْمُخْبِر بِه فَلا يِنَا فِي ذَلْكُ قُوله تعالى حاكياً عن المشركين : « أَو تَسقط السَمَاء كَمَا زَعْمَت علينا كَسفاً » (١) فَانَهُم أَشَارُوا بِقُولهم زَعْت إلى قُوله تعالى : ﴿ إِن نَشَأَ نَحْسف بِهِم الارض أَو تَسقط عليهم كَسفاً مِن السَّمَاء » (٢) فَان "مَا أَشَارُوا إِلَيْه بِقُوله زَعْمَت حق لَكَنَهم أُوردوه في مقام التكذيب ، ويمكن أيضاً تخصيصه بما ذكره الله من قبل نفسه سبحانه غير حاك عن غيره ، كما قال تعالى : ﴿ زَعْمِ الذِّينَ كَفُرُوا أَنْ لَن يَبْعَنُوا ﴾ (١) وقال سبحانه ﴿ بِل زَعْمَ أَن لَن نَجْعَل لَكُم مُوعِداً » (١) وقال : ﴿ أَبِن شركائي الذَّيْن كَنْتُم تَزَعُمُونَ » (٩) وقال : ﴿ قُل ادَّوا الذَّيْن زَعْمَم مِن دُونِه ﴾ (١) .

الحديث الحادى والعشرون: ضعيف على المشهود.

وفيه إمّا ارسال أو إضمار بأن يكون ضمير قال راجماً إلى الصادق عَلَيَّكُمُ أَوِ الرضاعَ الله الله الله عَلَيْكُمُ أَو الرضاعَ الله الله عَلَيْكُمُ لانكذبوافي ادَّعالُكُم الرجاء والخوف

<sup>(</sup>١) سورة الأسراء: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ : ٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن: γ.

 <sup>(</sup>٤) سورة الكهف: ٧٨.

إسحاق الخراساني قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: إيّاكم والكذب فان كلّ راج طالب وكلّ خائف هارب.

عن معمر بن عمر و ، عن عطاء ، عن أبي عبد الله عليان الحجال ، عن تعلمة ، عن معمر بن عمر و ، عن عطاء ، عن أبي عبد الله عليان قال د قال دسول الله والهوائية الاكذب

من الله سبحانه ، وذلك لأن كل راج طالب لها يرجو ساع في أسبابه وأنتم لستم كذلك ، وكل خائف هارب مما يخاف منه مجتنب مما يقربه منه وأنتم لستم كذلك .

وهذا مثل قوله تَالَيْنُ الذي رواه في نهج البلاغة أنه تَالَيْنُ قال بعد كلام طويل لمد عكاذب أنه يرجو الله ويد عي بزعمه أنه يرجو الله : كذب والله العظيم ما باله لا يتبين رجاؤه في عمله إلا رجاء الله ، فانه مدخول وكل خوف إمحقة ولا خوف الله فانه معلول يرجو الله الكبير ويرجو العباد في الصغير ، فيعطى العبد ما لا يعطى الرب ، فما بال الله جل ثناؤه يقص به عما يصنع لعباده ، أتخاف أن تكون في رجائك له كاذبا أويكون لا تراه للرجاء موضعاً ؟ وكذلك إن هو خاف عبداً من عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطى ربه ، فجعل خوفه من العباد نقداً وخوفه من خالقه ضماراً ووعداً .

وقال بعضهم: حذ ر من الكذب على الله وعلى رسوله وعلى غيرهما في إد عاء الد ين مع ترك العمل به ، ورغب في الصدق بأن الكذب ينافي الايمان ، وذلك لأن الكاذب لم يطلب الثواب ، وكل من لم يطلب الثواب فهو ليس براج بحكم المقد مة الأولى ، ولم يهرب من العقاب ، وكل من لم يهرب من العقاب فهو ليس بخائف بحكم المقد مة الثانية ، ومن إنتفى عنه الخوف والر جاء فهو ليس بمؤمن كما هو المقر د عند أهل الايمان ، انتهى .

وارتكب أنواع التكلُّف لقلَّة التتَّبع،والمقصود ما ذكرنا .

الحديث الثاني والعشرون: مجهول.

على مصلح، ثم تلا دأيدتها العير إنكم لسارقون ، ثم قال : والله ما سرقوا و ماكذب، ثم تلا د بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ، ثم قال: والله ما فعلوه و ماكذب.

وقوله: « ثم الله كلام الراوى ، والضمير راجع الى الصادق عليه السلام أو كلام الامام عليه الضمير واجع إلى الرسول والتوسية والأوال أظهر وقد مر مضمونه .

#### تكملة

قال بعض المحقيقين: إعلم أن الكذب ليس حراماً لعينه بل لما فيه من الضرر على المخاطب أوعلى غيره، فان أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هوبه فيكون جاهلاوقد يتعلق به ضرر غيره ورب جهل فيه منفعة ومصلحة ، فالكذب تحصيل لذلك الجهل فيكون مأذوناً فيه ، وربيما كان واجبا كما لو كان في الصدق قتل نفس بغيرحق .

فنقول: الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التو صل السدق بالصدق والكذب جيما قالكذب فيه حرام، وإن أمكن التو صل بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح، إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا ، وواجب إن كان المقصود واجبا ، كما أن عصمة دم المسلم واجبة ، فمهما كان في الصدق سفك دم مسلم قداختفي من ظالم فالكذب فيه واجب ، ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجنى عليه إلا بالكذب فالكذب مباح ، إلا أنه ينبغي أن يحتر نا عنه ما يمكن لا نته إذا فتح على نفسه باب الكذب فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه وإلى ما يقتص فيه على حد الواجب ومقداد الضرورة ، فكان الكذب حراما في الا صل الا لمن ورة .

والّذي يدل على الاستثناء ما روى عن أمّ كلثوم قالت : ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يرخص في شيء من الكذب إلاّفي ثلاث : الرجل يقول القول

يريد الاصلاح والرَّجل يقول القول في الحرب، والرَّجل يحدَّث امرأته و المرأة تحدُّث ذوجها.

وقالت أيضاً :قال رسول الله عَلَمَهُ اللهِ : ليس بكذَّ اب من أصلح بين اثنين ، فقال خيراً أو نما خيراً .

و قالت أسماء بنت يزيد: ان رسول الله بالتنافية قال: كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين رجلين يصلح بينهما ، و روى عن أبي كاهل قال: وقع بين رجلين من أصحاب النبي والمنافية كلام حتى تصادما ، فلقيت أحدهما فقلت: مالك و لفلان فقد سمعته يحسن الثناء عليك ؟ و لقيت الآخر فقلت له مثل ذلك حتى اصطلحا ، ثم قلت : أهلكت نفسي وأصلحت بين هذين ؟ فأخبرت النبي والمنافية فقال: ما أبا كاهل أصلح بين الناس ولو بالكذب .

و قال عطاء بن يسار : قال رجل للنبي رَبَّالْسَالَةِ : ءَأَ كذب أَهلي ، قال : لاخير في الكذب قال : أعدها و أقول لها ؟ قال : لاجناح علمك .

و عن النواس بن سمعان الكلابي قال: قال رسول الله وَ الك تتهافتون في الكذب تهافت الفراش في النار (١) كل " الكذب مكنوب كذباً لا محالة إلا أن يكذب الر "جل في الحرب، فان "الحرب خدعة ، أو يكون بين رجلين شحناء (٢) فيصلح بينهما ، أو يحد " في إمرأته يرضيها .

و قال على تَطْيَّكُمُ : إذا حد ثقكم بشيء عن رسول الله فلئن أخر من السماء (؟) أحب إلى من أن أكذب عليه ، وإذا حد تقكم فيما بيني و بينكم فالحرب خدعة. فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء ، و في معناها ما عداها إذا ارتبط به

<sup>(</sup>١) الفراش؛طاثر صغير يعد من الحشرات ، و يقال له بالفارسية « پروانه » .

<sup>(</sup>٢) الشحناء: العداوة.

<sup>(</sup>٣) خرم الشيء: شقه و قطعه .

مقصود وصحيح له أو الهيره ، أمّا ماله فمثل أن يأخذه ظالم و يسأله عن ماله ، فله أن ينكرها ينكر أو يأخذه السلطان فيسأله عن فاحشة بينه و بين الله إرتكبها فله أن ينكرها ويقول:ما ذنيت ولا شربت، قال رسول الله وَاللّهُ وَاللّهُ عَالَاتُكُونَةُ: من ارتكب شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بسترالله ، و ذلك لأن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى ، فللرجل أن يحفظ دمه و ماله الذي يؤخذ ظلماً وعرضه بلسانه و إن كان كاذباً .

و أمّا عرض غيره فبأن يسأل عن سر "أخيه فله أن ينكره و أن يصلح بين اثنين و أن يصلح بين اثنين و أن يصلح بين الله ، أو كانت و أن يصلح بين الض ات من نسائه بأن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه ، أو كانت امر أنه لا تطيعه إلا بوعد مالا يقدر عليه فيعدها في الحال تطييباً لقلبها ، أو يعتذر إلى إنسان بالكذب و كان لا يطيب قلبه إلا بانكار ذنب و زيادة تود و فلا بأس به ، و لكن الحد فيه أن الكذب محذور و لكن لو صدق في هذه المواضع تولد منه محذور .

فينبغيأن يقابل أحدهما بالآخرويزن بالميزان القسط، فاذا علم أن المحدور الذي يحصل بالصدق أشد وقعاً في الشرع من الكذب فله الكذب، و إن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق، وقد يتقابل الأمران بحيث يترد دفيهما و عند ذلك الميل إلى الصدق أولى لأن الكذب مباح بضرورة أو حاجة مهمة فاذاشك في كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه، ولأجل غموم إدراك مراتب المقاصد ينبغى أن يحترز الانسان من الكذب ما أمكنه، وكذلك مهماكانت الحاجة له فيستحب أن يترك أغراضه و يهجر الكذب .

فامّا إذا تعلّق بعرض غيره فلا يجوز المسامحة بحق الغير و الاضرار به ، وأكثر كذب الناس إنّما هو لحظوظ أنفسهم ثم هو لزيادات المال و الجاه ، و لأمورليس فواتها محذوراً حتى أن المرئة ليحكى عن ذوجها ما يتفاخر به و تكذب لأجل مراغمة الضرّات وذلك حرام .

قالت أسماء: سمعت امرأة تسأل رسول الله وَاللهَ عَالَت: إِنَّ لَى ضَرَّة و أَنَا أَتَكُنُّسُ مِن زُوجِي بِمَا لايفعل ا ُضَارَّها بِذَلكَ فَهِل لَى فَيه شَيَّ ؟ فَقَالَ: المَتَشَبِّع بِمَا لم يعط كلابس ثوبي ذور .

و قال النبي بَهْ الله عن تطعم بمالم يطعم ، وقال: لى و ليسله ، و أعطيت ولم يعط ، كان كلابس ثو بي زور يوم القيامة .

و يدخل في هذا فتوى العالم بما لايتحقيقه ، و رواية الحديث الذى ليس يثبت فيه إذ غرضه أن يظهر فضل نفسه فهو لذلك يستنكف من أن يقول لا أدرى ، و هذا حرام .

و ممنّا يلتحق بالنساء الصبيان فان الصبي إذا كان لا يرغب في المكتب إلا بوعد ووعيد وتخويف، كان ذلك مباحاً ، نعم روينا في الأخبار أن ذلك يكتب كذبة و لكن الكذب المباح أيضا يكتب و يحاسب عليه و يطالب لتصحيح قصده فيه ثم يعفى عنه ، لأنّه إنّما أبيح بقصد الاصلاح و يتطر ق إليه غرور كثير فائه قد يكون الباعث له حظه وغرضه الذي هومستغنى عنه و إنّما يتعلل ظاهراً بالاصلاح فلهذا يكتب .

وكل من أنى بكذبه فقد وقع في خطر الاجتهاد ليعلم أن المقصود الذى كذب له هل هو أهم في السرع من الصدق أولا ، وذلك غامض جداً ، فالحزم في تركه إلا أن يصير واجباً بحيث لا يجوز تركه كما يؤد في إلى سفك دم أو إرتكاب معصية كيف كان ، وقد ظن ظائلون أنه يجوز وضع الأخبار في فضايل الأعمال وفي التشديد في المعاصى ، و زعموا أن القصد منه صحيح وهو خطاء محض ، إذ قال والمستراكة عن كذب على متعمداً فليتبوء مقعده من الناد ، وهذا لا يترك إلا بضرورة ولا ضرورة على متعمداً الذ في الصدق مندوحة عن الكذب ، فغيما ورد من الآيات و الأخبار كفاية عن غيرها .

و قول القائل: أن ذلك قد تكر وعلى الاسماع و سقط وقعها و ما هو جديد على الأسماع فوقعه أعظم، فهذا هوس إذليس هذا من الأغراض التي تقاوم محذور الكذب على رسول الله وَ اللهِ على الله تعالى ، و يؤد ى فتح بابه إلى أمور تشو ش الشريعة ، فلا يقاوم خيرهذا بشر ه أصلا ، فالكذب على رسول الله عَلَيْهِ اللهُ من الكبائر التي لا يقاومها شيء .

ثم قال:قد نقل عن السلف: أن في المعاديض ما يغنى الرجل عن الكذب و عن ابن عباس و غيره امنا في المعاديض ما يغنى الرجل عن الكذب و إنها أدادوا من ذلك إذا اضطر "الانسان إلى الكذب فأمّا إذا لم يكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعاً ، ولكن " التعريض أهون .

و مثال المعاديض ما روى أن مطرفاً دخل على زياد فاستبطأه فتعلل بمرض فقال: ما رفعت جنبي منذ فارقت الأمير إلا ما رفعني الله ، و قال إبراهيم: إذا بلغ الرجل عنك شيء فكرهت أن تكذب فقل: إن الله ليعلم ما قلت من ذلك من شيء فيكون قوله: ما، حرف النفي عند المستمع و عنده للابهام ، و كان النخعي لا يقول لابنته: اشترى لك سكراً بل يقول أرأيت لواشتريت لك سكراً فائله رباما لايتيفق، وكان ابراهيم إذا طلبه في الدار من يكرهه قال للجارية: قولي له: اطلبه في المسجد، وكان لا يقول: ليس هيهنا لئلا يكون كاذبا ، وكان الشعبي إذا طلب في البيت وهو يكرهه، فيخط دائرة و يقول للجارية : ضع الاصبع فيها و قولي: ليس هيهنا.

وهذا كلّه في موضع الحاجة فأمّا مع عدم الحاجة فلا ، لأن هذا تفهيم للكذب و إن لم يكن اللفظ كذباً ، و هو مكروه على الجملة كما روى عن عبدالله بن عتبة قال : دخلت مع أبي على عمر بن عبدالعزيز فخرجت وعلى "ثوب فجعل الناس بقولون: هذا كساء أمير المؤمنين فكنت أقول : جزى الله أمير المؤمنين خيراً ، فقال لى : يا بنى إنتى الكذب إياك والكذب وما أشبهه، فنهاه عن ذلك لأن فيه تقريراً لهم على ظن "

كاذب لأحل غرض المفاخرة و هو غرض باطل فلافائدة فيه.

نعم المعاريض يباح لغرض خفيف كتطييب قلب الغير بالمزاح كقوله والهواله والهورية المعرد لا تدخل الجنبة عجوز ، و في عين زوجك بياض ، و نحملك على ولد البعير ، فامّا الكذب الصّريح فكما يعتاده الناس من مداعبة الحمقاء بتغريرهم بأن امرأة قد رغبت في تزويجك ، فان كان فيه ضرر يؤد يه إلى إيذاء قلب فهو حرام ، و إن لم يكن إلا مطايبة فلا يوصف صاحبها بالفسق و لكن ينقص ذلك من درجة إيمانه ، و قال رسول الله والموسلة والمستكمل المرء الايمان حتى يحب لا خيه ما يحب لنفسه ، و حتى يجنب الكذب في مزاحه ، و امّا قوله والهوالية والرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها الناس يهوى بها أبعد من الثريا ، أداد به ما فيه غيبة مسلم أو ايذاء قلب دون محض المزاح .

و من الكذب الذى لا يوجب الفسق ما جرت به العادة في المبالغة كقوله: قلت لك كذا مأة مر ق ، وطلبتك مأة مر ق فانه لايراد بها تفهيم المر "ات بعددها ، بل تفهيم المبالغة ، فان لم يكن طلبه إلا مر ق واحدة كان كاذباً و إن طلب مر "ات لا يعتاد مثلها في الكثرة فلا يأثم و إن لم يبلغ مأة ، وبينهما درجات يتعر "ض مطلق اللسان بالمبالغة فيها لخطر الكذب .

وممنّا يعتاد الكذب فيه ويتساهل به أن يقال :كل الطعام فيقول : لا أشتهيه وذلك منهى عنه وهو حرام وإن لم يكن فيه غرض صحيح ، قال مجاهد : قالتأسما بنت عميس (١): كنت صاحبة عايشة التي هيناً عها وأدخلتها على رسول الله وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ ومعى

<sup>(</sup>۱) اسماء بنت عميس زوجة جعفر بن ابيطالب (ع) ، وكانت ممن هاجر مع زوجه جعفر الى حبشة قبل زفاف عايشة بسنوات ، وأقامت فى تلك البلاد الى سنة سبع من الهجرة وزفاف عايشة وقع فى السنة الاولى من الهجرة ، فهذه اما امرأة اخرى اسمها اسماء كأسماء بنت يزيد ، أوهى سلمى بنت عميس زوجة حمزة بن عبد المطلب اختها وصحفت بيد الرواة والنساخ ، وظيرهذا —

نسوة ، قالت : فوالله ما وجدنا عنده قوتاً إلا قدحاً من لبن فشرب ثم ناوله عايشة ، قالت : فاستحيت الجارية ، فقلت : لاترد ين يد رسول الله خذى منه ، قالت : فأخذته على حياء فشربت منه ثم قال : ناولى صواحبك ، فقلن : لانشتهيه ، فقال : لا تجمعن جوعاً وكذباً ، قالت : فقلت : يارسول الله إن قالت أحد منا لشي نشتهيه لا نشتهيه أيعد ذلك كذباً ؟ قال : إن الكذب ليكتب حتى يكتب الكذيبة كذيبة

وقد كان أهل الورع يحترزون عن التسامح بمثل هذا الكذب، قال الليث بن سعد: كانت ترمص عينا سعيد بن المسيسب حتى يبلغ الرسم خارج عينيه (١) فيقال له: لومسحت هذا الرمص ؟ فيقول : فأين قول الطبيب وهو يقول لى : لاتمس عينيك فأقول لا أفعل .

وهذه من مراقبة أهل الورع، ومن تركه إنسل "لسانه عن اختياره فيكذب ولا يشعر ، وعن خوات التيمى قال : جائت أخت الربيع بن ختيم عائدة إلى بني "لى فانكبت عليه فقالت : كيف أنت يا بني "؟ فجلس الر "بيع فقال : أرضعته ؟ فقالت : لا ، قال : ما عليك لو قلت يابن أخى فصد "قت .

ومن العادة أن يقول: يعلمالله فيما لا يعلمه ، قال عيسى عَلَيْكُ : إن من أعظم الذنوب عندالله أن يقول العبد إن الله يعلم لما لا يعلم ، ورباما يكذب في حكاية المنام والاثم فيه عظيم ، قال رسول الله وَ النَّهُ عَلَيْ اللهُ عَن أعظم الفرى أن يد عى الرجل إلى غير أبيه أويرى عينيه في المنام ما لم تريا أو تقول على ما لم أقل ، وقال وَ النَّهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ

حــالسهو أوالنصحيف وقع أيضاً في دوايات ذفاف فاطمة عليها السلام ففي بعضهاورد ذكر لاسماء بنت عميس ، أو منها نقلت الحديث ، وقد وقع ذفافها عليها السلام في السنة الثانية بعد غزوة بدر الكبرى .

<sup>(</sup>١) دمصت عينه: سال منه الرمص، والرمص: وسخ ابيض في مجرى الدمع من العينين.

## ﴿ باب ﴾

#### ه ( ذى اللسانين )ه

ا \_ على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن سنان ، عن عون القلانسي عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليا قال: من لقى المسلمين بوجهين

كذب في حلمه كلُّف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرين (١).

#### باب ذى اللسانين

الحديث الاول: ضعيف على المشهور، وقال بعض المحقيقين: ذو اللسانين هو الذي يأتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ويتردد بين المتعاديين ويكلم كل واحد بكلام يوافقه وقلما يخلو عنه من يشاهد متعاديين، وذلك عين النفاق.

وقال بعضهم : إتَّفقوا على أن ما هارقاة الاثنين بوجهين نفاق ، وللنفاق عارمات كثيرة وهذه من جملتها ، فان قلت : فيما ذا يصبر الرجل ذا اللَّسانين وما حد ذلك ؟

(۱) هذا آخر ما نقله عن بعض المحققين في هذه التكملة ، والمراد من هذا البعض أبو حامد الغزالي ، ويظهر من كلامه في اول التكملة أنه لا يرى للكذب حرمة ذاتية وانحرمته تابعة لما يترتب عليه من الضرد والمنفعة ، ولا يخفى انه مخالف لما يستفاد ظاهراً من الايات والزوايات ، قال بعض الافاضل في تعليقته على هذا الكلام : فيه نظر لان الكذب اظهاد ماهو خلاف الواقع عمداً سواء كان يضر أوينفع ، وهذا خروج عن الحق وميل عن الصراط السوى الى الباطل الذي يشمئز عنه الفطرة السليمة والعقل ، وهذا حرام في الشرع وقبيح عند العقل الا أن يقال بعدم وجود الحسن والقبح العقليين ، وهو خلاف ما عليه اصحابنا ، ثم قال :

وتجويز المشرع الكذب في بعض الموارد لاختيار اقل المحذورين المصلحة لا ينافى حرمته لنفسه ، ويؤيد ذلك ظاهر الروايات .

أقول: وللبحث مجال آخر، وكان على الشادح (ده) التنبه والتحقيق في هذا الكلام اللهم الا ان يقال: انه كان موافقاً لما ذكره الغزالي في هذا المقام، و لكنه غير معلوم، والله إلمالم.

و لسانين جاء يوم القيامة و له لسانان من نار .

فاقول: إذا دخل على متعاديين وجامل كل واحد منهما وكان صادقاً فيه الم يكن منافقاً ولا ذا اللّسانين فان الواحد قد يصادق متعاديين، ولكن صداقة ضعيفة لاتنتهى إلى حد الاخوة، إذ لو تحققت الصداقة لاقتضت معاداة الأعداء، نعم لو نقل كلام كل واحد إلى الآخر فهو ذولسانين وذلك شر من النميمة إذ يصير نماماً بأن ينقل من أحد الجانبين، فان نقل من الجانبين فهو شر من النميمة وإن لم ينقل كلاماً ولكن حسن لكل واحد منهما ما هو عليه من المعاداة مع صاحبه فهذا ذو لسانين، وكذلك إذا واحد كل واحد منهما أنه ينصره، وكذلك إذا أثنى على كل واحد منهما في معاداته، وكذلك إذا أثنى على كل واحد منهما بن ينبغى أن يسكت أو يشنى على المحق من المتعاديين و يثنى في حضوره وفي غيبته بل ينبغى أن يسكت أو يشنى على المحق من المتعاديين و يثنى في حضوره وفي غيبته وبين يدى عدوة .

قيل لبعض الصّحابة: إنّا ندخل على أمرائنا فنقول القول فاذا خرجنا قلنا غيره ؟ فقال: كنّا نعد ذلك نفاقاً على عهد رسول الله وَالله على وهذا نفاق مهما كان مستغنياً عن الدّخول على الأمير وعن الثناء عليه ، فلوا ستغنى عن الدّخول ولكن إذا دخل يخاف إن لم يثن فهو نفاق لأنّه الذى أحوج نفسه إليه ، وأن كان يستغنى عن الدخول لوقنع بالقليل وترك المال والجاه ، فلودخل لضرورة الجاه والغناء وأثنى فهو منافق ، وهذا معنى قوله وَ الشّوائي : حب المال والجاه ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ، لأنّه يحوج إلى الأمراء ومراعاتهم ومراءاتهم ، فأمّا إذا ابتلى به لضرورة وخاف إن لم يثن فهو معذور فان اتّقاء الشّ جايز .

وقال أبوالد رداء: إنه لنكشر (۱) في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتبغضهم . وقالت عايشة : إستأذن رجل على رسول الله والتنافي فقال : اثذنوا له فبئس رجل العشيرة هو ، فلمادخل أقبل عليه وألان له القول ، فلما خرج قالت عايشة : قدقلت

<sup>(</sup>١) كشر عن اسنانه : كشف عنها وأبداها عند الضحك وغيره .

۲ ـ عدَّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن مجّل بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ،عن أبي شيبة ، عن الزُّهرى ، عن أبي جعفر عُلَيَكُمُ قال : بئس العبد عبد يكون ذا وجهين و ذالسانين ، يُطرى أخاه شاهداً و يأكله غائباً ، إن ا عطى حسده و إن ابتلى خذله .

بئس رجل العشيرة ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عايشة إن شر الناس الذي يلكرم إسلاماً لشر .

ولكن هذا ورد في الاقبال وفي الكشر والتبسيم ، وأمّا الثناء فهو كذب صريح فلا يجوز إلا لضرورة أو إكراه يباح الكذب لمثلهما بل لا يجوز الثناء ولا التصديق و تحريك الرأس في معرض التقرير على كل كلام باطل ، فان فعل ذاك فهو منافق بل ينبغي أن ينكر بلسانه وبقلبه ، فان لم يقدر فليسكت بلسانه ولينكر بقلبه .

وأقول: قال الشهيد الثاني قد س الله روحه كونه ذا اللسانين وذا الوجهين من الكبائر للتوعد عليه بخصوصه ، ثم ذكر في تفصيله وتحقيقه نحواً مما من ولاديب أن في مقام التقيدة والضرورة يجوز مثل ذلك ، وأمّا مع عدمهما فهو من علامات النفاق وأخس ذمائم الأخلاق .

الحديث الثاني: مجهول.

«يطرى» على بناء الافعال بالهمز وغيره ، في الفاموس : في باب الهمزة أطرءه بالغ في مدحه وفي باب المعتمل أطراه أحسن الثناء عليه، وفي النهاية في المعتمل الاطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه ، والجوهرى ذكره في المعتمل فقط ، وقال : أطراه أى مدحه و « يأكله » أى يغتابه كما قال تعالى : « أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً » (١) .

﴿ إِنْ أَعْطَى ﴾ على بناء المجهول أي الأخ ، والخذلان ترك النصرة .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: ٢١.

س على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن على بن أسباط ، عن عبدالر حن بن حاد رفعه قال : قال الله تبارك و تعالى لعيسى بن مريم عَلَيْكُ : يا عيسى ليكن لسانك في السر و العلانية لساناً واحداً وكذلك قلبك ، إنهى الحذ رك نفسك وكفى بي خبيراً،

### الحديث الثالث: مرفوع.

« لساناً واحداً » أي لا تقول في الأحوال المختلفة شيئين مختلفين للاغراض الباطلة فيشمل الرياء والفتاوي المختلفة وما من ذكره ﴿ وَكَذَلْكُ قَلْبُكُ ﴾ أي ليكن باطن قلبك موافقاً لظاهره إذربما يكون الشيء كامناً فيالقلب يغفل عنه نفسه كحب" الدنيا فينخدع ويظن "أنه لا يحبُّها وأشباه ذلك ، ثم يظهر له ذلك في الآخرة بعد كشف الحجب الظلمانيَّة النفسانيَّة أو في الدنيا أيضاً بعد المجاهدة والتفكّر فيخدع النفس وتسويلاتها ، ولذا قال سبحانه بعده : « إنَّى أُحذُّ رك نفسك ، وقد قال : «بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل » (١) ويحتمل أن يكون المعنى : وكذلك ينبغي أن يكون قلبكموافقاً للسانك ، فلاتقول ماليس فيه ، أو المعنى أنَّه كما يجب أن يكون الفول باللَّسان واحداً يجب أن يكون اعتقاد القلب واحداً واصلا إلى حدُّ اليقين ويطمئن ّ قلبه بالحق ، ولا يتزلزل بالشبهات فيعتقد اليوم شيئاً و غداً نقيضه ، ويجب أن تكون عقائد القلب متوافقة متناسبة لا كقلوب أهل الصلال والجهال ، فانهم يمتقدون الضدُّ ين والنقيضين لتشعُّب أهوائهم وتفرُّق آراءً ۾ من حيث لا يشعرون كاءتقادهم بأفضلية أميرالمؤمنين وتقديمهم الجهال عليه ، و إعتقادهم بعدله تعالى وحكمهم بأن الكفر وجميع المماصي من فعله ، ويعذ بهم عليها ، و إعتقادهم بوجوب طاعة من جو ّزوا فسقه وكفره وأمثال ذلك كثيرة .

أو المعنى أن المقصود الحقيقى والغرض الأصلى للقلب لا يكون إلا واحداً ولا تجتمع فيه محباتان متضاد تان كحب الله وحب الآخرة ، وحب الله وحب مماصيه و الشهوات التي نهى عنها ، فمن اعتقد أنه يحب الله تعالى و يتابع الهوى

<sup>(</sup>١) سورة الانعام: ٢٨.

لا يصلح لسانان في فم واحد ولاسيفان في غمد واحد ولا قلبان في صدر واحد؛ وكذلك الأُذهان .

ويحب الد نيا فهو كذى اللسانين، الجامع بين مؤالفة المتباغضين فان الد نيارالآخرة كضر تين وطاعة الله وطاعة الهوى كالمتباغضين ، فقلبه منافق ذولسانين ، لسان منه مع الله والآخر مع ما سواه فهذا أولى بالذم من ذى اللسانين .

وتحقيقه: أن "بدن الانسان بمنزلة مدينة كبيرة لها حصن منيع هو القلب ، بل هوالعالم الصغير من جهة ، والعالم الكبير من جهة أخرى، والله سبحانه هوسلطان القلب ومدبره ، بل القلب عرشه ، وحصينه بالعقل والملائكة ، ونو "ره بالأنوار المكوتية ، واستخدمه القوى الظاهرة والباطنة ، والجوارح والاعضاء الكثيرة ولهذا الحصن أعداء كثيرة من النفس الأمّارة والشياطين الغد "ارة ، وأصناف الشهوات النفسانية والشبهات الشيطانية ، فاذا مال العبد بتأييده سبحانه إلى عالم الملكوت ، وصفى والشبهات و الرياضات عن شوك الشكوك والشبهات ، وقذارة الميل إلى الشهوات أستولى عليه حبية تعالى ، ومنعه عن حب غيره ، فصارت القوى والمشاعر وجميع الآلات البدنية مطيعة منقادة له ، ولا يأتى شيء منها بما بنا في رضاه .

وإذا غلبت عليه الشقوة وسقط في مهاوى الطبيعة ، إستولى الشيطان على قلبه وجمله مستقر ملكه ونفرت عنه الملائكة ، وأحاطت به الشياطين ، وصارت أعماله كلها للدنيا وإرادته كلها للهوى ، فيد عى أنه يعبدالله وقدنسى الرحمان وهو يعبدالنفس والشيطان .

فظهر أنه لا يجتمع حب الله وحب الد نيا ومتابعة الله ومتابعة الهوى في قلب واحد ، وليس للانسان قلبان حتلى يحب بأحدهما الر ب تعالى ويقصده بأعماله ، ويحب بالآخر الدنيا وشهواتها ويقصدها في أفعاله ، كما قال سبحانه : « ما جعلالله لرجل من قلبين في جوفه » (١) ومثل سبحانه لذلك باللسان والسيف ، فكما لايكون

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب: ٢.

في فم لسانان ، ولا في غمد سيفان ، فكذلك لا يكون في صدر قلبان ، ويحتمل أن يكون اللسان لما مر" في ذي اللسانين .

وأمّا قوله: فكذلك الأذهان، فالفرق بينهما وبين القلب مشكل ، ويمكنأن يكون القلب للحبّ والعزم ، والذهن للاعتقاد والجزم ، أي لا يجتمع في القلب حبّ الله وحبّ ما ينا في حبّه سبحانه من حبّ الدنيا وغيرها ، وكذلك لا يجتمع الجزم بوجوده تعالى وصفائه المقدّسة وساير العقايدالحقّة ، مع ماينا فيهمن العقايد الباطلة ، والشكوك والشبهات في ذهن واحد ، كما أشرنا اليه سابقاً .

و قيل: يعنى كما أن الظاهر من هذه الأجسام لا يصلح تعددها في محل واحد، كذلك باطن الانسان الذى هو ذهنه و حقيقته لا يصلح أن يكون ذا قولين مختلفين، او عقيدتين متضاد "تين، و قيل: الذهن الذكاء و الفطنة، و لعل المرادهنا المنفك في الأمور الحقاة النافعة و مباديها، وكيفية الوصول إليها.

وبالجملة أمره بأن يكون لسانه واحداً و قلبه واحداً و ذهنه واحداً ومطلبه واحداً وبالجملة أمره بأن يكون لسانه واحداً وقلبه واحداً والمنظم واحداً والآخر واحداً ولمنا كان سبب التعد والاختلاف أمرين : أحدهما تسويل النفس ، والآخر الغفلة عن عقوبة الله ، عقلبه بتحذيرها ، و ربسما يقرع بالدال المهملة من المداهنة في الداين ، كماقال تعالى: وأفيهذا الحديث أنتم مدهنون (١) وقال : و و دوا لوتدهن فيدهنون ، (١) وهذا تصحيف و تحريف مخالف للنسخ المضبوطة .

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة : ٨١ .

<sup>(</sup>٢) سووة القلم: ٩.

# ﴿ باب الهجرة ﴾

ا \_ الحسين بن على ، عن جعفى بن على ، عن القاسم بن الرّ بيع ؛ و عدّ أن من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، رفعه ، قال في وصيّة المنتسّل : سحت أباعبدالله على يقول : لا يفترق رجلان على الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة و اللّعنة و ربما استحق ذلك كلاهما ، فقال له معتسّب : جعلني الله فداك هذا الظالم فما بال المنظلوم ؟ قال : لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته ولا يتغامس له عن كلامه ، سمعت أبي

### باب الهجرة

الحديث الاول: مرفوع.

و الهجر و الهجران خلاف الوصل ، قال في المصباح : هجر ته هجراً من باب قتل تركته و رفضته فهو مهجود ، و هجرت الانسان قطعته و الاسم الهجران ، و في المتنزيل: «واهجروهن في المضاجع» (۱) «البراء» أى براءة الله ورسوله منه ، ومعتب بضم الميم وفتح العين وتشديد التاء المكسورة ، وكان من خيار موالى الصادق في بن بن خيرهم كما روى فيه « هذا الظالم » أى أحدهما ظالم ، و الظالم خبر أوالتقدير هذا الظالم استوجب ذلك فما حال المظلوم ؟ و لِم إستوجبه؟ « إلى صلته » اى إلى صلة نفسه ، و يحتمل رجوع الضمير إلى الا خ .

«ولايتغامس» في كثر النسخ بالغين المعجمة ، والظاهر أنه بالمهملة كما في بعضها قال في القاموس: تعامس تفافل، وعلى تعامى على ، ويمكن التكلف في المهملة بما يرجع إلى ذلك من قولهم غمسه في الماء أى رمسه ، والغميس الليل المظلم و الظلمة والشيء الذي لم يظهر للناس و لم يعرف بعد ، وكل ملتف يغتمس فيه أو يستخفى ، قال في النهاية : في حديث على تحلي الا و إن معاوية قاد لمدة من الغواة و عمس عليهم الخبر ، العمس أن ترى أنك لا تعرف الأمر و أنت به عارف ، و يروى بالغين

<sup>(</sup>١) سورة النساء : ٣٤.

يقول: إذا تنازع اثنان فعان أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه : أي أخى أنا الظالم، حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه ، فا ن الشنبارك و تعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم .

٣ \_ حميد بن زياد ، عن الحسن بن على بن سماعة ، عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سألت أباعبدالله عَلَيْكُمُ عن الرَّجِل يصرم ذوي قرابته مميّن لا يعرف

#### الممحمة.

«فعان" بالز"اى المشددة، وفي بعض النسخ: فعال باللام المخففة ، في القاموس: عز"ه كمد" م غلبه في المعانية ، و في الخطاب غالبه كعانية ، و قال : عال جار و مال عن الحق" ، و الشيء فلاناً غلبه و ثقل عليه و أهميه « أنا الظالم » كأنيه من المعاريض للمضلحة .

### الحديث الثاني: حسن كالصحيح.

و ظاهره أنه لو وقع بين أخوين من أهل الايمان موجدة أو تقصير في حقوق العشرة و الصحبة و أفضى ذلك إلى الهجسرة فالواجب عليهم أن لا يبقوا عليها فوق ثلاث ليال ، و أمّا الهجر في الثالث فظاهره أنّه معفو عنه و سببه أن البشر لايخلو عن غضب و سوء خلق فسومح في تلك المدة ، مع أن دلالته بحسب المفهوم و هي ضعيفة ، و هذه الأخبار مختصة بغير أهل البدع و المصرين على المهاصى ، لان هجرهم مطلوب و هو من أقسام النهى عن المنكر.

الحديث الثالث: موثق.

و الصرم القطع أي يهجره رأساً ، و يدل على أن الأمر بصلة الرحم يشمل

الحقُّ ؟ قال : لاينبغي له أن يصرمه .

4\_ عد قُ من أصحابنا، عن أحدبن من عن على بن حديد ، عن عمدهمر ازمبن حكيم قال : كان عندأ بي عبدالله علم الله على المن أصحابنا يلقلب شلقان و كان قدصيلره في نفقته وكان سيلى الخلق فهجره ، فقال لي يوماً : يا مرازم [و] تكلم عيسى؟ فقلت نعم ، فقال : أصبت، لاخير في المهاجرة .

المؤمن والمنافق والكافر كمامر و هذا الخبر بالباب الآتي أنسب وكأنيَّه كانمكتوباً على المهامش فاشتبه على الكتيَّاب وكتبوه هيهنا .

الحديث الرابع: ضيف.

و شلقان بفتح الشين وسكون اللام لقب لعيسى بن أبي منصور ، و قيل : إنها لقلب بذلك لسوء خلقه من الشلق وهو الضرب بالسوط و غيره ، و قد روى في مدحه أخبار كثيرة منها : أن الصّادق عَلَيَكُم قال فيه : من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنمة فلينظر إلى هذا ، و قال عَلَيَكُم أيضاً فيه : إذا أردت أن تنظر إلى خيار في الدنيا خيار في الآخرة فانظر إليه ، والمراد بكونه عنده عَلَيْكُم أنه كان في بيته لا أنه كان حاضراً في المجلس .

دوكان قد سيسره في نفقته ، أي تحميل تحليلي نفقته وجمله في عياله وقيل : وكيّل إليه نفقة العيال وجعله قييماً عليها ، والاو ل أظهر « هجره » أى هجر مرازم عيسى ، فعبس عنه ابن حديد هكذا ، وقال الشهيد الثاني (ره) : ولعل الصواب هجرته وقال بعض الأفاضل : أى هجر عيسى أباعبدالله تَعْلَيْكُم بسبب سوم خلقه مع أصحاب أبى عبدالله تَعْلَيْكُم الذين كان مرازم منهم .

وأقول: صحيف بعضهم على هذا الوجه وقرء نكلتم بصيغة المتكلتم مع الغير وتكلتم في بعض النسخ بدون العاطف، وعلى تقديره فهو عطف على مقد دأي تواصل وتكلتم ونحو هذا، وهو إستفهام على التقديرين على التقرير، ويحتمل الأمر على بعض الوحوه.

۵ على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن سنان ، عن أبي سعيد القماط عن داود بن كثير قال : سمعت أباعبدالله تَلْيَكُم يقول : قال أبي تَلْيَكُم : قال رسولالله تَلْيَكُم نَهُ الله تَلْكُم الله الله تَلْكُم أَنْهُ كَانًا خارجين من الإسلام و لم يكن بينهما ولاية فأيتهما سبق إلى كلام أخيه كان السّابق إلى الجنسة يوم الحساب .

ع \_ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن ا ذينة ، عن زرارة ،

الحديث الخامس: ضعيف على المشهود.

و إلا كانا ، كأن الاستثناء من مقد رأى لم يفعلا ذلك إلا كانا خارجين ،
 وهذا النوع من الاستثناء شايع في الأخبار ، و يحتمل أن يكون إلا هنا ذائدة كما
 قال الشاعر :

« أرى الدهر إلا منجنوناً بأهله »

وقيل: التقدير لا يصطلحان على حال إلا وقد كانا خارجين ، وقيل « أيدًما ، مبتدء و «لا يصطلحان» حال عن فاعل مكثا و إلا مركب من إن الشرطية و لا النافية نحو « إلا تنصروه فقد نصره الله » (١) « ولم يكن » بتشديد النون مضارع مجهول من باب الافعال ، وتكرار للنفى في إن لا كانا ، مأخوذ من الكنية بالضم وهي جناح يخرج من حايط أو سقيفة فوق باب الدار ، وقوله : فأيتهما، جزاء الشرط ، والجملة الشرطية خبر المبتداء أى أيتمامسلمين تهاجرا ثلاثة أينام إن لم يخرجا من الاسلام ولم يضعا الولاية والمحبية على طاق النسيان فأيتهما سبق ، الخ .

وإنسما ذكرنا ذلك للاستغراب ، مع أن أمثال ذلك دأبه رحمه الله في أكثر الأبواب ، وليس ذلك منه بغريب ، والمراد بالولاية المنحبة التي تكون بين المؤمنين.

الحديث السادس: حسن كالصحيح.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : ٠٠٠.

عن أبى جعفر تَطَيِّكُمْ قال : إِنَّ الشيطان يغرى بين المؤمنين مالم يرجع أحدهم عن دينه، فا ذا فعلوا ذلك استلقى على قفاه وتمدَّد ، ثمَّ قال : فزت ، فرحمالله امر أ ألف بين وليلين لنا ، يا معشر المؤمنين تألفوا و تعاطفوا .

٧ ـ الحسين بن على ، عن على بن على بن سعيد ، عن على بن مسلم ، عن على بن مسلم ، عن على بن محفوظ ، عن على بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله علي الله علي قال : لا يزال إبليس فرحاً ما اهتجر المسلمان ، فاذا التقيا اصطكّت ركبتاه وتخلّعت أوصاله و نادى يا ويله ، مالقى من الثبور .

وفي القاموس: أغرى بينهم العداوة ألقاها ، كأنّه ألزقها بهم « ما لم يرجع أحدهم عن دينه » كأنّه للسلب الكلّي ، فقوله: إذافعلواللايجاب الجزئي"، ويحتمل العكس ، وما بمعنى مادام ، والتمدّد الاستراحة وإظهار الفراغ من العمل والراحة « فزت » أى وصلت إلى مطلوبي .

الحديث السابع: مجهول.

وإصطكاك الركبتين إضطرابهما وتأثير أحدهما في الآخر ، والتخلّع التفكك والأوصال المفاصل أو مجتمع العظام وإنّما التفت في حكاية قول إبليس عن التكلّم إلى الغيبة في قوله : « ويله » « ولقى » تنزيها لنفسه المقدّسة من نسبة الشر" إليه في اللفظ ، وإن كان في المعنى منسوباً إلى غيره ، و نظيره شايع في الكلام ، قال في النهاية فيه : إذا قرء ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى يقول : يا ويله ، الويل الحزن والهلاك والمشقيّة من العذاب وكل من وقع في هلكة دعا بالويل ، ومعنى النداء فيه :يا ويلى ويا حزني ويا هلاكى ويا عذابي احضر فهذا وقتك وأوانك ، وأضاف الويل إلى ضمير الغايب حملا على المعنى ، وعدل عن حكاية قول إبليس : يا ويلى كراهة أن يضيف الويل إلى نفسه ، انتهى .

وما في قوله «مالقي»للاستفهام التعجبي"، ومنصوب المحل"، مفعول لفي ، ومن للتبعيض ، والثبور بالضم الهلاك .

## ﴿ باب ﴾

### ت قطيعة الرحم) ته

ا ــ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله علي قال: قال رسول الله والسوالية في حديث : ألا إن في التماغض الحالقة ، لا أعنى حالقة الشعرو لكن حالقة الدين .

٢ عداة من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن على بن على ، عن على ا عن على ا عن على ا بن الفضيل ، عن حذيفة بن منصور قال: قال أبوعبدالله عليا التقوا الحالقة فا نقها تميت الرجال ، قلت : و ما الحالقة ؟ قال : قطيعة الرسم .

### باب قطيعة الرحم

الحديث الاول: حسن كالصحيح.

وفي النهاية فيه: دب إليكم داء الأمم البغضاء وهي الحالقة ، الحالقة الخصلة التي من شأنها أن يحلق أى تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر ، وقيل: قطيعة الرحم والتظالم ، انتهى .

وكأن المصنف رحمالله أورده في هذا الباب لأن التباغض يشمل ذوى الأرحام أيضاً ، أو لأن الحالقة فسسرت في ساير الأخبار بالقطيعة ، بل في هذا الخبر أيضاً يحتمل أن يكون المراد ذلك ، بأن يكون المراد أن التباغض بين الناس من جملة مفاسده قطع الأرحام وهو حالقة الداين .

الحديث الثاني: ضعيف.

« تميت الر"جال » أى تورث موتهم وانقراضهم كما سيأتى ، وحمله على موت القلوب كما في المحالفة ، والرحم القلوب كماقيل بعيد ، ويمكن أن يكونهذا أحد وجوء التسمية بالحالفة ، والرحم في الأصل منبت الولاد ووعاؤه في البطن ، ثم سميت القرابة من جهة الولاد وحاومنها ذوالر "حم خلاف الأجنبي" .

\_W80\_

٣ \_ على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عَلَيَّكُمُ قال: قلت له : إنَّ إخوتي وبني عملي قدضيَّـقوا عليَّ الدَّار و ألجأوني منها إلى بيت و لو تكلَّمت أخذت ما في أيديهم ، قال : فقال لي : إصبر فا ن " الله سيجعل لك فرجاً، قال : فانصرفت ووقع الوباء فيسنة إحدى وثلاثين [ و مائة ] فماتوا و الله كلُّهم فما بقي منهم أحدُ ، قال : فخر جت فلمنًّا دخلت عليه قال: ما حال أهل بيتك ؟ قال: قلت له: قد ما توا و الله كلُّهم، فما بقى منهم أحدُّ، فقال: هو بما صنعوابك و بعقوقهم إيتَّاك وقطع رحمهم بتروا،أتحبُ أنَّهم بقوا وأنَّهم

### الحديث الثالث: مرسل.

«على الدار» أي الدار التي ورثناها من جدًّنا « ولو تكلُّمت أخذت » يمكن أن يقر على صيغة المتكلّم، أي لو نا زعتهم وتكلّمت معهم يمكنني أن آخذ منهم، أفعل ذلك أم أن كهم؟ أو يقرُّ على الخطاب أي لو تكلُّمت أنت معهم يعطوني ، فلم ير عَلَيْكُمْ المصلحة في ذلك ، أو الأول على الخطاب والثاني على المتكلِّم والاُول أظهر ، وفي النهاية:الوباء بالقص والمد" والهمز الطاعون والمرض العام".

 د في إحدى وثلاثين ، كذا في أكثر النسخ التي وجدناها ، وفي بعضها بزيادة : ومأة ، وعلى الأو َّلأيضاً الموادذلك وأسقطالواوى المأة للظهور ، فان ّ إمامة الصادق عَلَيْكُمْ كَانِتَ فِي سَنَّةَ مَأْةً وَأُرْبِعَةً عَشَى ، ووفاتِه فِي سَنَّةَ ثَمَانَ وَأَرْبِعِينَ ومأة ، والفاء في قوله: فما بقي ، في الموضعين للبيان ، ومن إبتدائيَّة والمراد بالأحد أولادهم ، او الفاء للتفريع ومن تبعيضيَّة، وقوله: بعقوقهممتعلَّق بقوله بتروا، وهوفي بعضالنسخ بتقديم الموحد"ة على المثنيَّاة الفوقانيَّة ، وفي بعضها بالمكس ، فعلى الأوَّل إمَّا على بناء المعلوم من المجرُّ د من باب علم ، أو المجهول من باب نص ، وعلى الثاني على المجهول من باب ضرب أو التفعيل .

في القاموس: البتر القطع أو مستأصلا والأبتر المقطوع الذنب ، بتره فبتر كفرح والذي لا عقب له وكلُّ أمر منقطع من الخير ، وقال : البتر بالفتح الكسر

ضيَّقُوا عليك ؟ قال : قلت : إي والله .

۴ نه عنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيلة ، عن أبى عبيدة عن أبي عبيدة عن أبي جعفر تَلْبَكُ قال : في كتاب على " تَلْبَكُ : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبداً حتمى يرى و بالهن " : البغى و قطيعة الر "حم و اليمين الكاذبة يبارز الله بها ؛ و إن "أعجل الطاعة ثواباً لصلة الر "حم و إن "القوم ليكونون فجاداً فيتواصلون فتنمى

والاهلاك كالتبتيرفيهما والفعل كضرب، انتهى.

« وأنتهم ضيتقوا » الواو إمّا للحال والهمزة مكسورة ، أو للعطف والهمزة مفتوحة .

### الحديث الرابع: صحيح.

و «ثلاث» مبتدء و جملة لا يموت خبر، وفي القاموس: الوبال الشدة والثقل، وفي المصباح: الوبيل الوخيم، والوبال بالفتح من وبل المرتع بالضم وبالا بمعنى وخم، ولما كان عاقبة المرعى الوخيم إلى شرقيل في سوء العاقبة: وبال ، والعمل السيء وبال على صاحبه ، والبغى خبر مبتد محذوف بتقدير هن البغى ، وجملة يبارز الله صفة اليمين إذ اللام للعهد الذهنى "أو إستينافية ، والمستتر في يبارز راجع إلى صاحبهن والجلالة منصوبة والباء في بها للسببية أوللا لية ، والضمير لليمين لائن اليمين مؤنت وقد يقر عبارز على بناء المجهول ورفع الجلالة ، وفي القاموس: بارز القرن مبارزة وبرازاً برز إليه ، وهما يتبارزان .

أقول: لمنّا أقسم به تعالى بحضوره كذباً فكأ ننّه يعاديه علانية ويبارزه ، وعلى التوصيف إحتراز عن اليمين الكاذبة جهلا وخطئاً من غير عمد ، وتوصيف اليمين بالكاذبة مجاز « وإنّ أعجل » كلام على "أو الباقر عليه التعجيل لأننه يصل ثوابه إليه في الدنيا أو بلاتراخ فيها «فتنمى» على بناء الافعال أو كيمشى ، في القاموس: نما ينمو نمو أزاد كنمى ينمى نكمياً و نكمياً ونمية ، و أنمى ونمتى ، و على الافعال الضمير

أموالهم ويشرون،وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرسَّحم لتذران الدسّيار بلاقع من أهلها و تنقل الرسَّحم و إن قل الرسَّحم إنقطاع النسل.

المصلة ، ويشرون أيضاً يحتمل الافعال والمجر د كيرضون أو يدعون ويحتمل بناء المفعول.

في القاموس: الثروة كثرة العدد من الناس والمال، وثرى القوم ثراء كثروا ونموا، والمال كذلك، وثرى كرضى كثر ماله كأثرى ومال ثرى كغني كثير، ورجل ثرى وأثرى كأحوى كثيره، وفي الصّحاح الثروة كثرة العدد، وقال الاصمعى: ثرى القوم يثرون إذا كثروا ونموا، وثرى المال نفسه يثرو إذا كثر، وقال أبو عمرو: وثرى الله القوم كثرهم وأثرى الرجل إذا كثرت أمواله، إنتهى.

والمعنى يكثرون عدداً أومالا أو يكثرهمالله ، وفي النهاية فيه : اليمين الكاذبة تدع الديار بلا قع ، جمع بلقع وبلقعة وهي الأرض القفر التي لا شيء بها يريد أن الحالف بهايفتقرويذهب ما في بيته من الرزق ، وقيل : هوأن يفر "ق الله شمله ويغيس عليه ما أولاه من نعمه ، انتهى .

وأقول: مع التشمة التي في هذا الخبر لا يحتمل المعنى الأول ، بل المعنى أن ديارهم تخلو منهم إمّا بموتهم وإنقراضهم أو بجلائهم عنها وتفر قهم أيدىسبا ، والظاهر أن المراد بالديار ديار القاطعين ، لا البلدان والقرى لسراية شؤمهما كما توهيم .

« وتنقل الرحم » الضمير المرفوع راجع إلى القطيعة ، ويحتمل الرجوع إلى كل واحد لكنه بعيد ، والتعبير عن إنقطاع النسل بنقل الرحم لأنه حينتذننته للقرابة من أولاده إلى ساير أقاربه ، ويمكن أن يقرع تنقل على بناء المفعول ، فالواو للحال ، وقيل : هو من النقل بالتحريك وهو داء في خف البعير يمنع المشى، ولا يخفى بعده .

وقيل: الواو إمَّا للحال عن القطيعة أو للعطف على قوله وإنَّ اليمين إنجو ز

۵ - على بن إبراهيم ، عن صالح بن السندى ، عن جعفر بن بشير ، عن عنبسة العابد قال : جاء رجل فشكا إلى أبي عبدالله عليه أقاربه ، فقال له : اكظم غيظك وافعل، فقال : إنهم يفعلون ويفعلون ، فقال : أتريد أن تكون مثلهم فلاينظر الله إليكم .

عطف الفعلية على الاسمية ، وإلا فليقد روإن قطيعة الرحم تنقل بقرينة المذكورة لا على قوله: لتذران ، لأن هذا مختص بالقطيعة ، ولعل المراد بنقل الرحم نقلها من الوصلة إلى الفرقة ، ومن التعاون والمحبة إلى التدابر والعداوة ، وهذه الأمور من أسباب نقص العمر وإنقطاع النسل كما صر ح به على سبيل التأكيد والمبالغة بقوله: وإن نقل الرحم إنقطاع النسل ، من باب حمل المسبب على السبب مبالغة في السبب مبالغة في السبب مبالغة في السبب على التهى ، وهو كما ترى .

و أقول: سيأتى في باب اليمين الكاذبة من كتاب الايمان و النذور بهذا السند عن أبي جمفر عَلَيَكُم قال: إن في كتاب على عَنَيْكُم إن اليمن الكاذبة وقطيعة الرحم تذران الدياد بلاقع من أهلها ، وتنقل الرّحم يعنى انقطاع النسل وهناك في أكثر النسخ بالغين المعجمة ، قال في النهاية : النّغل بالتحريك الفساد ، وقد نغل الأديم إذا عفن و تهر "ى في الدّ ماغ فيفسد و يهلك ، انتهى .

ولا يخلو من مناسبة ، و روى الصدوق في معانى الأخبار عن أبي بصير عن أبي عبدالله مثله بتغيير ، وفيه : إن قطيعة الرحم واليمين الكاذبة لتذران الدياد بلاقع من أهلها و يثقلان الرحم وإن تثقل الرحم إنقطاع النسل ، وهو أظهر من وجهين أحدهما تثنية الضمير ، وثانيهما : أن " ثقل الرحم بقطع النسل أنسب ، وفي مجالس المفيد وكتاب الحسين بن سعيد عن أبي عبيدة مثله ، وفيهما تدع الد يار ، وهو يؤيد العود إلى كل واحد .

الحديث الخامس: مجهول.

« وافعل ، أي كظم الفيظ دائماً وإن أصر واعلى الاساءة أو افعل كلَّما أمكنك

ع \_ على بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي " ، عن السكوني " ، عن أبي عبدالله عليه في الله عبدالله عن أبي عبدالله عليه في الله عن أبي عبدالله عليه في الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ال

٧ ـ عداّةُ من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه رفعه ، عن أبي حمزة الشمالي قال : قال أمير المؤمنين عَلَيَّكُم في خطبته : أعوذ بالله من الذُّنوب التي تعجل الفناء ، فقام إليه عبدالله بن الكوَّاء اليشكري فقال : يا أمير المؤمنين أو تكون ذنوب تعجل الفناء ؟ فقال : نعم ويلك قطيعة الرَّحم ، إنَّ أهل البيت ليجتمعون ويتواسون

من البر فيكون حذف المفعول للتعميم « انهم يفعلون » أي الاضرادوأنواع الاساءة ولا يرجعون عنها « أتريد أن تكون مثلهم » في القطع وادتكاب القبيح وترك الاحسان فلا ينظر الله إليكم أي يقطع عنكم جميعاً رحمته في الدنيا والآخرة ، وإذا وصلت فامّا أن يرجعوا فيشملكم الرحمة وكنت أولى بها وأكثر حظاً منها ، وإمّا أن لا يرجعوا فيخصاك الرحمة ولا انتقام أحسن من ذلك .

### الحديث السادس: ضعبف على المشهور.

وظاهره تحريم القطع وإن قطعوا وينافيه ظاهراً قوله تعالى: « فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » (١) ويمكن تخصيص الآية بتلك الأخبار ولم يتعرّ من أصحابنا رضى الله عنهم لتحقيق تلك المسائل مع كثرة الحاجة إليها ، والخوص فيها يحتاج إلى بسط وتفصيل لا يناسبان هذه التعليقة ، وقد من بعض القول قيها في باب صلة الر حم ، وسلوك سبيل الاحتياط في جميع ذلك أقرب إلى النجاة .

الحديث السابع : مرنوع .

وابن الكو اءكان من رؤساء الخوارج لعنهم الله ويشكر إسم أبى قبيلتين كان هذا الملعون من إحداهما فيحرمهم الله من سعة الأرزاق وطول الاعمار وإن كانوا متنقين فيما سوى ذلك ، ولا ينافيه قوله تعالى : « ومن يتنق الله يجعل له مخرجاً

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٩٢.

و هم فجرة فيرزقهم الله و إن أهل البيت ليتفر ون و يقطع بعضهم بعضاً فيحرمهم الله وهم أتقياء .

٨ ـ عنه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطينة ، عن أبي حمزة ، عن أبي حمزة ، عن أبي جمعت الأموال في جمعت الأموال في أبدي الأشراد .

# ﴿ باب العقوق ﴾

ا حمّل بن يحيى ، عن أحمد بن عمّل بن عيسى ، عن عمّل بن سنان ، عن حديد بن حكيم ، عن أبى عبدالله علم الله عن و جلّ شيئاً مون منه لنهى عنه .

ويرزقه من حيث لايحتسبه (۱) فائه غيرمتنق لقطع الرحم، ومفهومها غير مقصود، فان كثيراً من الكفار والفساق مرزوقون ، ولو كان مقصوداً فيمكن أن يكون باعتبار التقييد بقوله من حيث لا يحتسب.

الحديث الثامن: صحيح.

دجعلت الأموال في أيدى الأشرار، هذا مجر "ب وأحداً سبابه أنهم يتخاصمون ويتنازعون ويترافعون إلى الظلمة وحكّام الجور، فتصير أموالهم بالرشوة في أيديهم وأيضاً إذا تخاصموا ولم يتماونوا يتسلّط عليهم الاشراد ويأخذونها منهم.

### باب العقوق

الحديث الاول: ضعيف على المشهود.

د لنهى عنه > إذ معلوم أن الغرض النهى عن جميع الأفراد فاكتفى بالأدنى
 ليملم منه الأعلى بالأولوية كما هوالشايع فيمثل هذه العبارة ، والأف كلمة تضجير

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق : ٢.

٢ على بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن عَلَيْكُمُ قال : قال رسول الله وَ اللهِ عَلَيْكُمُ : كن بار ا واقتصر على الجننة و إن كنت عافياً [ فظاً] فظاً فاقتصر على النار .

سر أبوعلى الأشعري ، عن الحسن بن على الكوفي ، عن عبيس بن هشام ،عن صالح الحد اله ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله عليه قال : إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنه فوجد ريحها من كانت له روح من مسيرة خمسمائة عام إلا صنف واحد ، قلت : من هم ؟ قال : العاق والديه .

٣ على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السَّكوني ، عن أبي عبدالله

وقد أفيّف تأفيفاً إذا قال ذلك ، والمراد بعقوق الوالدين ترك الأدب لهما والاتيان بما يؤذيهما قولا وفعلا ، ومخالفتهما في أغراضهما الجائزة عقلا ونقلا وقد عدّمن الكبائر ، ودل على حرمته الكتاب والسنيّة وأجمع عليها الخاصيّة والعامّة وقد مربّ القول في ذلك في باب بر هما .

الحديث الثاني: حسن كالصحيح.

و فاقتصر على الجناة ، أى اكتف بها ، و فيه تعظيم أجر البر حتاى أنه يوجب دخول الجناة ، ويفهم منهأناه يكفر كثيراً من السليئات وير جج عليها ميزان الحساب .

الحديث الثالث: مجهول.

«العاق لوالديه» أى لهما أو لكل منهما، ويدل ظاهراً على عدم دخول العاق الجنة ، ويمكن حمله على المستحل أو على أنه لا يجد ريحها ابتداءاً وإن دخلها أخيراً، أوالمراد بالوالدين هنا النبي والامام كماورد في الأخبار ، أو يحمل على جنة مخصوصة .

الحديث الرابع: ضعيف على المشهود.

عَلَيْكُمْ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ : فَوَقَ كُلَّ ذَي بِر ۚ بِنَّ ، حَتَّى يُـ قَمَلُ الرَّجِلُ فِي سبيلِ اللهِ فليس فوقه برُّ ، و إنَّ فوق كُلُّ عَقُوقَ عَقُوقاً حَتَّى يَقْمَلُ الرَّجِلُ أَحْدُ وَالدَّيْهِ فَا زِنَا فَعَلَ ذَلْكُ فليس فوقه عَقُوقٌ .

۵ \_ عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبدالله تَحْلَيْكُ قال : من نظر إلى أبويه نظر ماقت و هما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة .

« فوق كل "ذى بر "بر" > البر "بالكسر مصدر بمعنى التوسع في الصلة والاحسان إلى الفير والاطاعة ، وبالفتح صفة مشبسهة لهذا المعنى ، ويمكن هنا قراء تهما بالكسر بتقدير مضاف في الأول أى فوق بر "كل "ذى بر" ، أو في الثاني أى ذو بر "أوالحمل على المبالغة كما في قوله تعالى : « ولكن البر "من اتقى >(١) ويمكن أن يقرء الأول بالكسر والثاني بالفتح وهو أظهر .

«حتى يقتل الرجل أحد والديه» أي أعم من أن يكون مع قتل الاخر أو بدونه أو من غير هذا الجنس من العقوق، فلا ينا في كون قاتلهما أعق ، وأيضاً المراد عقوق الوالدين والأرحام أومن جنس الكبائر فلاينافي كون قتل الامام أشد ، فائله من نوع الكفر لا ئنه يمكن شموله لقتل والدى الدين النبي و الامام صلوات الله عليهما كما مر في باب بر الوالدين وغيره .

الحديث الخامس: صحيح على الظاهر.

وقول ابن شهر آشوب أن ابن عميرة واقفى ليس بمعتمد لأنه لم يذكره غيره من القدماء دوهما ظالمان له، فكيف إذا كانا باديس به ، ولا ينا في ذلك كونهما أيضاً آثمين لأنهما ظلماه وحملاه على العقوق ، والقبول كمال العمل وهو غير الاجزاء.

۱۸۹ : قرة البقرة : ۱۸۹ .

ع عنه ، عن على ، عن على ، عن على ا ، عن على ا ، عن أبي جعفر تَلْقِيْكُمُ قال :قال رسول الله وَالْمُوْتِكُمُ في كلام له : إياكم و عقوق الوالدين فا إن ويح الجنبة توجد من مسيرة ألف عام ولا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار الداره خيلاء

### الحديث السادس: ضعيف.

وكائن الخمسمأة (١) بالنسبة إلى الجميع ، والالف بالنسبة إلى جماعة ، ويؤيده التعميم في السابق ، حيث قال : من كانت له روح ، أويكون الاختلاف بقلة كشف الأغطية وكثرتها ، ويؤيده أن في الخبر السابق غطاء فيكون هذا الخبر إذا كشف غطاء ان مثلا ، وفيما سيأتي في كتاب الوصايا وان ديحها لتوجد من مسيرة ألفي عام فيما إذا كشف أدبعة أغطية مثلا ، أو يكون بحسب اختلاف الوجدان وشدة الريح وخفتها ففي الخمسمأة توجد ديح شديد ، وهكذا ، أوباختلاف الأوقات وهبوب الراباح الشديدة أو الخفيفة ، أو تكون هذه الأعداد كناية عن مطلق الكثرة ولا يراد بها خصوص العدد كما في قوله تعالى : د إن تستغفر لهم سبعين مرة ، (١) .

ويطلق الاذار بالكس غالباً على الثوب الذي يشد على الوسط تحت الرداء وكأن جفاة العرب كانوا يطيلون الاذار فيجر على الأرض، ويمكن أن يراد هنا مطلق الثوب كما فسره في القاموس بالملحفة، فيشمل تطويل الرداء وساير الأثواب كمافسر قوله تعالى: «وثيابك فطهر» (٢) بالتشمير وسيأتي الأخبار في ذلك في أبواب الزي والتجمل، وقد يطلق على ما يشد فوق الثوب على الوسط مكان المنطقة، فالمراد إسبال طرفيه تكبيراً كما يفعله بعض أهل الهند.

وقال الجوهري: الخال والخُيلا والخيلاء الكبر، تقول منه: إختال فهوذو خيلاء، وذوخال وندمخيلة أىذوكبر، وقوله : خيلاء كأنه مفعول لا جله، وقيل: حال عن فاعل جار "أى جار" ثوبه على الا رض متبختراً متكبيراً مختالا أى متمايلا

<sup>(</sup>١) اى المذكور في الحديث الثالث . (٢) سورة التوبة : ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة المدار : ٢ .

إنها الكبرياء لله رب العالمين.

من جانبيه ، وأصله من المخيلة وهي القطعة من السّحاب تميل في جو "السّماء هكذا وهكذا ، وكذلك المختال يتمايل لعجبه بنفسه وكبره وهي مشية المطيطا ، ومنه قوله تعالى : « ثم نهب إلى أهله يتمطلى > (١) أى يتمايل مختالا متكبّراً كما قيل .

وأمّا إذا لم يقصد باطالة الثوب وجر معلى الأرض الاختيال والتكبّر بلجرى في ذلك على رسم العادة ، فقيل: إنّه أيضاً غير جايز ، والاولى أن يقال غير مستحسن كما صرّح الشهيد وغيره باستحباب ذلك ، وذلك لوجوه :

منها: مخالفة السينة وشعار المؤمنين المتواضعين كما سيأتي ، وقدروت العامة أيضاً في ذلك أخباراً، قال في النهاية فيه: ماأسفل من الكعبين من الازار في النار ، أى مادونه من قدم صاحبه في النار عقوبة له ، أو على أن هذا الفعل معدود في أفعال أهل النار ، ومنه الحديث أذرة المؤمن إلى نصف السياق ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، الازرة بالكس الحالة وهيئة الائتزار مثل الركبة و الجلسة ، انتهى .

ومنها : الاسراف في الثوب بما لا حاجة فيه .

ومنها: أنه لا يسلم النوب الطويل من جراً على النجاسة تكون بالأرض غالباً فيختل أمر صلاته ودينه ، فان تكلف رفع النوب إذا مشى تحمل كلفة كان غنياً منها ثم يغفل عنه فيسترسل .

ومنها: أنه يسرع البلى إلى الثوب بدوام جراء على التراب والأرض فيخرقه إن لم ينجس .

الحديث السابع : مجهول .

<sup>(</sup>١) سورة القيامة : ٣٣ .

و من العقوق أن ينظر الرَّجل إلى والديه فيحدَّ النظر إليهما .

٨ ــ على من أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي جعفر عَلَيْ قال : إن أبي نظر إلى رجل و معه ابنه يمشى و الابن مسكر، على ذراع الأب ، قال : فما كلمه أبي عَلَيْكُم مقتاً له حسى فارق الدُنيا .

٩ ـ أبوعلى الأشمري، عن أحمد بن على، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن حديد بن حكيم، عن أبي عبدالله عليه قال: أدنى العقوق ا ف و لوعلم الله أيسرمنه لنهى عنه.

د فيحد "النظر » على بناء المجر "د بضم" الحاء أو على بناء الافعال من تحديد السكين أو السيف مجازاً ، ويحتمل أن يكون هذا من الأدنى ويساوى الآف" في المرتبة ، أو يكون الأف" أدنى بحسب القول وهذا بحسبالفعل ، والفرض الديجب أن ينظر إليهما على سبيل الخشوع والأدب ، ولايملا عينيه منهما ولا ينظر إليهما على وجه الغضب .

#### الحديث الثامن: مجهول.

والظاهر أن ضمير «كلمه» راجع إلى الابن و رجوعه إلى الأب من حيث مكنه من ذلك بعيد، وقد يحمل على عدم رضا الأب أو أنه فعله تكبلراً واختيالا، ومن هذه الأخبار يفهم أن أمر بر الوالدين دقيق وأن العقوق يحصل بأدنى شيء.

الحديث التاسع: كالسابق.

وقد من مثله عن حديد والاختلاف في ساير السند .

## ﴿ باب الانتفاء ﴾

ا \_ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله علي الله من تبرآ من نسب و إن دق .

٢ ـ عدات من أصحابنا ، عن أحمد بن على ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا ، عن أبي بعير ، عن أبي عبدالله عليه عليه على قال : كفر بالله من تبراً من نسب وإن دق .

٣ على أبن على ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن ابن أبي عمير ، و ابن فضّال عن رجال شتّى عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليه الله المنهاء أنّهما قالا : كفر و بالله العظيم الانتفاء من حسب و إن دق .

#### راب الانتفاء

اى التبرّى عن نسب باعتبار دنائته عرفاً

الحديث الاول: حسن كالصحيح.

« وإن دق " الله التبر " عن بأن لا يكون صريحاً بل بالايماء وهو بهيد ، وقيل : يعنى دق راجعاً إلى التبر " عن بأن لا يكون صريحاً بل بالايماء وهو بهيد ، وقيل : يعنى وإن دق " ثبوته وهو أبعد ، والكفر هنا مايطلق على أصحاب الكبائر كما مر " وسيأتى ، و ربما يحمل على ما إذا كان مستحلا لأن " مستحل " قطع الرحم كافر ، أوالمراد به كفر النعمة لأن " قطع النسب كفر لنعمة المواصلة ، أويراد به أنه شبيه بالكفر لأن هذا الفعل يشبه فعل أهل الكفر ، لا نتهم كانوا يفعلونه في الجاهلية ، ولا فرق في ذلك بين الولد و الوالد وغيرهما من الأرحام .

الحديث الثاني: موثق كالصحبح.

الحديث الثالث: ضعيف.

والمراد بالحسب أيضاً النسب الدني فان الأحساب غالباً يكون بالأنساب ،

## ﴿ باب ﴾

### ك( من اذىالمسلمين واحتقرهم ) الله

١- على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالمقال: سممت أباعبدالله عَلَيْتُكُم يقول: قال الله عز وجل : ليأذن بحرب منتى من أذى عبدى

ويحتمل على بعد أن لاتكون «من علمة للانتفاء بل يكون للتعليل ، أى بسبب حسب حصل له أو لا بائه القريبة ، وحينتذ في قوله: وإن دق تكلف إلا على بعض الوجوء البعيدة السابقة ، وربمايقر على هذا الوجه الانتقاء بالقاف أى دعوى النقاوة والامتياز والفخر بسبب حسب وهو تصحيف.

### باب من اذي المسلمين واحتقرهم

الحديث الأول: صحيح.

«ليأذن» اى ليعلم كما قال تعالى في ترك ما بقى من الر"با: « فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » (١) قال البيضاوى: أى فاعلموا بها من أذن بالشى وأذا علم به ، وتنكير حرب للتعظيم ، وذلك يقتضى أن يقاتل المربى بعد الاستتابة حتى يفى والى أمرالله كالباغى ولا يقتضى كفره .

وفي المجمع: أى فايقنوا واعلموا بقتال من الله ورسوله ، ومعنى الحرب عداوة الله ورسوله وهذا إخبار بعظم المعصية ، وقال ابن عبناس وغيره : إن من عامل بالربا استتابه فان باب وإلا قتله ، انتهى .

وأقول: في الخبر يحتمل أن يكون كناية عن شدّة الغضب بقرينة المقابلة ، أو المعنى أن الله يحاربه أى ينتقم منه في الدنيا و الآخرة أو من فعل ذلك فليعلم أنه محارب لله كما سيأتى: فقد بارزني بالمحاربة ، و قيل: الأمر بالعلم ليس على

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٢٧٩ .

المؤمن و ليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن ؛ و لو لم يكن من خلقي في الأرض فيما بين المشرق والمغرب إلا مؤمن واحد مع إمام عادل لاستغنيت بعبادتهما عن حميع ما خلفت في أرضى و لقامت سبع سماوات و أرضين بهما و لجعلت لهما من إيمانهما أنساً لا يحتاجان إلى ارنس سواهما .

٢ ــ عنه ، عن أحمد بن عمل ، عن ابن سنان ، عن منذر بن يزيد ، عن المفضل بن عرقال: قال أبوعبدالله تُلْقِيْلُمُ : إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الصدودلا وليائي

الحقيقة بل هو خبر عن وقوع المخبر به على التأكيد ، وكذا بالأمن إخبار عن عدم وقوع ما يحذر منه على التأكيد ، والمراد بالمؤمن مطلق الشيعة أو الكامل منهم كما يؤمى إليه : عبدى ، وعلى الأول المراد بالايذاء الذى لم يأمر به الشارع كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والمراد بالاكرام الرعاية والتعظيم خلقاً وقولا وفعلا منه جلب النفع له ودفع الضرر عنه .

« ولو لم يكن » تامّة والمراد بالخلق سوى الملائكة والجن وقوله : مع إمام إمّا متعلق بلم يكن أو حال عن المؤمن ، وعلى الأخير يدل على ملازمته للامام ، والمراد بالاستغناء بعبادة مؤمن واحد مع أنّه سبحانه غنى مطلق لاحاجة له إلى عبادة أحدقبول عبادتهما والاكتفاء بهما لقيام نظام العالم ، وكأن كون المؤمن مع الامام أعم من كونه بالفعل أو بالقو ة القريبة منه ، فانه يمكن أن يبعث نبى ولم يؤمن به أحد إلا بعد زمان كمامر في باب قلة عدد المؤمنين: ان ابراهيم علي كان يعبدالله ولم يكن معه غيره حتى آنسه الله باسماعيل واسحاق ، وقد مر الكلام فيه .

وقيل: المقصود هنا بيان حال هذه الامّة فلاينافي الوحدة في الأمم السّابقة، وأرضين بتقدير سبع أرضين « و ا نس » إمّامضاف إلى « سواهما » أومنو "ن وسواهما للاستثناء.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهود.

د أين الصَّدود لا وليائي ، كذا في أكثر نسخ الكتاب وثواب الأعمال وغيرهما

فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم، فيقال: هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ونصبوا لهم و عاندوهم و عنتفوهم في دينهم ، ثم ً يؤمر بهم إلى جهنتم .

٣ ــ أبوعلى" الأشعري ، عن على بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن أملبة ابن ميمون عن حمّاد بن بشير ، عن أبي عبدالله عليه فال : قال رسول الله وَاللهُ عَلَيْكُ : قال

وتطبيقه على مايناسب المقام لا يخلو من تكلّف ، في القاموس : صدّ عنه صدوداً أعرض وفلاناً عن كذاصد المنعه وصرفه ، وصد "يسد وينصد "صديداً ضج ، والتصد دالتعرش وفلاناً عن كذاصد الصرف والمنع ، يقال : صدّ ه وأصد وصد عنه والصد الهجران ومنه الحديث: فيصد هذا ويصد هذا ، أى يعرض بوجهه عنه وفي المصباح : صد من كذا من باب ضرب ضحك .

وأقول: أكثر المعانى مناسبة لكن بتضمين معنى التعريض ونحوه للتعدية باللام، فالصدود بالضم جمع صادروني بعض النسخ المؤذون لأوليائي فلا يحتاج إلى تكلّف.

وقال الجوهرى: نصبت لفلات نصباً إذا عاديته ، وناصبته الحرب مناصبة . وقال: التعنيف والتعيير اللوم وقيل: لعل خلو وجوههم من اللحم لأجل أنه ذاب من الغم وجوف العقوبة ، أو من خدشه بأيديهم تحسراً وتأسقاً ، ويؤيده ما رواه العامة عن النبي والمنطقة قال : مررت ليلة أسرى بي بقوم لهم أظفار من نحاس يخدشون وجوههم وصدورهم ، فقلت : من هؤلاء يا جبر ئيل ؟ قال : هم الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم ، وقيل : إنه ماسقط لحم وجوههم لأنهم كاشفوهم بوجوههم الشديدة من غير استحياء من الله ومنهم .

وأقول: أولاً نتهم لمنّا أرادوا أن يقبّحوهم عند الناس في الدنيا قبّحهم الله في الآخرة عند الناس في أظهر أعضائهم وأحسنها .

الحديث الثالث: مجهول.

الله تبارك و تعالى : من أهان لي وليًّا فقد أرصد لمحاربتي .

۴ - على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمانعن على بن أبي حمير ، عن الحسين بن عثمانعن على بن أبي حزة ، عمين ذكره ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال : من حقر مؤمناً مسكيناً أو غير مسكين لم يزل الله عز و جل حاقراً له ماقتاً حتى يرجع عن محقر ته إياه. ٥ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على أبن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن معلى بن خنيس قال : سمعت أباعبدالله عَلَيْكُمْ يقول : إن الله تبارك و تعالى يقول:

والمراد بالولى المحب البالغ بجهده في عبادة مولاه المعرض عمّا سواه و فقد أرصد » أي هيئاً نفسه أو أدوات الحرب، ويمكن أن يقرع على بناء المفعول قال في النهاية : يقال رصدته إذا قعدت له على طريقه تترقّبه ، وأرصدت له العقوبة إذا أعددتها ، وحقيقته جعلتها على طريقه كالمترقّبة له ، والاضافة في قوله و لمحاربتي الي المفعول ، ومن فوائد هذا الخبر التحذير التام "لا ذي كل من المؤمنين [خشية] لاحتمال (١) أن يكون من أوليائه تعالى ، كماروى الصّدوق باسناده عن أمير المؤمنين وليّه قال : إن "الله أخفى وليّه في عباده فلا تستصغروا شيئاً من عباده فربما كان وليّه وأنت لا تعلم .

الجديث الرابع : مرسل .

وفي القاموس: الحقر الذَّلة كالحقرية بالضم ، والحقارة مثلَّنة والمحقرة ، والفعل كضرب وكرم ، والا ذلال كالتحقير والاحتقار والاستحقار ، والفعل كضرب وقال: مقته مقتاً ومقاتة أبغضه كمقته والتحقير يكون بالقلب فقط ، وإظهاره أشد وهو إمّا بقول كرهه أو بالاستهزاء به أو بشتمه أو بضربه أو بفعل يستلزم إهانته أو بترك قول أو فعل يستلزمها وأمثال ذلك .

الحديث الخامس: مختلف فيه معتبر عندي.

ويدلُّ على أن عقوبة إذلال المؤمن تصل إلى المذلُّ في الدنيا أيضاً بل بعد

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة الاصل والظاهر « خشية احتمال » بدون اللام .

من أهان لي وليًّا فقد أرصد لمحاربتي و أنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي .

عد عداً قُ من أصحابنا ، عنسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عَلَيْنُ قال: قال رسول الله وَاللهُ عَلَيْنَ : قال الله عز وجل قدنا بذني من أذل عبدي المؤمن .

٧ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ؛ و أبوعلى الأشعرى ، عن على ابن عبدالجبار ، جيعاً ، عن ابن فضال ، عن على بن عقبة ، عن حماد بن بشير قال : سمعت أباعبدالله علياً يقول : قال رسول الله وَالْهُ وَالْهُ عَلَيْكُم : قال الله عز و جل : من أهان لى ولياً فقد أرصد لمحاربتي و ما تقر ب إلى عبد بشيء أحب إلى مما افترضت عليه

الاذلال بلا مهلة ولو بمنع اللَّطف والخذلان .

الحديث السادس: ضميف على المشهور.

وفى المصباح : نابذتهم خالفتهم ونابذتهم الحرب كاشفتهم إيَّاها وجاهرتهم بها .

### الحديث السابع: مجهول.

وما تقر"ب > لما قد"م سبحائه ذكر اختصاص الأولياء لديه أشار إجمالا إلى طريق الوصول إلى درجة الولاية من بداية السلوك إلى النهاية أى ما تحب"ب ولا طلب القرب لدى" بمثل أداء ما افترضت عليه ، أى إصالة أو أعم" منه ومما أوجبه على نفسه بنذر وشبهه ، لعموم الموصول .

ويدل على أن الفرائض أفضل من المندوبات مطلقا ، وهذا ظاهر بحسب الاعتبار أيضاً فالله سبحانه أعلم بالأسباب التي توجب القرب إلى محبته وكرامته فلما أكد في الفرائض وأوعد على تركها علمنا أنها أفضل مما خيارنا في فعله وتركه ، ووعد على فعله ولم يتوعد على تركه .

و إنه ليتقرَّب إلى النافلة حتى الحبَّه، فا ذا أحببته كنت سمعه الّذي يسمع به و بسره الذي يبطن به الذي يبطن به ولسانه الّذي ينطق به و يده التي يبطن بها ، إن دعاني أجبته

قال الشيخ البهائي قد"س سر" ، : فان قلت : مداول هذا الكلام هو أن غير الواجب ليس أحب إلى الله سبحانه من الواجب لا أن الواجب أحب إليه من غير فلعلها متساويان ؟ قلت : الذي يستفيده أهل اللسان من مثل هذا الكلام هو تفضيل الواجب على غيره ، كما تقول : ليس في البلد أحسن من زيد ، لا تريد مجر "د نفي وجود من هو أحسن منه فيه ، بل تريد نفي من تساويه في الحسن وإثبات أنه أحسن أهل البلد وإدادة هذا المعنى من مثل هذا الكلام شايع متعارف في أكثر اللغات ، انتهى .

وقال الشهيد رو"ح الله روحه في القواعد: الواجب أفضل من الندب غالباً لاختصاصه بمصلحة زائدة، ولقوله وَ الشيئة : في الحديث القدسى : ما تقرق ب إلى عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه، وقد تخلّف ذلك في صور كالابراء من الدين الندب، وإنظار المعسرالواجب، وإعادة المنفرد صلاته جماعة، فان الجماعة مطلقا تفضل صلاة اللهذ (۱) بسبع وعشرين درجة، فصلاة الجماعة مستحبة وهي أفضل من السلاة التي سبقت وهي واجبة، وكذلك الصلاة في البقاع الشريفة فاتها مستحبة وهي أفضل من غيرها مائة ألف إلى أثنتي عشرة صلاة، والصلاة بالسواك و الخشوع في الصلاة مستحب ويترك لا جله سرعة المبادرة إلى الجمعة وإن فات بعضها مع أنها واجبة مستحب ويترك لا جله سرعة المبادرة إلى الجمعة وإن فات بعضها مع أنها واجبة لا شه إذا اشتد سعيه شغله الانتهار عن الخشوع، وكل ذلك في الحقيقة غير معارض لا صل الواجب وزيادته لاشتماله على مصلحة أذيد من فسل الواجب لا بذلك القيد،

وأقول: ما ذكره قدلايصلح جواباً للجميع ويمكن الجواب عن الاول بأن "

<sup>(</sup>١) الفد : ﴿ بِتَشْدِيدُ الدَّالُ المُعجمةِ \_ الفرد .

\_474\_

٨ ـ عدام من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران،

الواجب أحد الأُ مرين والابراء أفضل الفردين ، وعن الثاني بأنَّا لا نسلَّم كون هذه الجماعة أفضل من المنفرد، ولو سلم فيمكن أن يكون الفضل لكون أصلها واجبة وانضمت إلى تلك الفضيلة ، مع أنه قد ورد أنه تعالى يقبل أفضلهما ، واحتمل بعض الأصحاب نبَّة الوجوب فيها أيضاً .

وكان بعض مشايخنا يحتمل هنا عدول نية الصَّلاة إلى الاستجباب بناءاً على جواز عدول النيَّة بعد الفعل كما يظهر من بعض الأخبار .

ومميًّا ذكروه نقضاً على تلك القاعدة الابتداء بالتسليم وردُّه فان الأو لأأفضل مع وجوبالثاني ، والاشكال فيه أصعب ، ويمكن الجواب بأن الابتداء بالسلام أفضل من الترك ، وإنتظار تسليم الغير ، ولا نسلم أنَّه أفضل من الرَّد الواجب ، بل يمكن أن يقال : ان ۗ إكرام المؤمن وترك اهانته واجب وهو يتحقُّق في أمور شتَّى فمنها ابتداء التسليم أو ردُّه ، فلو تركهما عصى ، وفي الاتيان بكل منهما يتحقُّق ترك الاهانة لكن اختيار الابتداء أفضل ، فظهر أنَّه يمكن إجراء جوابه رحمه الله في الجميع .

وأقول: يمكن تخصيص الأخبارو كلام الأصحاب بكون الواجب أفضل من المستحب من نوعه وصنفه ، كسلاة الفريضة والنافلة ، فلا يلزم كون رد السلام أفضل من الحج المندوب ، ولا من ضلاة جعفر رضى الله عنه ولا من بناء قنطرة عظيمة أو مدرسة كبيرة ، وبالجملة فروع هذه المسئلة كثيرة ولم أد من تعرُّ ض لتحقيقها كماينبغي ، والخوض فيها يوجب بسطاً من الكلام لا يناسب المقام ، وسيأتي شرح باقى الخبر في الخبر الآتى .

الحديث الثامن : صحيح .

عن أبي سعيد القماط ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر عَلَيْكُم قال : لما السرى بالنبي وَاللَّهُ قال : يا رب ما حال المؤمن عندك ؟ قال : ياجل من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة و أنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي و ما ترد دت عن شيء أنا فاعله

وقال الشيخ البهائي بر دالله مضجمه هذا الحديث صحيح السندوهو من الاحاديث المشهورة بين الخاصة والعامّة ، وقد رووه في صحاحهم بأدني تغيير حكذا قال رسول الله والمستورة بين الخاصة والعامّة ، وقد رووه في صحاحهم بأدني تغيير حكذا قال رسول الله والمستورة إلى الله الله تعالى قال : من عادى لى ولياً فقد أذنته بالحرب ، وما يتقرّب إلى بالنوافل عبدى بشيء أحب إلى مما افترضت عليه ، وما يزال عبدى يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبته ، فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبص به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشى بها إن سألني لا عطيته وان استعادني لا عيدنه وما ترد دت في شيء أنا فاعله كترد دى في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساء ته ، ولا بد له منه .

« لمنّا أسرى بي ، أسرى بالبناء للمفعول من السرى على وزن هدى ، وهو السير في الليل ، وأمّا تقييده بالليل في قوله تعالى : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا ، الآية فللدلالة بتنكير الليل على تفليل مدّة الاسراء ، مع أن المسافة بين المسجدين مسير أربعين ليلة « ماحال المؤمن عندك » أى ما قدره ومنزلته ؟ «من أهان لى وليناً » المراد بالولى المحب ، وبالمبارزة بالمحاربة إظهارها والتصدي لها .

< وماترد دت في شيء أنا فاعله ، نسبة الترد د إليه سبحانه يحتاج إلى التأويل وفيه وجود :

الأول: أن في الكلام إضماراً ، والتقدير لوجاز على التردد ما ترددت في شيء كترددي في وفاة المؤمن .

الثاني: أنّه لمنا جرت العادة بأن يتردّد الشخص في مساءة من يحترمه و يوقّره كالصديق الوفي و الخل الصفى و أن لا يتردّد في مساءة من ليس له عنده قدر ولا حرمة، كالعدو والحيّة والعقرب بل إذا خطى بالبال مساءته أوقعها مرآت العقول ـ ٢٢ -

كترد دي عن وفاة المؤمن ، يكره الموت و أكره مساءته ؛ و إنَّ من عبادي المؤمنين

من غير تردد ولا تأمّل ، صح أن يعبر بالتردد والتأمّل في مساءة الشيء عن توقيره واحترامه ، وبعدمهاعن إذلاله واحتقاره ، فقوله سبحانه : ماترددت في شيء أنافاعله كتردددى في وفاة المؤمن ، المراد به والله أعلم: ليس لشيء من مخلوقاتي عندى قدر وحرمة كقدر عبدى المؤمن وحرمته ، فالكلام من قبيل الاستعارة التمثيلية .

الثالث: أنّه قد ورد في الحديث من طرق الخاصّة والعامّة أنّ الله سبحانه يظهر للعبد المؤمن عند الاحتضار من اللّطف والكرامة والبشارة بالجنّة ما يزيل عنه كراهة الموت، ويوجب رغبته في الانتقال إلى دار القرار، فيقل تأذينه به ويصير راضياً بنزوله راغباً في حصوله، فأشبهت هذه الحالة معاملة من يريد أن يولم حبيبه ألماً يتعقّبه نفع عظيم، فهو يتردّد في أنّه كيف يوصل ذلك الألم إليه على وجه يقل تأذّيه به ، فلا يزال يظهر له ما يرغّبه فيما يتعقّبه من اللّذة الجسمية ، والراحة العظيمة إلى أن يتلقّاه بالقبول ، ويعده من الغنائم المؤدّية إلى إدراك المأمول.

وأقول: يمكن أن يكون التردد إشارة إلى المحو والاثبات في لوحهما ، فائه مكتب أجله في زمان وآن فيدعو لتأخيره أو يتصدق فيمحو الله ذلك ، ويؤخره إلى وقت آخر فهو يشبه فعل المتردد، أطلق عليه التردد على وجه الاستعارة ، هذا بحسب ما ورد في لسان الشريعة .

أمّا الحكماء والصوفية فيقولون: النفوس المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة ، لعدم تناهيها بل إنها ينتقش فيها الحوادث شيئاً ، وجملة فجملة مع أسبابها وعللها ، وربما حكمت بشيء باعتبار الاطلاع على بعض عللها ، ولم تطلع على مايضاد ها ويمنع من تأثيرها ، فاذا اطلعت عليها رجعت عن ذلك الحكم كما إذا حصل لها العلم بموت زيد بمرض كذا في ليلة كذا لأسباب يقتضى ذلك ، ولم يحصل لها العلم بتصد قه الذي يأتي به قبيل ذلك ، لعدم اطلاعها على أسباب أسباب أمشر وطاً بأن لا

يتصد ق فتحكم أولابالموت وثانياً بالبرء ، وذلك لأن شأن النفوس أن يكون توجُّهها إلى بعض المعلومات يذهمها عن البعض الآخر ، وذلك هو البداء .

ئم" إذا كانت الأسباب بوقوع أمر ولا وقوعه متكافئة ولم يحصل لها العلم برجحان أحدهما بعد كان لها التردد في وقوع ذلك الأمر ولا وقوعه، وينتقش فيها الوقوع تارة واللا وقوع أخرى ، فهذا هو التردد.

ثم للّا كانت أفعال الملائكة المسخّرين وإرادتهم مستهلكة في فعله سبحانه وإرادته إذ لا يعسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، ومكتوبهم مكتوب الله بعد قضائه السّابق المكتوب بقلمه الاول ، جاز أن يوصف الله سبحانه بالبداء والتردّد وأمثالهما ، فلذا قال سبحانه : ما تردّدت في شيء ، النح .

مع أنه عز وجل قد قضى عليه الموت قضاء آحتماً كماقال عز وجل : « أم قضى أجلاو أجل مسمى عنده » (١) وقال : « ولكل أمّة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » (٢) .

وأقول: هذا بحسب آرائهم ومصطلحاتهم ، وقد من تحقيق ذلك في باب البداء وقد من ت لتأويل هذا الحديث وجوه أخرى في باب الرضا بموهبة الايمان.

ئم قال قد سس أن والجملة الاسمية يعنى «أنا فاعله > نعت «شيء وإسم الفاعل فيها يجوز أن يكون بمعنى الحال أوالاستقبال « يكره الموتوأكره مساءته جلة مستأنفة إستيفافاً بيانياً كأن سائلا يسأل ما سبب التردد ؟ فأجيب بذلك ، ويحتمل الحالية من المؤمن والاستيناف أولى ، والمساءة على وزن سلامة مسدر ميمي من ساء وإذا فعل ما يكرهه .

وقال روح الله روحه: قديتوهم المنافاة بين مادل. عليه هذا الحديث وأمثاله

<sup>(</sup>١) سورة الانعام: ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الاعراف : ٣٢.

من أن المؤمن الخاص يكره الموت ويرغب في الحياة ، وبين ماورد عن النبي وَالْهُوْعَائِمُ مِن أَن المؤمن الخاص يكره الموت ومن كره لقاء الله كره الله لقائه ، فائه يدل بظاهره على أن المؤمن الحقيقي لايكره الموت بل يرغب فيه كما نقل عن أمير المؤمنين عَلَيْتُكُمُ أنّه كان يقول: أن ابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدى امّه ، وأنّه قال حين ضربه ابن ملجم عليه اللعنة : فزت ورب الكعبة .

وقد أجاب عنه شيخنا الشهيد في الذكرى فقال: إن "حب" لقاء الله غير مقيد بوقت فيحمل على حال الاحتضار و معاينة ما يحب "كما روينا عن الصادق تطيخ ومن ورووه في الصحاح عن النبي تاليق الله قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقائه، ومن كره لقاء الله كره الله لقائه، قيل: يا رسول الله إنا لذكره الموت؟ فقال: ليسذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، قليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقائه، وأن "الكافر إذا احتضره يبشر بعذاب الله فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله فكره الله لقائه، انتهى.

وقد يقال: إن الموت ليس نفس لقاء الله فكراهته من حيث الألم الحاصل منه لأيستلزم كراهة لقاء الله ، وهذا ظاهر ، وأيضاً حب لقاء الله يوجب حب كثرة العمل الصالح النافع وقت لقائه ، وهو يستلزم كراهة الموت القاطع لها ، انتهى .

وأقول: أوردت وجوهاً اخرى في الكتاب الكبير ، وعسى أن يأتى بعضها في كتاب الجنائز إن شاء الله .

وقال رحمه الله في قوله سبحانه: وإن من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى ، الصناعة النحوية تقتضى أن يكون الموصول إسمإن ، والجار والمجرور خبرها ، لكن لا يخفى أنه ليس الغرض الاخبار عن أن الذى لا يصلحه إلا الفقر بعض العباد إن لا فائدة فيه ، بل الغرض العكس ، فالا ولى أن يجعل الظرف إسم ان والموصول خبرها وهذا وإن كان خلاف ماهو المتعارف بين القوم لكن جو " ز بعضهم مثله في قوله تعالى

« ومن الناس من يقول آمنيًا بالله وباليوم الآخر » (١) .

قال المحقق الشريف في حواشى الكشاف عند تفسير هذه الآبة: فان قيل: لا فائدة في الاخبار بأن من يقول كذا وكذا من الناس؟ أجيب: بأن فائدته التنبيه على ان الصفات المذكورة تنافي النوع الانسانى، فينبغى أن يجهل كون المتسف بها من الناس ويتعجب منه، ورد بأن مثل هذا التركيب قد يأتى في مواسع لا يتأتى فيها مثل هذا الاعتبار، ولا يقصد منها إلا الاخبار بأن من هذا الجنس طائفة متسفة بكذا، كقوله تعالى: «من المؤمنين رجال» (٢).

فالأولى أن يجعل مضمون الجار" والمجرور مبتدء على معنى وبعض الناس، أو بعض منهم من إتسف بماذكر ، فيكون مناط الفائدة تلك الأوصاف ولا استبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتداءاً ، انتهى كلامه .

ثم طنا كان مضمون هذا الخبر مظنة التردد والانكار حسن فيه التأكيد، فان قلت: المخاطب هوالنبي عَلَيْكُ وهو لا يتردد في أن أفعاله سبحانه مبنية على الحكم العميمة والمصالح العظيمة ؟ قلت: أمثال هذه الخطابات من قبيل: « اسمعى يا جارة » (٢) وأكثر ما خاطب الله سبحانه الأنبياء والمتناء والمتنا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الاحزاب : ٢٣.

<sup>(</sup>٣) قد ورد عن المعصومين عليهم السلام : « ان القرآن نزل باياك اعنى واسمعى يا جارة » وهذا مثل يضرب كمن يتكلم بكلام ويريد به شيئاً غيره ، وقيل : ان اول من قال ذلك سهل بن مالك الفزارى ، ذكر قصته فى مجمع الامثال ، وقال الطريحى هو مثل يراد به التعريض للشىء يعنى ان القرآن خوطب به النبى صلى الله عليه وآله وسلم اكن المراد به الامة

من لا يصلحه إلا الغنى ولو صرفته إلى غيرذلك لهلك ؛ و إن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر، ولو صرفته إلى غير ذلك لهلك، و ما يتقر بالى عبد من عبادي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه و إنه ليتقر بالى بالنافلة حتى

« لوصرفته إلى غير ذلك لهلك » فصل هذه الجملة الشراب عن جملة الصلة لأنها كاشفة ومبينة لها إذ كون هلاك دينه في الفقر ممنا يبين كون صلاحه في الفنى ، فبينهما كمال الاتصال ، وما مر في حديث آخر شبيه بهذا الخبر من عطف مثل هذه الشرطية على الصلة بالواو ، حيث قال : وإن من عبادى من لا يصلحه إلا الفقر ، ولو أغنيته لا فسده ذلك ، فلملاحظة كون حصول الافساد أمراً مفايراً لعدم الاصلاح وغير مندرج في جنسه ، وقد صر ح علماء المعاني بأن الجملتين اللتين بينهما كمال الاتصال الموجب للفصل ربما يلاحظ بينهما الانقطاع بوجه من الوجوه ، فتعطف احديهما على الاخرى لتوسطهما حينند بين كمال الاتصال و كمال الانقطاع .

ألاترى إلى ما قالوه في قوله تعالى في سورة البقرة: « يسؤمونكم سوم المذاب يذبّحون أبنائكم » (١) وفي سورة ابراهيم « ويذبتّحون » (١) بالواو من أن طرح الواو في الآية الأولى يجعل تذبيح الأبناء بياناً ليسومونكم و تفسيراً للمذاب، و إثباتها في الآية الثانية لملاحظة كون التذبيح فوق المذاب المتعارف و زايداً عليه ، فكأنّه جنس آخر غير مندرج فيه .

«وأنه ليتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه النوافل جميع الأفعال الغير الواجبة وأمّا تخصيصها بالصّلوات المندوبة فعرف طار ، ومعنى محبّة الله سبحانه للعبد هو كشف الحجاب عن قلبه وتمكينه من أن يطأ على بساط قربه فان ما يوصف به سبحانه إنّما يؤخذ باعتبار الغايات لا باعتبار المبادى ، وعلامة حبّه سبحانه للعبد

<sup>. (</sup>١) الآية: ٩٩.

<sup>(</sup> ٢ ) الآية : ع .

أحبُّه فا ذا احببته كنت إذا سمعه الذي يسمع به، و بصر الذي يبصر به، و لسانه الذي ينطق به، و يده التي يبطش بها، إن دعاني اجبته و إن سألني أعطيته.

توفيقه للتجافي عن دار الغرور والترقي إلى عالم النور ، والانس بالله والوحشة عمَّــا سواه ، وصيرورة جميع الهموم همّــاً واحداً .

قال بعض العارفين : إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك .

« فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » النح أقول: تمسلك بعض الصوفيلة والاتحاديلة والحلوليلة والملاحدة بظواهر تلك العبارات وأعرضوا عن بواطن هذه الاستعارات فضلوا وأضلوا ، مع أن عقل جميع أرباب العقول يحكم باستحالة اتلخاذ شيء مع أشياء كثيرة متباينة الحقايق مختلفة الآثار ، وأيضاً ما ذكروه من الكفر الصريح لا اختصاص له بالمحبلين والعارفين ، بل يحكمون باتلحاده تعالى بجميع أصناف الموجودات حتلى الكلاب والخنازير والقاذورات سبحانه وتعالى عملاً يقولون علواً كبيراً .

فهذه الأخبار نافية لمذاهبهم الفاسدة الخبيثة لا مثبتة لها ، ولها عند أهل الايمان وأصحاب البيان وأرباب اللسان معان واضحة ظاهرة تقبلها الأذهان ومبنية على مجازات وإستعارات شايعة في الحديث والقرآن ، و مشتملة على نكات بليغة إستحسنها أرباب المعانى ، ولا تنا في عقائد أهل الايمان ، وهي كثيرة نؤمى هنا إلى بعضها .

الأول: ما ذكره الشيخ البهائي قد "س سر"ه وإن داهن في او "ل كلامه حيث قال: لأصحاب الفلوب في هذا المقام كلمات سنية وإشارات سر"ية وتلويحات ذوقية تعطر مشام الارواح وتحيي رميم الأشباح ، لا يهتدى إلى معناها ولا يطلع على مغراها إلا من أتعب بدنه في الرياضات وعنتي نفسه بالمجاهدات حتى ذاق مشر بهم وعرف مطلبهم ، وأمّا من لم يفهم تلك الراموز ولم يهتد إلى هاتيك الكنوز لعكوفه على الحظوط الدنية وإنهما كه في اللذات البدنية فهو عندسماع تلك الكلمات على خطر

عظيم من التردِّى في غياهب الالحاد والوقوع في مهاوى الحلول والاتَّحاد ، تعالى الله عن ذلك علو"اً كبيراً ، ونحن نتكلُّم في هذا المقام بما يسهل تناوله على الأُفهام .

فنقول: هذا مبالغة في القرب وبيان لاستيلاء سلطان المحبّ على ظاهر العبد وباطنه وسر وعلانيته ، فالمراد والله أعلم: انتى إذا أحببت عبدى جذبته إلى محل الانس وصرفته إلى عالم القدس وسيّرت فكره مستغرقاً في أسرار الملكوت وحواسيه مقصورة على إجتلاء أنوار الجبروت ، فيثبت حينئذ في مقام القرب قدمه ويمتزج بالمحبّة لحمه ودمه، إلى أن يغيب عن نفسه ويذهل عن حسّه فيتلاشى الأغيار في نظره حتّى أكون له بمنزلة سمعه وبصره كما قال من قال:

جنونی فیك لا یخفی وناری منك لا تخبو فأنت السمعوالاً بصار و الاركان و القلب

وقال رحمهالله : «يبطش بها ، بالكسر والضم أى يأخذ بها ، وأصل البطش الأخذ بالعنف والسطوة ، انتهى .

الثاني: ماقيل: المعنى أنتى إذا أحببته كنت كسمعه وبصره في سرعة الاجابة فقوله: إن دعانى أجبته، إشارة إلى وجه التشبيه يعنى إنتى أجيبه سريعاً إن دعانى الى مقاصده كما يجيبه سمعه عندارادته سماع المسموعات، وبصره عند إرادته إبصار المبصرات، وهذا مثل قول الناس المعروف بينهم: فلان عينى ونور بصرى ويدى وعضدى، وإنما يريدون به التشبيه في معنى من المعانى المناسبة للمقام، ويسمتون هذا تشبيها بليغاً بحذف الأداة مثل ذيد أسد.

الثالث: أن المعنى أنه تعالى هو المطلوب لهذا العبد عند سمعه للمسموعات وبصره للمبصرات وهكذا ، يعنى منتى يسمع المسموعات وبها يرجع إلى ، والمقصود أنه يبتدى بي في سماع المسموعات وينتهى إلى ، فلا يصرف شيئاً من جوارحهفيما ليس فيه رضاى ، وإليه أشار بعضهم بقوله : ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله أو

بعدم أو معه .

وأقول: على هذا يرجع الحمل إلى المبالغة في السببيّة أو الغائيّة ، ويؤيّده ما ورد في زواية اخرى فبي يسمع وبي يبصرو بي يمشي وبي ينطق.

الرابع: أنه لكثرة تخلفه بأخلاق ربته ووفور حبته لجناب قدسه تخلىءن محبيّته وإرادته ، فلا يسمع إلا ما يحبّه تعالى ، ولا ينظر إلا إلى ما يحبّه تعالى ، ولا يبطش إلا إلى ما يوسل إلى قربه سبحانه ، وقريب منه ما قيل: لا يسمع إلا بحق ولا يبطش إلا باذن الحق ولايمشى بحق وإلى حق ، ولا يبطش إلا باذن الحق ولايمشى إلا إلى ما يرضى به الحق وهوالمحق الولى والمؤمن حقاً الذى إنزاح عنه كل باطل وسار واقفاً مع الحق ، وهو قريب من الوجه الثالث .

الخامس: ما ظهر لي في بعض المقامات وهو أظهر عندى من ساير الوجوه ، وتفصيله يحتاج إلى بسط وسيع في الكلام لا يسعه هذا المقام ، ومحصله أنه سبحانه أودع في بدن الانسان وقلبه وروحه قوى ضعيفة هي في معرض الانحلال والاختلال والانقضاء والفناء ، فاذا اكتفى بها وصرفها في شهوات النفس والهوى تفنى كلّها ، ولا يبقى معه شيء منها ومن ثمراتها إلا الحسرة والندامة ، وإذا استعملها في طاعة ربه رسرفها في طاعة محبوبه أبدله الله خيراً منها ، وأقوى وأبقى تكون معه في الدنيا والعقبى ، لقوله تعالى : « لئن شكر تم لا زيدنكم » (۱) فمنها قو ق السّم إذا بذلها فيطاعة النفس والشيطان ، وما يلهى عن الرسماني في معرض الفناء ولذا قال سبحانه فيهم : « أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا » (۲) .

فهم صم " بكم عمى في الدنيا والآخرة ، فمثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع

<sup>(</sup>١) سورة ابراهيم : ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان: ۴۴.

إلا دعاءاً ونداءاً فهم في الدنيا أيضاً كذلك ، فاذا بطل بالموت حسبهم لم يبق لهم إلا الضلال والوبال ، وإذا صرفها في طاعة ربّه أبدله الله سمعاً كاملاً روحانياً لا يذهب بالسمم ولا بالموت ، فهو يسمع كلام الملائكة ويصغى إلى خطاب الرب تعالى في الآخرة والأولى ، ويفهم كلام الله وكلام الأنبياء والأوسياء كالينا ، فما منحم الله تعالى سمع فلبي روحاني لا يضعف بضعف البدن ولا يذهب بالموت ، وبه يسمع في القبر الخطاب ويعد الجواب ، ويناديهم الحبيب كما نادى الرسول ما المنافقة أهل القليب .

وكذا أودع الله سبحانه حساً ضعيفاً في البصر فاذا صرفه في مشتهبات نفسه ذهب الله بنوره وأعمى عين قلبه فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وإذا بذله في طاعة ربله نو رالله عين قلبه وأعطى بصره نوراً أعلى وأقوى فيه ينظر إلى الملكوت الأعلى ويتوسم في وجوه الخلق ما لا يعرف غيره ، ويرى الملائكة الروحانيين كما قال النبي والموانيين كما قال النبي والموانيين كما قال النبي والموسمين ، وإن في ذلك لا يات للمتوسمين ، (۱) .

وكذا قو ته البطش البدنية إذا صرفها في طاعة الله و قربه ونهكها بالرياضات الحقة أعطاه الله قو ته روحانية لا تضعف بالأمراض ، ولا تذهب بالموت فيها يقدر على التصر في عالم الملك والملكوت ، كما قال أمير المؤمنين عَلَيْتُكُم : ما قلعت باب خيبر بقو ته جسمانية بل بقو ته ربانية .

وكذا النطق إذا صدق فيه وكان موافقاً لعمله ومصادفاً لرضا ربيه فتح الله به بنابيع الحكمة من قلبه على لسانه فظهر معنى قوله سبحانه : كنت سمعه وبصره ، وغير ذلك على ألطف الوجوه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

السّادس: ما هو أرفع وأوقع وأحلى وأدق وألطف وأخفى ممّا منى ، وهو أن العادف لمّا تخلّى من شهوانه وإرادته وتجلّى محبّة الحق على عقله وروحه ومسامعه

<sup>(</sup>١) سورة الججر: ٧٥.

ومشاعره وفو من جميع أموره إليه وسلم ورضى بكل ما قضى ربّه عليه يصير الرب سبحانه متصر فا في عقله وقلبه وقواه ، ويدبس أموره على ما يحبّه ويرضاه ، فيريد الأشياء بمشيّة مولاه كما قالسبحانه مخاطباً لهم : «وماتشاؤون إلا أن يشاء الله» (١) كما ورد في تأويل هذه الآية في غوامض الأخبار عن معادن الحكم والاسرار والائمّة الاخيار .

وروى عن النبى وَاللَّهُ عَلَيْهُ المؤمن بين إصبعين من أصابع الل مان يقلّبها كيف يشاء .

و كذلك يتصر فربه الأعلى منه في ساير الجوارح والقوى ، كماقال سبحانه مخاطباً لنبيه المصطفى : « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » (٢) وقال نعالى : « إن الذين يبايعونك إنسايبايعون الله يدالله فوق أيديهم » (٣) فلذلك صارت طاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله ، فاتتضح بذلك معنى قوله تعالى : كنت سمعه وبصره وأنه به يسمع ويبصر فكذا ساير المشاعر تدرك بنوره وتنويره ، وساير الجوارح تتحر ك بتييسره وتدبيره ، كما قال تعالى : « فسنيستره لليسرى » (۴) .

وقريب منه ما ذكره الحكماء في اتتصال النفس بالعقول المفارقة ، والأنوار المجردة على زعمهم حيث قالوا: قد تصير النفس لشدة اتتصالها بالعقل الفعتال بحيث يصير العقل بمنزلة الروح للنفس ، والنفس بمنزلة البدن للعقل ، فيلاحظ المعقولات في لوح العقل ويدبئر العقل نفسه كتدبير النفس للبدن ، ولذا يظهر منه الغرائب التي يعجز عنها ساير الناس كاحياء الموتي وشق الفمر و أمثالهما .

قال صاحب الشجرة الالهيئة : كما أن "في النفس في حال التعلق بالبدن تتوهم أنها هي البدن أو أنها فيه وإن لم تكن هو ولا فيه ، فكذلك النفس الكاملة إذا

<sup>(</sup>١) سورة الانسان: ٣٠ . (٢) سورة الانفال: ١٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح : ١٠ . (۴) سورة الليل : ٧ .

فارقت البدن وقطعت تعلقها من شداة قواتها واوريتها وعلاقتها العشقيلة مع اور الأنواروالا أنوار العقليلة ، تتوهم أنها هي فتصير الأنوار مظاهراً لنفوس المفارقة كما كانت الأبدان أيضاً ، فهذا هو معنى الاشتحاد لا بمعنى صيرورة الشيئين شيئاً واحداً فائله باطل ، انتهى .

ومان كرنا أوفق بالكتاب والسنّة وأنسب بالحقّ ومصطلحات أهله ولايتوقّف على إثبات ما نفته الشريعة من العقول المفارقة القديمة وغيرها ، وكثيراً ما يشتبه الحقّ بالباطل كما اشتبه على كثير من الأوائل.

قال المحققق الطلوسى قداس الله روحه القداوسى: العارف اذا انقطع عن نفسه والله المحققق الطلوسى قداس الله روحه القداوس المتعلقة بجميع المقدورات ، وكل علم مستفرقاً في علمه الذي لا يعزب عنه شيء من الموجودات ، وكل إرادة مستفرقة في إرادته التي لا يتأبل عنهاشيء من الممكنات ، بلكل وجود وكل كمال وجود فهو صادر عنه فائض من لدنه .

فصار الحق حينتُذ بصره الذي يبصر به ، وسمعه الذي به يسمع ، وقدرته التي بها يفعل ، وعلمه الذي به يعلم ، وجوده الذي به يجود ، فصار العارف حينتُذ متخلَّقاً بأخلاق الله في الحقيقة .

وقال بعض المحقيقين في شرح هذا الخبر أيضاً : معنى محبية الله كشفه الحجاب عن قلبه وتمكينه إيناه من قربه ، ومعنى المحبية من العبد ميل نفسه الى الشيء لكمال إدراكه فيه بحيث يحملها على ما يقربها إليه ، فاذا علم العبد أن الكمال الحقيقي ليس الالله ، وأن كل ما يراه كما لا من نفسه أو من غيره فهو من الله وبالله وإلى الله لم يكن حبيه إلا لله وفي الله ، وذلك يقتضى ارادة طاعته والرغبة فيما يقر به اليه واتباعه من كان وسيلة له الى معرفته ومحبية ، قال الله تعالى لرسوله : « قل إن كنتم تحبيون الله فاتبعوني يحببكم الله ، "أفان بمتابعة الرسول في عبادته

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ٣١.

وسيرته وأخلاقه وأحواله ونوافله ، يحصل القرب إلى الله ، وبالقرب يحصل محبّة الله ايناه . أ

وقال بعض العارفين بزعمه: اذا تجلّى الله سبحانه بذاته لأحد يرى كل الذوات والصّفات والا فعال متلاشية في أشعّة ذاته وصفاته وأفعاله ، ويجد نفسه مع جميع المخلوقات كأنها مدبّرة لها وهي أعضائها ولا يلم واحد منهاشيء إلا ويراه ملمناً به ، ويرى ذاته الذات الواحدة ، وصفته صفتها ، وفعله فعلها لاستهلاكه بالكليّة في عين التوحيد ، وليس للانسان وراء هذه الرتبة مقام في التوحيد .

ولما انجذب بصيرة الروح إلى مشاهدة جمال الذات استتر نور العقل الفارق بين الأشياء في غلبة نور الذات القديمة ، وارتفع التميز بين الفدم والحدوث لزهوق الباطل عند مجيء الحق .

وقيل: إلى هذا المعنى يشير ما ورد في الحديث النبوي : على ممسوس في ذات الله ، ولعل هذا هوالسس في صدور بعض الكلمات الغريبة من مولانا أمير المؤمنين عَلَيْتُكُم في خطبة البيان وأمثالها ، انتهى .

وأقول: الأكتفاء بما أسلفنا وأو مأنا و ترك الخوض في تلك المسالك الخطيرة أولىوأحوط وأحرى والله الموفيق للهدى .

#### فائدة

قال في المصباح المنير: الأعضاء ثلاثة أقسام: الاول يذكرولا يؤدث ، والثاني يؤدّث ولا يذكر ولا يؤدّث ، والثاني بوزّت ولا يذكر ، والثالث جواز الأمرين ، فعد من الاول الروح على الأشهر و الوجه والرأس والحلق والشعر وقصاصه، والفم والحاجب والصدغ والصدر واليافوخ واللحى والذهن والبطن والقلب والطحال والخصر والحشا والظهر والمرفق والزند والظفر والمدى والعصعص ، وكل إسم للفرج من الذكر والأثنى ، والكوع والكرسوع وشفى العين والجفن والهدب ، والحجارة والماق والنخاع والمصير والناب والضرس

على بعض أصحابه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله الله عليه قال : من استذل مؤمناً واستحقره لقلة ذات يده ولفقره شهر الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق .

المعاوية ، عن على أبر الهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبى عبدالله تَلْبَيْكُمُ قال : قال رسول الله تَالِيْكُمُ : لقد أسرى ربَّى بي فأوحى إلى من وراء الحجاب ماأوحى وشافهني [إلى] أن قال لى: ياحم، من أذل لى وليًا فقد أرصدنى

والناجد والضَّاحك والعارض واللَّسان وربَّما أنَّتْ .

وعد من الثاني العين ، و أو ل ماوقع فيه التذكير في الاستعمالات بوجوه ، و الاذن والكبد والاصبع والعقب والساق والفخذواليد والرجل والقدم والكف والضلع والذراع و السن .

وكذلك السن من الكبر والورك والأنملة واليمين والشمال والكرش. وعد من الثالث المنق والعائق والمعى والتذكير أكثر ، والابط والعضد والعجز والنفس إن أريد بها الروح ، وإن أريد بها الانسان نفسه فمذكار.

وطباع الانسان التأنيث فيه أكثر ، ورحم المرئة مذكر، وحكى فيه التأنيث ورحم القرابة أنثى وقد يذكر ،

الحديث التاسع: حسن كالصحيح.

« لقلة ذات يده » أى ما في يده من المال كناية عن فقره « شهره الله » على بناء المجر " د أو التفعيل ، أي جعل له علامة سوء يعرفه جميع الخنزيق بها أنه من أهل المقوبة فيفتضح بذلك في المحشر ، ويذل " كما أذل المؤمن في الدنيا ، في القاموس : استذله رآه ذليلا ، وقال : الشهرة بالضم " ظهو رالشيء في شنعة ، شهره كمنعه وشهره واشتهره فاشتهر «على رؤوس الخلايق»أي على وجه يطلع عليه جميع الخلايق كأنه فوق رؤوسهم .

الحديث العاشر: صحيح.

« من وراء الحجاب » كأن المراد بالحجاب الحجاب المعنوي ، وهو إمكان

بالمحاربة ومن حاربني حاربته ، قلت : يا ربِّ ومن ولينك هذا ؟ فقد علمت أنَّ من حاربته ، قال لى : ذاك من أخذت ميثاقه لك ولوصينك ولذر يتتكما بالولاية .

معلى بن خنيس ، عن أبي عيدالله عَلَيْكُمُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُمُ قال الله عز وجل أن على بن خنيس ، عن أبي عيدالله عَلَيْكُمُ قال : قال رسول الله عَلَيْكُمُ قال الله عز وجل أن من استذل عبدي المؤمن فقد بارزني بالمحاربة وما ترد دد في شيء أنا فاعله كترد دي في عبدي المؤمن ، إنهي أحب لفاء وفي كرو الموت فأصر فه عنه ، وإنه ليدعوني في الأمر

المبد المانع لأن يصل العبد إلى حقيقة الربوبيّة ، أو كان خلق الصوت أوّلا من وراء حجاب ثمّ ظهر الصوت في الجانب الذي هو صلى الله عليه فيه ، وهو المراد مالمشافهة .

وفي بعض النسخ: فشافهني، فيمكن أن يكون الفاء للتفسير وللترتيب المعنوي في بعض النسخ: فشافهني، فيمكن أن يكون الفاء للتفسير وللترتيب المعنوي فكلاهما كان بالمشافهة ، والمراد بها عدم توسيط الملك ، و في القاموس: شافهه أدنى شفته من الملك وبالمشافهة ما كان بدون توسيط الملك ، و في القاموس: شافهه أدنى شفته من شفته ، وفي الصيحاح: المشافهة المخاطبة من فيك إلى فيه .

قوله: إلى أن قال ، في بعض النسخ: فشافهني أن قال، فكلمة « أن > مصدرية والتقدير بأن قال « فقد علمت > الفاء للبيان من أخذت كأن المراد به الأخذ مع الفبول.

الحديث الحاديعشر: مختلف فيه،

« فأصوفه عنه ، أي فأصوف الموت عنه بنأخير أجله ، وقيل : أصوف كراهة الموت عنه باظهار اللطف والكرامة والبشارة بالجنة فاستجيب له بما هوخير له أي بفعل ما خير له من الذي طلبه ، وإنها سماه استجابة لأنه يطلب الأمر لزعمانه خير له ، فهو في الحقيقة يطلب الخير ويخطأ في تعيينه ، وفي الآخرة يعلم أن ما أعطاه خير له مما طلبه ، كما إذا طلب الصبي المريض ما هو سبب لهلاكه فيمنعه

فأستجيب له بما هو خير ٌ له .

## ﴿ باب ﴾

## 🖈 ( من طلب عثرات المؤمنين وعوراتهم ) 🜣

۱ - على بن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن على بن سنان ، عن إبراهيم والفضل ابنى يزيد الأشعري ، عن عبدالله بن بكير ، عن ذرارة ، عن أبى جعفر وأبى عبدالله على الله على على الرّب ما يكون العبد إلى الكفر أن يواخى الرّب على

والده ويعطيه دنانيرفاذا كبر وعقل علم أن ما أعطاه خيرمماًمنعه ، فكأ ته إستجاب له على أحسن الوجوه .

ويحتمل أن يكون المعنى : استجيب له بما أعلم أنَّه خير له ، إمَّا باعطاء المسئول أو بدله في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما .

## باب من طلب عثرات المؤمنين وعورا أهم الحديث الأول: ضعيف على المشهور.

« وأقرب » مبتدء « وما » مصدرية ويكون من الافعال التامّة وإلى متعلّق بأقرب ، وأن في قوله : أن يواخى مصدرية ، وهو في موضع ظرف الزمان مثل رأيته مجى الحاج ، وهو خبر المبتداء ، والعثرة الكبوة في المشى استعير للذنب مطلقا أو الخطاء منه ، وقريب منه الزلّة ، ويمكن تخصيص إحديهما بالذنوب والأخرى بمخالفة العادات والآداب ، والتعنيف التعيير واللّوم ، وهذا من أعظم الخيانة في الصداقة والاخو " ت

ولذا قال بعض العارفين: لابد من أن تأخذ صديقاً معتمداً موافقاً مأموناً شر م ولا يحصل ذلك إلا بعد إعتبارك إياه قبل الصداقة آونة من الزمان في جميع أقواله وأفعاله مع بنى نوعه، ومع ذلك لا بد بعد الصداقة من أن تخفى كثيراً من أحوالك وأسرارك منه، فانه ليس بمعصوم فلعل بعد المفارقة منك لا مر قليل يوجب زوال الدّين فيحصى عليه عثراته وذلا ته ليعنُّفه بها يوماً ما .

٢ ـ على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن على بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله على يقول : قال رسول الله والمارية على الله عبدالله على يقول : قال رسول الله والمورد عبدالله عب

الصَّداقة يعنفك بأمن تكرهه .

والمراد باحصاء العثرات والزلات حفظها وضبطها في الخاطر أو الدفاتر ليعيس الهذا يوماً من الأيمام، ويفهم منه أن كمال قربه من الكفر بمجر د الاحصاء بهذا القصد وإن لم يقعمنه، وقيل: وجهقر به من الكفر أن ذلك منه باعتبار عدم استقرار ايمانه في قلبه، أو المراد بالكفر كفر نعمة الاخوة، فهو مع هذا القصد قريب من الكفر بوقوع التعنيف، بل ينبغي للأخ في الله إذا عرف من أخيه عشرة أن ينظر أو لا إلى عثرات نفسه ويطهير نفسه عنها، ثم ينصح أخاه بالرفق واللطف والشفقة ليترك تلك العثرات، وتكمل الأخوة والصداقة.

ويمكن أن يكون المراد بتلك العثرات ماينافي حسن الصحبة والعشرة ، وأمّا ما ينا في الدين من الذنوب فلا يعنفه على وؤوس الخلايق ، ولكن يجب عليه من باب النهى عن المنكر ذجره عنها على الشروط والتفاصيل الّتي سنذكرها في محلّها إن شاء الله تعالى .

الحديث الثاني : موثق وسنده الثاني ضعيف .

والمعشر الجماعة من الناس والجمع معاشر والاضافة من قبيل إضافة متمد "د إلى جنسها، وخلص إليه الشيء كنصروصل، وفيه دلالة على أن "من أص "على المعاصى فهو كالمنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: « قالت الأعراب آمناً قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم » (١) إذ لو دخل الايمان قلبه واستقر فيه ظهرت آثاره في جوارحه وإن أمكن أن يكون الخطاب للمنافقين الذين كانوا

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: ١٧.

تتبسُّع عوراتهم تتبسُّع الله عورته، ومن تتبسُّع الله عورته يفضحه ولو في بيته.

عنه ، عن على بن النعمان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر علياً المله .

٣ عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن على بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن ذرارة ، عن أبي جعفر عَلَيْكُ قال : إِنَّ أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يواخي الرَّجل على الدَّين فيحصى عليه عثراته وزلاً ته ليعنيه بها يوماً ما .

٤ ـ عنه ، عن الحجـ ال ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عَلَيَّاكُمْ

بين المسلمين و كانوا يؤذونهم ويتتبعون عثراتهم ، وقوله : ولاتتبعوا من باب التفعيل بحذف احدى التائين ، في المصباح تتبيعت احواله والمراد بتتبيع الله سبحانه عورته منع لطفه و كشف ستره ، ومنع الملائكة عن ستر ذنوبه وعيوبه فهو يفتضح في السماء والأرض ، ولو أخفاها وفعلها في جوف بيته واهتم " باخفائها ، أو المعنى ولوكانت فضيحته عند أهل بيته والاول أظهر .

و روى الشيخ المفيد (ره) في الاختصاص باسناده عن الصّادق عُلَيّكُم أن لله تبارك وتعالى على عبده أدبعين جنّة فمن أذنب ذنبا كبيراً رفع عنه جنّة فاذا عاب أخاه المؤمن بشيء يعلمه منه إنكشفت تلك الجنن عنه ، ويبقى مهتوك الستر فيفتضح في السماء على ألسنة الملائكة ، وفي الأرض على ألسنة الناس ، ولا يرتكب ذنبا إلا في السماء على ألسنة الملائكة الموكليّون به : يا دبينابقى عبدك مهتوك الستر وقد أمرتنا بحفظه ؟ فيقول عز وجل " : ملائكتي لو أردت بهذا العبد خيراً ما فضحته فارفعوا أجنحتكم عنه ، فوعز "تي لا يألوا بعدها إلى خير أبداً .

الحديث الثالث: موثّق كالصّحيح لاجماع العصابة على ابن بكير، وذكر الرّجل أو ّلاً من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر.

الحديث الرابع : صحيح .

قال: قال رسول الله وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسَلَّمُ بِقَلْبُهُ لا تتبَعوا عشرات المسلمين الله عشرته و من تتبتع الله عشرته يفضحه .

٥ ـ على "بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن على بن إسماعيل ، عن ابن مسكان ، عن على "بن إسماعيل ، عن ابن مسكان ، عن على بن مسلم أوالحلبي "، عن أبي عبدالله على قال : قال رسول الله عنها بن عنها تقبيع عشرات أخيه تقبيع الله عشراته ولو في جوف بيته .

ع عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن على بن خالد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عَلَيْكُم قال : أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن

وقد مر" مثله ، وفي أكثر النسخ فيه وفيما مر" وسيأتي يتبع فهو كيمام أو على بناء الافتعال استعمل في التتبيع مجازاً أو على التفعيل وكأنيه من النيساخ وفي أكثر نسخ الحديث على التفعيل ، في القاموس تبعه كفرح مشى خلفه ومر" به فمضى معه ، وأتبعتهم تبعتهم ، وذلك إذا كانو اسبقوك فلحقتهم ، والتتبيع النتبيع والاتباع كالتبع والتباع بالكسر الولاء ، وتتبيعه تطلبه ، وفي الصيحاح : تبعت القوم تبعاً وتباعة بالفتح والتباع بالكسر الولاء ، وتتبيعه تطلبه ، وفي الصيحاح : تبعت القوم تبعاً وتباعة بالفتح إذا مشيت خلفهم أو مر وا بك فمضيت معهم ، وكذلك اتبيعتهم وهوافتعلت واتبعت القوم على أفعلت إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم ، و اتبعت أيضاً غيري يقال : اتبعته الشيء فتبعه .

قال الاخفش: تبعته وأتبعته أيضاً بمعنى مثل ردفته وأردفته، ومنه قوله تعالى « فأتبعه شهاب ثاقب » (١) وتابعته على كذا متابعة والثباع الولاء وتتبعت الشيء تتبيعاً أي نطلبته متبعاً له وكذلك تبعته تتبيعاً .

الحديث الخامس: حسن كالصحيح.

الحديث السادس: موثَّق كالصحيح، وقد من سنداً ومتناً بأدنى تغيير في المتن .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: ١٠.

يواخي الرَّجل الرَّجل على الدُّ ين فيحصي عليه زلاَّ ته ليعيُّره بها يوماً ما .

٧ ـ عنه ، عن ابن فضَّال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عَلَيْتُكُم قال : أبعد ما يكون العبد من الله أن يكون الرَّجل يواخي الرَّجل وهو يحفظ [عليه] ذلاً ته ليعيشره بها يوماً ما .

# ﴿ باب التعيير ﴾

١ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان،
 عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه السلام قال : من أنس مؤمناً أنسه الله في الدنيا
 والآخرة.

ومثله من المصنَّف غريب.

الحديث السابع: كالسابق.

ويقال عيس ته كذا وبكذا إذا قبلتحته عليه ونسبته إليه يتعدى بنفسه وبالباء وكأن المراد الأبعدية بالنسبة إلى ما لا يؤدى إلى الكفر ، فلا ينا في قوله تطليلها أقرب ما يكون العبد إلى الكفر .

#### باب التعيير

الحديث الاول: مرسل كالحسن.

وقال الجوهرى: أنبه تأنيباً عنفه ولامه ، وتأنيبه عز وجل إمّاعلى الحقيفة دفي الآخرة ظاهر وفي الدنيا وإن لم يسمع لكن يفتضح عند الملاء الأعلى ، ويعلمه باخبار المخبر الصّادق وأمثال ذلك من نداء الله تعالى مع عدم سماعه كثيرة ، والكل محمول على ذلك ، وإمّا المراد به إفشاء عيوبه وإبتلائه بمثله في الدنيا وعقابه على التأنيب في الآخرة على المشاكلة أو تسمية المسبّب باسم السّبب. ٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن عمار ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عمار ، عن أبي عمار ، عن أبي عمار ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : من أذاع فاحشة كان كمبتدئها ومن عيس مؤمناً بشيء لم يمت حسى ير كبه .

الحديث الثاني: حسن موثق كالصحيح.

والفاحشة كل ما نهى الله عز وجل عنه ، وربما يخص بما يشتد قبحه من المذنوب «كان كمبتدئها» أي فاعلها وإنها عبس عنه بالمبتدء لأن المذيب كالفاعل فهو بالنسبة إليه مبتدء و يحتمل أن يكون المراد بالفاحشة البدعة القبيحة والمعنى من عمل بها وأفشاها بين الناس كان عليه كوزر من ابتدعها أولا ، وهذا بالنظر إلى الابتداء أظهر كالأول بالنسبة إلى الاذاعة ، في القاموس : بدأ به كمنع إبتداء والشيء فعله إبتداء كا بدأه وابتدأه .

وقد يقال : هذا الوعيد إنها هو في ذوى الهيئات الحسنة وفيهن لم يعرف بأذية ولا فساد في الأرض ، وأمّا المولعين بذلك الذين ستروا غير مر قفلم يكفّوا فلا يبعد القول بكشفهم لأن الستر عليهم من المعاونة على المعاصى وستر من يندب إلى ستره إنها هو في معصية مضت ، و أمّا معصية هو متلبس بها فلا يبعد القول بوجوب المبادرة إلى إنكارها والمنعمنهالمن قدرعليه ، فان لم يقدر رفع إلى والى الأمر ما لم يؤد إلى مفسدة أشد ، وأمّا جرح الشاهد والرادى والأمناء على الأوقاف والصدقات و أموال الايتام فيجب الجرح عند الحاجة إليه لأنه تترتب عليه أحكام شرعية ، ولو رفع إلى الاهام ما يندب الستر فيه لم يأثم إذا كانت نيته رفع معصية الله تعالى لا كشف ستره .

وجرح الشاهد إنها هو عند طلب ذلك منه أو يرى حاكماً يحكم بشهادته وقد علم منه ما يبطلها ، فلا يبعدالقول بحسن رفعه وسيأتي تمام القول في البابالا تي إن شاء الله تعالى.

٣ \_ على أبن يحيى ، عن أحمد بن على بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليا قال : من عيس مؤمناً بذنب لم يمت حتى ير كبه .

٣ ـ عداً من أصحابنا ، عن أحمد بن محل بن خالد ، عن أبن فضال ، عن حسين ابن عمر بن سليمان ، عن معاوية بن عماد ، عن أبى عبدالله عَلَيْكُ قال : من لفي أخاه بما يؤنّبه أنّبه الله في الدُّنيا والآخرة .

### الحديث الثالث: صحيح.

وفي الفاموس: ركب الذنب إقترفه كارتكبه، ويدل على أنه لاينبغي تعيير مؤمن بشيء وإن كان معصية سيتما على رؤوس الخلايق ، ولا ينا في وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، لأن المطلوب منهما النصح لا التأنيب إلا إذا علم أنه لا تنفعه فيلزم التشد دعليه على الترتيب الذي سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى .

الحديث الرابع: مجهول بحسين بن عمرو وفي أكثر نسخ الر"جال ابن سلمان وفي بعضها ابن سليمان .

د بما یؤنیه > کان کلمة د ما > مصدریة فالمستترفی یؤنیه راجع إلى «من»
 ویحتمل أن تکون موصولة فیحتمل إرجاع المستتر إلى د من > أیضاً بتقدیر العائد
 أی بما یؤنیه به ، أو إلى د ما »ففی الاسناد تجوین .

## ﴿ باب ﴾

#### 🗱 ( الغيبة والبهت ) 🗱

ا \_ على بن إبر اهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي " ، عن السكوني " ، عن أبي عبد الله عليه عن أبي عبد الله عليه قال : قال رسول الله وَاللهُ عَلَيْهِ أَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ أَسْرِعَ فِي دين الرَّجِل المسلم من الآكلة في جوفه .

قال: وقال رسول الله وَ اللهِ وَ الجلوس في المسجد انتظار الصلاة عبادة ما لم يحدث ، قيل : يا رسول الله وما يحدث ؟ قال : الاغتياب .

#### باب الغيبة والبهت

الحديث الأول: ضميف على المشهور.

والأكلة كفرحة دا في العضو يأتكل منه كما في القاموس وغيره، وقد يقرء بمد" الهمزة على وزن فاعلة أي العلّة الّتي تأكل اللّحم والاولّ أوفق باللّغة، وقوله أسرع في دين الرّجل، أي في ضرره وإفنائه.

وقيل: الأكلة بالضم اللّقمة وكفرحة داء في العضو يأتكل منه ، وكلاهما محتملان إلا أن ذكر الجوف يؤيد الأول وإدادة الافناء والاذهاب بؤيدالثاني، والأول أقرب وأصوب ولتشبيه الغيبة بأكل اللقمة أنسب لأن الله سبحاند شبيهها بأكل اللّحم ، انتهى .

وكائن الثباني أظهر والتخصيص بالجوف لأنه أضر و أسرع في قتله ، وفي التأييد الذي ذكره نظر و المستترفي قوله : مالم يحدث ، راجع إلى الجالس المفهوم من الجلوس ، وهو على بناء الافعال والاغتياب منصوب ، وقال الجوهري : اغتابه اغتياباً إذا وقع فيه ، والاسم الغيبة ، وهو أن يتكلم خلف انسان مستود بما يغمله وسمعه ، فان كان صدقاً سمتى غيبة ، وإن كان كذباً سمتى بهتاناً .

أَقُولَ ؛ هذا بحسب اللُّغة وأمَّا بحسب عرف الشرع فهو ذكر الانسان المميِّن

أو من هو بحكمه في غيبته بما يكره نسبته إليه وهو حاصل فيه ، وبعد تقصاً في العرف، بقصد الانتقاص والذم قولا أوإشارة أوكناية ، تعريب أو تصريحاً ، فلاغيبة في غير معين كواحد مبهم غير محصور كأحد أهل البلد .

و قال الشيخ البهائي قدّس سرّه: و بحكمه لادراج المبهم من محصور كأحد قاضيي البلد فاسق مثلا ، فان الظاهر أنه غيبة ولم أجد أحداً تعرّض له انتهى.

وقولنا: في غببته لاخراج ما إذا كان في حضوره لأنه ليس بغيبة وإن كان إثماً لا يذائه إلا بقصد الوعظ والنصيحة ، والتعريض حينتذ أولى إن نفع .

وقولنا: بما يكره لاخراج غيبة من لا يكره نسبة الفسق و نحوه إليه ، بل ربّما يفرح بذلك ويعد مكمالاً .

وقولنا : وهو حاصل فيه لاخراج التهمة وإن كانت أشدٌ .

وقولنا: ويعد نقصاً لاخراج العيوب الشايعة التي لا تعد في العرف نقصاً ، وفي الفسوق الشايعة التي لا يعد ها أكثر الناس نقصاً مع كونها مخفية وعدممبالاته بذكرها وعدم عد أكثر الناس نقصاً لشيوعها ، ففيه اشكال والأحوط ترك ذكرها وان كان ظاهر الأصحاب جوازه .

وقولنا : بقصد الانتقاص لخروج ما إذاكان للطبيب لقصد العلاج ، وللسلطان للترحثم أو للنهى عن المنكر .

وقال الشهيد الثاني رفع الله درجته: وأمّا في الاصطلاح فلها تعريفان أحدهما مشهود وهو ذكر الانسان حال غيبته بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصاناً في العرف بقصد الانتقاص والذم ، واحترز بالقيد الأخير وهو قصد الانتقاص عن ذكر العيب للطبيب مثلاً او لاستدعاء الرحة من السلطان في حق الزمن والأعمى بذكر نقصانهما

ويمكن الفناء عنه بقيد كراهة نسبته إليه ، والثاني التنبيه على ما يكره نسبته إليه إلى آخره ، وهو أعم من الأول لشمول مورده اللسان والاشارة والحكاية وغيرها ، وهو أولى لما سيأتي من عدم قصر الغيبة على اللسان وقد جاء على المشهور قول النبي وهو أولى لما سيأتي من عدم قال الغيبة ؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم ، قال : ذكرك أخاك بما يكره ، قيل : أدأيت إن كان في أخى ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته .

وتحريم الغيبة في الجملة إجماعي" بل هو كبيرة موبقة للتصريح بالتوعد عليها بالخصوص في الكتاب والسنية ، وقد نص الله على ذمها في كتابه وشبه صاحبها بآكل لحم الميتة فقال: « ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب " أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه > (١).

وعن جابر وأبي سعيد الخدري قالا: قال النبي وَالْمُثَالَةُ: إِيمًا كم والغيبة فان الغيبة أشد من الزنا، إن الرجل قد يزني و يتوب فيتوب الله عليه، و ان الغيبة لايففر له حتى يغفر له صاحبه.

وعن انس قال : قال رسول الله وَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ مَرْتُ لَيلَةً أَسْرَى بِي على قوم يخمشون وجوههم بأَظافيرهم ، فقلت : ياجبر ئيل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم .

وعنه قال : خطبنا رسول الله وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وأُوحى الله عز وَجِل إلى موسى بن عمران عُليَّكُمُ انَّ المغتاب إذا تاب فهو.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: ١٢.

آخر من يدخل الجنَّة ، وإن لم يتب فهو أوَّل من يدخل النار .

وروى ان عيسى غَلَيَكُ من والحوارينون على جيفة كلب ، فقال الحوارينون: ما أنتن ربح هذا ؟ فقال عيسى غَلَيَكُ: ما أشد بياض أسنانه ، كأنه ينهاهم عَلَيْكُاعن غيبة الكلب و ينبيهم على أنه لا يذكر من خلق الله إلا أحسنه .

وقيل في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَيَلَ لَكُلَّ ۚ هَمَرَةَ لَمَرْةَ ﴾ الهمرة الطعَّانُ في الناسُ واللمزة الذي يأكل لحوم الناس .

وقال بعضهم: أدركنا السلَّلف لا يرون العبادة في الصُّوم ولاني الصَّلاة ، ولكن في الكفُّ عن أعراض الناس .

واعلم أن السبب الموجب للتشديد في أمر الفيبة وجعلها أعظم من كثير من المساصى الكثيرة هو إشتمالها على المفاسد الكلية المنافية لغرض الحكيم سبحانه ، بخلاف باقي المعاصى ، فانتها مستلزمة لمفاسد جزئية ، بيان ذلك أن المقاصد المهمة للشارع اجتماع النفوس على هم واحد وطريقة واحدة ، وهي سلوك سبيل الله بساير وجوه الأوامر والنواهي ، ولايتم ذلك إلا بالتعاون والتعاضد بيناً بناء النوع الانساني وذلك يتوقيف على اجتماع هممهم وتصافي بواطنهم واجتماعهم على الالفة والمحبة حتى يكونوا بمنزلة عبد واحد في طاعة مولاه ، ولن يتم ذلك إلا بنفي الضغائن والأحقاد والحسدونحوه ، وكانت الغيبة من كل منهم لأخيه مثيرة لضغنه ومستدعية منه لمثلها في حقيه لاجرم ، وكانت ضد المقصود الكلي للشارع ، وكانت مفسدة كلية ولذلك أكثر الله ورسوله النهي عنها زالرعيد عليها وبالله التوفيق .

نَمْ قَالَ نَدُ مِ سَوْ وَ فِي دَا فَرَ أَفْسَامِهَا ؛ لِمَا عَرَفْتُ أَنَّ الْمَرَادُ مِنْهَا ذَكُو أُخِيكُ بِما يَكُو هِ مَنْهُ أَوْ الْآلْفِيهِ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكُ شَامِلًا لِمَا يَتَعَلَقُ بِما يَكُو هِ مَنْهُ أَوْ الْآلْفِيهِ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكُ شَامِلًا لِمَا يَتَعَلَقُ بِما يَكُو هُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكُ شَامِلًا لِمَا يَتَعَلَقُ بِما يَعْمَلُونَ فَي بُولِهُ أَوْ دَلِياهُ مَ حَمَّتُم فَي تُولِهُ بِهُ وَلِهُ أَوْ دَلِياهُ مَ حَمَّتُم فَي تُولِهُ عَلَيْهِ فَي بُولِهُ أَوْ دَلِياهُ مَ حَمَّتُم فَي تُولِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي بُولِهُ أَوْ دَلِياهُ مَ حَمَّتُم فَي تُولِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَي بُولِهُ أَوْ دَلِياهُ مَا لَا عَلَيْهُ مَا لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ فَي بُولِهُ أَوْ دَلِياهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

وقد أشار الصّادق عَلَيَّكُمُ إلى ذلك أى في مصباح الشريعة بقوله: وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه ، فالبدن كذكرك فيه العمش والحول والعور والقرع والقص والطّول والسّواد والصّفرة ، وجميع ما يتصوّر أن يوصف به ممنا يكرهه .

وامّا الخلق بأن يقول: انّه سيّى الخلق، بخيل متكبّر مرائى شديد الغضب، جبان ضعيف القلب و نحو ذلك .

وأمّا في أفعاله المتعلّقة بالدين كقولك: سارق كذّاب شارب خائن ظالم متهاون بالصّالاة لا يحسن الركوع والنسّجود، ولا يحترز من النجاسات، ليس باراً بوالديه ولا يحرس نفسه من الغيبة والتعر من لا عراض الناس.

وأمّا فعله المتعلق بالدنيا كقولك : قليل الأدب متهاون بالناس ، لا يرى لأحد عليه حقاً ، كثير الكلام كثير الأكل نؤوم يجلس في غير موضعه و نحو ذاك .

وأمّا في ثوبه كقولك : انّه واسع الكمّ طويل الذيل و سخ الثياب و نحو ذلك .

واعلم أن ذلك لا يقص على اللسان بل التلفظ به إنسما حرام لا أن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه ، فالتعريض كالتصريح ، والفعل فيه كالقول والاشارة والايماء والغمز والرامز والكنية والحركة ، وكل ما يفهم المقصود داخل في الغيبة مساو للسان في المعنى الذي حرم التلفظ به لا جله .

ومن ذلك ماروى عنعايشة أنها قالت: دخلت علينا إمرأة فلمنا ولت أو مأت

بيدى ، أى قصيرة فقال والفيائة : اغتبتها .

ومن ذلك المحاكاة بأن تمشى متعارجاً أو كما يمشى فهو غيبة بل أشد" من الغيبة لأنه أعظم في التصوير والتفهيم.

وكذلك الغيبة بالكتاب فان الكتاب كما قيل أحد اللسانين، ومن ذلك ذكر المصنف شخصاً معيناً وتهجين كلامه في الكتاب إلا أن يقترن به شيء من الاعدار المحوجة إلى ذكره كمسائل الاجتهاد التي لايتم الغرض من الفتوى واقامة الدلائل على المطلوب إلا بتزييف كلام الغير ونحو ذلك، ويجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة في ذلك، وليس منه قوله: قال قوم كذا مالم يص ح بشخص معين، ومنهاأن يقول المحاجة في ذلك، وليس منه وله: قال قوم كذا مالم يص ح بشخص معين، ومنهاأن يقهم الانسان: بعض من من بنا اليوم أو بعض من رأيناه حاله كذا إذا كان المخاطب يفهم منه شخصاً معيناً لأن المحدور تفهيمه دون ما به التفهيم، فامّا إذا لم يفهمه عينه جاز، كان رسول الله والم يفهم في إنسان شيئاً قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ؟ ولا يعينن .

ومن أخبث أنواع الغيبة غيبة المتسمة ينبالفهم والعلم المرائين ، فانهم يفهمون المقسود على صفة أهل الصارح والتقوى ليظهروا من أنفسهم التعفيف عن الغيبة ، ويفهمون المقسود ، ولا يدرون بجهلهم أنهم جعوا بين فاحشتين الر"يا و الغيبة ، وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول : الحمد لله الذى لم يبتلنا بحب "الر"ياسة أو بحب "الدنيا أو بالتكيف بالكيفية الغلائية ، أو يقول : نعوذ بالله من قلة الحياء أو من سوء التوفيق أو نسأل الله أن يعصمنامن كذا ، بل مجر د الحمد على شيء إذا علم منه اتساف المحدث عنه بماينافيه ونحو ذلك ، فائه يغتابه بلفظ الد عاء وسمت أهل الصالاح وإنها قصده أن يذكر عيبه بضرب من الكلام المشتمل على الغيبة والر"ياء ، ودعوى الخلاص من الرذائل وهو عنوان الوقوع فيها بل في أفحشها .

ومن ذلك أنه قد يقدم مدح من يريد غيبته فيقول: ما أحسن أحوال فلان ما كان يقصر في العبادات ، ولكن قد إعتراه فتور وابتلى بما نبتلى به كلنا ، وهوقلة الصبر فيذ كر نفسه بالذم ومقصوده أن يدم غيره وأن يمدح نفسه بالتشبته بالصالحين الصبر فيذ كر نفسه ، فيكون مغتاباً مرائياً مزكياً نفسه ، فيجمع بين ثلاث فواحش وهو فظن "بجهله أنه من الصالحين المتعققين عن الغيبة ، هكذا يلعب الشيطان بأهل الجهل إذا اشتغلوا بالعلم أوالعمل من غير أن تيقينوا الطريق فيتبعهم ويحبط بمكائده عملهم، ويضحك عليهم .

ومن ذلك أن يذكر ذاكر عيب إنسان فلا يتنب هله بعض الحاض بن فيقول: سبحان. الله ما أعجب هذا حتى يصفى الغافل إلى المغتاب ويعلم ما يقوله، فيذكر الله سبحانه ويستعمل إسمه آلة له في تحقيق خبثه وباطله، وهو يمن على الله بذكره جهلامنه وغروراً.

ومن ذلك أن يقول جرى من فلان كذا وابتلى بكذا ، بل يقول : جرى لصاحبنا أو صديقنا كذا ، تاب الله علينا وعليه ، يظهر الد عاء والتألم والصداقة والصحبة والله مطلع على خبث سريرته وفساد ضميره وهو بجهله لايدرى أنله قد تعرص لمقت أعظم ممل يتعرض له الجهال إذا جاهروا بالغيبة .

ومن أقسامها الخفية الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب فانه إنها بظهر التعجب ليزيد نشاط المفتاب في الغيبة فيزيد فيها فكأنه يستخرج منه الغيبة بهذا الطريق فيقول: عجبت ممنا ذكرته ما كنت أعلم بذلك إلى الآن ما كنت أعرف من فلان ذلك؟ يريد بذلك تصديق المغتاب واستدعاء الزيادة منه باللطف، والتصديق للغيبة غيبة ، بل الاصغاء إليها بل السكوت عند سماعها ، قال رسول الله والمنتمع أحدالم فتابين ، وقال على على السامع للغيبة أحدالم فتابين ، ومراده على المستمع أحدالم فتابين ، ومراده عليا المستمع أحدالم فتابين ، ومراده على المستمع أحدالم فتابين ، ومراده على المستمع أحدالم فتابين ، ومراده على المستمع أحدالم فتابين ، ومراده الله والمستمع أحدالم فتابين ، ومراده على المستمع أحدالم فتابين ، ومراده المنتمية أبين المنتمية أبين المنتمية في المنتمية في المنتمية أبين المنتمية في المنتمية أبين المنتمية أبين المنتمية في المنتمية

السَّامع على قصد الرَّضا والأيثار لا على وجه الاتَّفاق أو مع القدرة على الانكار ولم يفعل .

ووجه كون المستمع والسامع على ذلك الوجه مغتابين مشار كتهما للمغتاب في الرضاو تكيف ذهنهما بالتصور رات المذمومة التي لاينبغي وإن إختلفا في أن أحدهما قائل والآخر قابل، لكن كل واحد منهما صاحب آلة أمّا أحدهما فذ ولسان يعبس عن نفس قد تنجست بتصور الكذب والحرام، والعزم عليه، وأمّا الآخر فذ وسمع تقبل عنه النفس تلك الآثار عن ايثار وسوم اختيار، فتألفها وتعتادها فتمكن من جوهرها سموم عقارب الباطل ومن ذلك قيل: السامع شريك القائل.

وقد تقد م في الخبر ما يدل عليه ، فالمستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا بأن ينكر بلسانه ، فان خاف فبقلبه ، وإن قدرعلى القيام أو قطع الكلام بكلام غيره فلم يفعله لزمه ، ولو قال بلسانه : اسكت وهو يشتهى ذلك بقلبه ، فذلك نفاق وفاحشة أخرى ذائدة لا يخرجه عن الاثم ما لم يكرهه بقلبه .

وقد روى عن النبي و القيامة على عنده مؤمن وهو يقدر على أن ينصره فلم ينصره أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلايق ، وعن أبي الدرداء قال عنداره فلم ينصره أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلايق ، وعن أبي الدرداء قال وسول الله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله

وروى الصدّوق باسناده إلى رسول الله وَاللهُ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: من تطوّل على أخيه في غيبة سمعها عنه في مجلس فردّها عنه ردّ الله عنه ألف باب من الشرّ في الدنيا والآخرة وإن هو لم يردّها وهو قادر على ردّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرتة .

وباسناده إلى الباقر عَلَيَكُ أنه قال : من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله في الدنيا والآخرة ، ومن لم ينصره ولم يدفع عنه وهويقدر على نصرته وعونه خفضه الله في الدنيا والآخرة .

ثم قال قد "س سر" ه في علاج الفيبة : إعلم أن " مساوى الأخلاق كلها إنها تفالج بمعجون العلم والعمل ، وإنها علاج كل " علّة بمضاد" سببها فلنبحث عن سبب الفيبة أو "لا " ثم " نذكر علاج كف " اللّسان عنها على وجه يناسب علاج تلك الا سباب فنقول :

جملة ما ذكروه من الأسباب الباعثة على الغيبة عشرة أشياء قد نبله الصادق. عليها إجمالا يعني في مصباح الشريعة بقوله: أصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع شفاء غيظ ، ومساعدة قوم ، وتصديق خبر بلا كشفه ، وتهمة ، وسوء ظن ، وحسد ، وسخريلة ، وتعجلب وتبرام وتزيلن ، ونحن نشير إليها مفصلة :

الاول: تشقى الفيظ، وذلك إذاجرى سبب غيظ غضب عليه، فاذا هاج غضبه تشفتى بذكر مساويه وسبق اللسان إليه بالطبع إن لم يكن ثملة دين وازع وقد يمتنع من تشفل الغيظ عند الغضب فيحتفن الغضب في الباطن، ويصير حقداً ثابتاً فيكون سبباً دائماً لذكر المساوى بالحقد والغضب من البواعث العظيمة على الغمة.

الثاني: موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام ، فانهم إذا كانوا يتفكيهون بذكر الاعراض فيرى أنه لو أنكر أو قطع المجلس استثقلوه ونفروا عنه ، فيساعدهم ويرى ذلك منحسن المعاشرة ويظن أنه مجاملة في الصحبة وقديغضب رفقاؤه فيحتاج إلى أن يغضب لغضبهم إظهار اللمساهمة في السراء والضراء فيخوض معهم في ذكر العيوب والمساوى.

الثالث: أن يستشعر من إنسان أنه سيقصده ويطول اسانه فيه أو يقبح حاله عند محتشم أو يشهد عليه بشهادة فيبادر قبل ذلك ويطعن فيه ليسقط أثر شهادته وفعله، أو يبتدى بذكر مافيه صادقاً ليكذب عليه بعده فيرو جكذبه بالصدق الاول ويستشهد به ويقول: ما من عادتي الكذب فانه أخبر تكم بكذا وكذا من احواله فكان كما قلت.

الرابع: أن ينسب إليه شيء ديريد أن يتبرّ عمنه فيذكر الذي فعله ، وكان من حقّه أن يتبرّ عنفسه ولا يذكر الذي فعله ، ولا ينسب غيره إليه أو يذكر غيره بأنّه كان مشاركاً له في الفعل، ليمهاد بذلك عذر نفسه في فعله .

الخامس: إرادة التصنيع والمباهاة وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره، فيقول فلان جاهل و فهمه ركيك ، وكلامه ضعيف ، وغرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه و يريهم أنه أفضل منه أو يحذر أن يعظم مثل تعظيمه فيقدح فيه لذلك.

السيّادس: الحسد وهو أنيّه يحسد من يثنى الناس عليه ويحبّونه ويكرمونه فيريد زوال تلك النعمة عنه ، فلا يجد سبيلا إليه إلاّ بالقدح فيه ، فيريد أن يسقط ماء وجهه عند الناس حتّى يكفيّوا عن إكرامه والثناء عليه ، لأنيّه يثقل عليه أن يسمع ثناء النيّاس عليه ، وإكرامهم له ، وهذا هو الحسد ، وهو عين الغضب والحقد والحسد قد يكون مع الصيّديق المحسن والقرين الموافق .

السابع : اللَّمب والهزل والمطايبة وترجية الوقت بالضحك ، فيذكر غيره بما يضحك الناس على سبيل المحاكاة والتعجُّب .

الثامن: السخريّة والاستهزاء استحقاراً له فان ذلك قد يجرى في الحضور فيجرى أيضاً في الفيبة ومنشأه التكبّر واستصفار المستهزءبه.

التاسع: وهومأخذ دقيق ربما يقع في الخواص وأهل الحدر من مزال اللسان، وهو أن يغتم بسبب ما يبتلى به أحد فيقول: يا مسكين فلان قد غمنى أمره وما ابتلى به ويذكر سبب الغم ، فيكون صادقاً في اغتمامه ويلهيه الغم من الحدر عن ذكر إسمه فيذكره بما يكرهه فيصير به مغتاباً فيكون غمنه ورحمته خيراً ولكننه ساقه إلى ش من حيث لا يدرى والترحم والتغمن ممكن من دون ذكر إسمه ونسبته إلى ما يكرهه ، فيهيجه الشيطان على ذكر إسمه ليبطل به ثواب اغتمامه وترحمه .

الماش : الغضب لله فائه قد يغضب على منكر قارفه إنسان فيظهر غضبه وبذكر اسمه على غير وجه النهى عن المنكر ، وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه على ذلك الوجه خاصة ، وهذا مممًّا يقع فيه الخواص أيضاً فائهم يظنون أن الغضب إذا كان لله تعالى كان غدراً كيف كان ، وليس كذلك .

أقول: وعد بعضهم الوجهين الأخيرين مما يختص بأهل الدين والخاصة ، وذاد وجها آخر ، وهو أن ينبعث من الدين داعية التعجل من إنكار المنكر والخطاء في الدين ، فيقول: ما أعجب مارأيت من فلان ، فائله قديكون صادقاً ويكون تعجله من المنكر ، ولكن كان حقه أن يتعجل ولا يذكر اسمه فسهال عليه الشيطان ذكر اسمه في ذكر تعجبه ، فصاد به مغتاباً من حيث لايدرى وأثم ، ومن ذلك قول الراجل: تعجل من فلان كيف يحب جاريته وهي قبيحة ؟ وكيف يجلس بين يدى فلان وهو جاهل .

ثم قال الشهيد (ره): إذا عرفت هذه الوجوه التي هي أسباب الغيبة فاعلم أن الطريق في علاج كف اللّسان عن الغيبة يقع على وجهين: أحدهما على الجملة والآخر على التفصيل.

أمَّا ما على الجملة فهو أن يعلم تعرُّضه لسخط الله تعالى بغيبته كماقد سمعتمه في الأخبار المتقد مة وأن يعلم أنه يحيط حسناته فانها تنقل في القيامة حسناته إلى من اغتابه بدلا عمًّا أخذ من عرضه ، فان لم تكن له حسنات نقل إليه من سيتَّمانه وهو معذلك متمر أَضَ لَمُقَتَ اللهُ تَعَالَى ومشبُّه عنده بآكل الميتة ، وقد روى عن النبي وَالْفَيْكَةُ انَّهُ قال: ما النار في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد ، وينفعه أيضاً أن يتدبُّس في نفسه فان وجد فيها عيباً اشتغل بعب نفسه ، وذكر قوله والتوالم : طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، ومهما وجدعيباً فينبغي أن يستحيي أن يترك نفسه و يذمُّ غيره، بل ينبغي أن يعلم أن عجز غيره عن نفسه في التنز "ه عن ذلك العيب كعجزه إن كان ذلك عيباً يتعلق بفعله واختياره ، وإنكان أمراً خلقياً فالذم له ذم للخالق فان من ذمَّ صنعة فقد ذمَّ الصَّانِع ، وإن لم يجد عيباً فينفسه فليشكر الله ولايلوَّ ثنَّ نفسه بأعظم العيوب، بل لو أنصف من نفسه لعلم أن "ظنَّه بنفسه أنَّه برىء من كلَّ عيب جهل بنفسه ، وهومنأعظم العيوب و ينفعه أن يعلم أن تألّم غيره بغيبته كتألّمه بغيبة غيره له، فاذا كان لا يرضى لنفسه أن يغتاب فينبغى أن لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه.

وأمّا التفصيليّة فهو أن ينظر إلى السّبب الباعث له على الغيبة ويعالجه فان علاج الغيبة بقطع سببها ، وقد عرفت الأسباب الباعثة ، أمّا الغضب فيعالجه بالتفكّر فيما مضى من ذمّ الغضب وفيما تقدّم من فضل كظم الغيظ ومثوباته ، وأمّا الموافقة فبأن تعلم أن الله تعالى يغضب عليك ، إذا طلبت سخطه في رضا المخلوقين ، فكيف ترضى لنفسك أن توقد غيرك وتحقد مولاك ، إلا أن يكون غضبك لله تعالى ، وذلك لا يوجب أن تذكر المغضوب عليه بسوء ، بل ينبغى أن تغضب لله أيضاً على رفقائك إذا ذكروه بالسّوء ، فانهم عصوا ربّك بأفحش الذنوب وهو الغيبة .

وأمّا تنزيه النفس بنسبة الجناية إلى الغيرحيث يستغنى عن ذكر الغيرفته الجه بأن تعرف بأن التعر "ض لحقت الخالق أشد من التعر "ض لحقت الخلق وأنت بالغيبة متعر "ض لسخط الله تعالى يقينا ، ولا تدرى أننك تتخلص من سخط الناس أم لا ، فتخلص نفسك في الد "نيا بالتوهم وتهلك في الآخرة ، وتخسر حسنانك في الحقيقة ، ويحصل ذم " الله لك نقدا وتنتظر دفع ذم " الخلق نسية .

وهذا غاية الجهل والخذلان ، وأمّا عذرك كقولك : إن أكلت الحرام ففلان يأكل ، ونحو ذلك فهذا جهل لا نتك تعتذر بالاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به ، فان من خالف أمرالله لا يقتدى به كائناً من كان ، فما ذكرته غيبة وزيادة معصية أضفتها إلى ما اعتذرت عنه و سجلت ، مع الجمع بين المعصيتين على جهلك وغباوتك .

وأمّا قصدك المباهاة وتزكية النفس فينبغى أن تعلم أنبّك بما ذكرته أبطلت فضلك عندالله تعالى وأنت من اعتقاد الناس فضلك على خطر ، وربما نقص اعتقادهم فيك إذا عرفوك بثلب الناس فتكون قد بعت ما عند الخالق يقيناً بما عند المخلوق وهما ولو حصل لك من المخلوق اعتقاد الفضل لكانوا لا يغنون عنك من الله شيئاً.

وأمّا الغيبة للحسد فهوجمع بين عذابين لأنك حسدته على نعمة الد نياوكنت معذ با بالحسد، فما قنعت بذلك حتى أضفت إليه عذاب الآخرة فكنت خاسراً في الدنيا فجعلت نفسك خاسراً في الآخرة لتجمع بين النكالين ، فقد قصدت محسودك فأصبت نفسك ، وقد مر في باب الحسد ما فيه كفاية للمتدبس .

وأمّا الاستهزاء فمقصودك منه إخزاء غيرك عند الناس باخزاء نفسك عندالله والملائكة والنبيّين، فلوتفكّرت فيحسرتك وحياتك وخجلتك و خزيك يوم تحمل

سيستات من استهزأت به ، ونساق إلى النار لأدهشك ذلك عن إخزاء صاحبك ، ولو عرفت عرفت حالك لكنت أولى أن يضحك منك فانتك سخرت به عند نفر قليل و عرفت نفسك لأن يأخذ بيدك في القيامة على ملاء من الناس ويسوقك تحت سيستاته كما يساق الحمار إلى النار مستهزئاً بك وفرحاً بخزيك ومسروراً بنصرالله إيساه وتسلطه على الانتقام منك.

وأمّا الرحمة على إئمه فهوحسن ولكن حسدك إبليس واستنطفك بماينفل من حسناتك إليه بما هو أكثر من رحمتك ، فيكون جبراً لائم المرحوم فيخرج عن كو نهمر حوماً وتنقلبأنت مستحقّاً لأن تكون مرحوماً إذا حبط أجرك ونقصت من حسناتك .

وكذلك الغضب لله لا يوجب الغيبة وإنسماحب إليك الشيطان الغيبة ليحبط أجر غضبك وتصير متعرّضاً لغضب الله بالغيبة .

وبالجملة فعلاج جميع ذلك المعرفة والتحقيق لها بهذه الأمور التي هي من أبواب الايمان، فمن قوى ايمانه بجميع ذلك انكف عن الغيبة لا محالة.

ثم ذكر رحمه الله الأعداد المرخصة في الغيبة فقال:

إعلم أن المرخيص في ذكر مساءة الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به فيدفع ذلك إنم الغيبة ، وقدحصروها في عشرة : « الاول » الظلم فان من ذكر قاضياً بالظلم والخيانة وأخذ الرشوة كان مغتاباً عاصياً ، وأمّا المظلوم من جهة القاضى فله أن يتظلم إلى من يرجو منه إزالة ظلمه ، وينسب القاضى إلى الظلم إذ لا يمكنه إستيفاء حقه إلا به ، وقدقال والتياني : اصاحب الحق مقال ، وقال صلى الله عليه وآله وسلم : مطل الغني ظلم ، وقال على الواجد بحل عرضه وعقوبته .

الثاني: الاستمانة على تغيير المنكر ورد المعاصى إلى نهج الصلاح، ومرجع الأمر في هذا إلى القصد الصحيح، فان لم يكن ذلك هو المقصودكان حراماً.

الثالث: الاستفتاء كماتقول للمفتى: ظلمنى أبى وأخى فكيف طريقى في الخلاص؟ والأسلم في هذا التعريض بأن تقول: ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه ؟ وقد روى أن هندا قالت للنبي والمستمنية : إن أباسفيان رجل شحيج لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدى أفآخذ من غير علمه ؟ فقال : خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ، فذكرت الشح لها ولولدها ولم يزجرها رسول الله والمستفتاء .

وأقول: الاحوط حينتُذ التعريض لكون الخبر عامياً مع أنَّا يحتمل أن يكون عدم المنع لفسق أبي سفيان ونفاقه.

ثم قال: الرابع: تحذير المسلم من الوقوع في الخطر والشرّ، ونصح المستشير فاذا رأيت متفقه المتلبس بما ليس من أهله فلك أن تنبه الناس على نقصه وقصوره عمّا يؤهل نفسه له، وتنبيههم على الخطر اللاحق لهم بالانقياد إليه، وكذلك إذا رأيت رجلا يترد د إلى فاسق يخفى أمره وخفت عليه من الوقوع بسبب الصحبة فيما لا يوافق الشرع، فلك أن تنبهه على فسقه مهما كان الباعث لك الخوف على إفشاء البدعة وسراية الفسق، وذلك موضع الغروروالخديمة من الشيطان إذقديكون الباعث لك المناف باظهار لك على ذلك هو الحسد له على تلك المنزلة فيلبس عليك الشيطان ذلك باظهار الشفقة على الخلق، وكذلك إذا رأيت رجلا يشترى مملوكا وقد عرف المملوك بعيوب مستنقصة فلك أن تذكرها للمشترى، فان في سكوتك ضرراً للمشترى وفي نكرك ضرراً للعبد، لكن المشترى أولى بالمراعاة، و لتقتصر على العيب المنوط به ذلك الأمر فلا تذكر في عيب التزويج ما يخل بالشركة أو المضاربة أو السفر مثلا ذلك الأمر فلا تذكر في عيب التزويج ما يخل بالشركة أو المضاربة أو السفر مثلا بل تذكر في كل أمر ما يتعلق بذلك الأمر ولا تتجاوزه قاصداً نصح المستشير لا

الوقيعة ، ولو علم أنه يترك التزويج بمجر د قوله : لا يصلح لك، فهو الواجب ، فان علم أنه لاينزجر إلا بالتصريح بعيبه فله أن يصر ح به ، قال النه في تأليش أن أترعوون عن ذكر الفاجر حتى يعرفه الناس اذكروه بما فيه يحذره الناس ، وقال والتوسية لفاطمة بنت قيس حين شاورته في خطابها : أمّا معاوية فرجل صعلوك لا مال له ، وأمّا أبوجهم فلا يضع العصا عن عاتقه .

الخامس: الجرح والتعديل للشاهد والراوي ، ومن ثم وضع العلماء كتب الر"جال وقسموهم إلى الثقات والمجروحين ، وذكروا أسباب الجرح غالباً ، ويشترط إخلاص النصيحة في ذلك كما مر" بأن يقصد في ذلك حفظ أموال المسلمين وضبط السنية وحمايتها عن الكذب ، ولا يكون حامله العداوة والتعصيب ، وليس له إلا ذكر ما يخل بالشهادة والرواية منه ، ولا يتعريض لغير ذلك مثل كونه ابن ملاعنة وشبهة إلا أن يكون متظاهراً بالمعصية كما سيأتي .

السادس: أن يكون المقول فيه مستحقاً لذلك لتظاهره بسببه كالفاسق المتظاهر بفسقه بحيث لا يستنكف من أن يذكر بذلك الفعل الذي يرتكبه فيذكر بما هو فيه لا بغيره، قال رسول الله والتهوية عن ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له وظاهر الخبر جواز غيبته وإن استنكف عن ذكر ذلك الذنب ، وفي جواز اغتياب مطلق الفاسق إحتمال ناش من قوله والهوية الغيبة لفاسق ، ورد" بمنع أصل الحديث أو بحمله على فاسق خاص" ، أو بحمله على النهى وإن كان بصورة الخبر ، وهذا هو الأجود إلا" أن يتعلق بذلك غرض ديني ومقصد صحيح يعود على المغتاب ، بأن يرجو الاتداعه عن معصيته بذلك فيلحق بباب النهى عن المنكر .

الستّابع: أن يكون الانسان معروفاً باسم يعرب عن غيبته كالاً عرج والأعمش فلا إثم على من يقول ذلك كائن يقول: روى أبو الزناد الأعرج، و سليمان الأعمش

وما يجرى مجراه ، فقد نقل العلماء ذلك لضرورة التعريف ولا نه صار بحيث لايكره صاحبه لو علمه بعد أن صار مشهوراً به ، والحق أن ما ذكره العلماء المعتمدون من ذلك يجوز التعويل فيه على حكايتهم ، وأمّا ما ذكره عن الاحياء فمشروط بعلم رضا المنسوب إليه لعموم النهي ، وحينتذ يخرج عن كونه غيبة ، وكيف كان فلو وجدعنه معدلاً وأمكنه التعريف بعبارة اخرى فهوأولى ، ولذلك يقال: للاعمى البصير عدولا عن إسم النقص .

الثامن: لو اطلع العدد الذين يثبت لهم الحد أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحكّام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل أوغيبته، ولا يجوز التعريّ ضلها في غير ذلك إلا أن يتبه فيه أحد الوجوه الاخرى .

التاسع: قيل إذاعلم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهماذكرها في غيبة ذلك العاصى ، جاذلاً ننه لا يؤثن عند السامع شيئاً وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك لغير غرض من الأغراض المذكورة خصوصاً مع احتمال نسيان المقول له لذلك المعصية ، أو خوف اشتهارها عنهما .

العاش: إذا سمع أحد متغاباً لآخر وهو لا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة ولا عدمه ، قيل لا يجب نهي القائل لامكان استحقاق المقول عنه فيحمل فعل القائل على الصّحة مالم يعلم فساده ، لأن دعه يستلزم إنتهاك حرمته ، وهو أحد المحرمين والأولى التنبيه على ذلك إلى أن يتحقيق المخرج منه لعموم الأدلة وترك الاستفصال فيها وهو دليل إدادة العموم حذراً من الاغراء بالجهل ، ولأن ذلك لو تم لتمشى فيمن يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السّامع ، لاحتمال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقاله ، وهو هدم قاعدة النهى عن الغيبة ، وهذا الفرد يستثنى من جهة سماع الغيبة ، وقد تقد م انه إحدى الغيبة .

وبالجملة فالتحر زعنها من دون وجه راجح في فعلها فضلا عن الاباحة أولى لتتسم النفس بالأخلاق الفاضلة ، ويؤيد إطلاق النهى فيما تقد م لقويه والمستخلف التدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : ذكرك أخاك بما يكره ، وأمّامع رجحانها كرد المبتدعة وزجر الفسقة والتنفير عنهم والتحذير من اتسباعهم ، فذلك يوصف بالوجوب مع المكانه ، فضلاعن غيره ، والمعتمد في ذلك كله على المقاصد ، فلا يغفل المتيقظ عن ملاحظة مقصده واصلاحه ، والله الموفيق ، انتهى ملخيص كلامه نو رالله ضريحه .

وقال ولده السعيد السديد الفاضل المحقق المدقق الشيخ حسن تو "داللهضريحه في أجوبة المسائل التي سأله عنها بعض السادة الكرام حيث قال: قدنظرت في مسائلك أيتها المولى الجليل الفاضل، والسيد السعيد الماجد، وأجبت إلنماسك لتحرير أجوبتها على حسب ما اتسع له المجال وأرجو إنشاء الله أن يكون مطابقاً لمقتضى الحال، ون كرت أيدك الله بعنايته ووفقنا الله وإياك لطاعته أن تحريم الغيبة ونحوها من النميمة وسوء الظن هل يختص بالمؤمن أو يعم كل مسلم؟ وأشرت إلى الاختلاف الذي يوهمه ظاهر كلام الوالد قد س سر محيث قال في ديباجة رسالته: ونظرائهم من المسلمين ، فائه يعطى العموم ، وصر ح في الروضة بتخصيص الحكم بالمسلم؟

الجواب: لا ريب في اختصاص تحريم الغيبة بمن يعتقد الحق"، فان أدلة الحكم غير متناولة لأهل الضلال، أمّا الآية فلانهاخطاب مشافهة للمؤمنين بالنهى عن غيبة بعضهم بعضاً مع التصريح في التعليل الواقع فيها بتحة ق الأخو"ة في الداين بين المغتاب ومن يغتابه، وأمّا الاخبار المروية في هذا الباب من طريق أهل البيت فالحكم فيها منوط بالمؤمن أو بالأخ، والمراد أخو"ة الايمان، فظاهر عدم تناول اللفظين

لمن لا يعتقد الحقُّ ، وفي بعض الأخبار أيضاً تصريح بالاذن في سبُّ أهل الضَّلال والوقيعة فيهم .

فروى الشيخ أبوجعفر الكليني رضى الله عنه في الصحيّع عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله على عن أبي عبدالله على قال : قال رسول الله والشيئة : إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدى فاظهر وا البرائة منهم وأكثر وا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطغوا في الفساد في الاسلام ، و يحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم يكتبالله لكم بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة .

وما نضم ننته عبارة الوالد في ديباجة الرسالة غير مناف لما في الر وضة ، فان كلمة من في قوله : من المسلمين ، للتبعيض لا للتبيين ، وغير المؤمن ليس من نظرائه .

وينبغى أن يعلم أن ظاهر جملة من أخبارنا أن المراد بالايمان في كلام أثم تنا على معنى ذائد على مجر داعتقاد الحق و ذلك يقتضى عدم عموم تحريم معتقد الحق أيضاً، فروى الكليني في الصحيح عن أبيعبيدة عن أبي جعفر تأبيلا قال: إنها المؤمن الذي إذا رضى لم يدخل رضاه في إنم ولا باطل ، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحق ، والذي إذا قدر لم تخرجه قدرته إلى التعدى إلى ما ليس له بحق .

وفي الحسن عن ابن رئاب عن أبي عبدالله عليه قال: إنَّالا نعد الر جلمؤمناً حتمي يكون لجميع أمرنا الورع فتزيَّنوا به يرحكم الله ، وكيدوا اعدائنا ينعشكم الله .

وفي الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عَلَيَكُم قال: قال: يا سليمان أتدرى من المسلم؟ قلت: جعلت فداك أنت أعلم، قال: من سلم المسلمون من لسانه

و يده ، ثم قال : أو تدرى من المؤمن ؟ قلت : أنت أعلم ، قال : المؤمن من ائتمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم .

وعن ابن خالد عن أبي عبدالله عليه الله عليه قال: من أقر بدين الله فهو مسلم ، ومن عمل بما أمر الله فهو مؤمن .

ثم فكر بعض الأخبار التي مضت في معنى الايمان وصفات المؤمن ، ثم قال قد س سر ، و ورد أبضاً في عد ، أخبار تعليق تحريم الغيبة على أمور زائدة على مجر د إعتقاد الحق ، منها : حديث ابن أبي يعفور المتضمن لبيان معنى العدالة التي تقبل معها شهادة الشاهد ، وهو طويل مذكور في مواضع كثيرة من كتب أصحابنا .

ومنها: ما رواه الكليني باسناده السّابق عن ابن خالد عنعثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبدالله تُلكِنْ قال: من عامل الناس فلم يظلمهم وحد تهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم ،كان ممسّت حرمت غيبته وكملت مروّته ، وظهر عدله ، ووجبت الخوّته .

وبملاحظة هذه الأخبار يظهر أن المنع من غيبة الناس كما يميل إليه كلام الشهيد الأول في قواعده ، و الثاني في رسالته ليس بمتلجه فان دلالتها على اختصاص الحكم بغيره أظهر من أن يبيلن .

وأمّا ما أورده الوالد قد س سر ه في رسالته من الأخبار الّتي يظهر منها عموم المنع كلّها من أخبار العامّة فلا تصلح لاثبات حكم شرعي ، وعذره في إيرادها أنّه إنّما ذكرها في سياق الترهيب وشأنهم التسامح في مثله ، وقد سبقه إلى ذكره على النهج الذي سلكه بعض العامّة يعنى الغزالي ، فسهل عليه ايرادها وإلا فهي غير مستحقّة لتعب تحصيلها وجمعها ، وخصوصاً مع وجود الداعي لهم إلى إختلاف مثلها

فان كثرة عيوب أئمنتهم ونقائص رؤسائهم يعنوج إلى سد باب إظهارها بكل وجه ليرو ج حالهم ويأمنوا نفرة الرعية منهم، وأعراض الناس عنهم.

وبالجملة فكما أن في التعر من لاظهار عيوب الناس خطراً ومحذوراً فكذا في حسم ماد ته وسد بابه ، فانه مغر لا هل النقائص ومرتكبي المعاصي بما هم عليه ، فلا بد من تخصيص الغيبة بمواضع معينة يساعدها الاعتبار وتوافق مدلول الأخبار وفي استثنائهم للامور المشهورة التي نصوا على جوازها وهي بصورة الغيبة ، شهادة واضحة بما قلناه ، فان مأخذه الاعتبار ، فهوقابل للزيادة والنقصان بحسب اختلاف الافكار .

وللسيد الامام السعيد ضياء الدين بن أبي الرضا فضل الله بن على الحسنى في شرحه لكتاب الشهاب المتضمّن للأخبار المروبّة عن النبي وَالنّبِيّة في الحكم والآداب كلام جيد في تفسير قوله وَ النّبِيّة : ليس لفاسق غيبة ، كلام يساعد على ما ذكرناه ، حيث قال : إن الغيبة ذكر الغائب بما فيه من غير حاجة إلى ذكره ، ثم قال : فأمّا إذا كان من يغتاب فاسقاً فانه ليس ما يذكر به غيبة ، و إنها يسمنى ما يذكر به في غيبته غيبة إذا كان تائباً نادماً ، فامّا إذا كان مص العليه فانها ليست بغيبة كيف وهو يرتكب ما يغتاب فيه جهاراً .

وفي أخبارنا وكلام بعضأهل اللّغة ما يشهد له كفولالجوهرى: خلفإنسان مستور، وكما في رواية الأزرق ممنّا لا يعرفه النّاس، ورواية ابن سيّابة: ماستراللهُ عليه.

والحاصل أن الاعتبار يقتضي إختصاص الحكم بالمستور الذي لا يترتب على معصيته أثر في غيره ، ويحتمل حالهم عدم الاصرادعليها إن كانت صغيرة ، والتوبة منها إن كانت كبيرة ، أو يرتجى له ذلك قبل ظهورها عنه وإشتهاره بها ، ولا يكون في

ذكرهاصلاح له كما إذا قصد تقريعه وظن إنزجاره ، وكان القصد خالصاً من الشاوائب والأدلة لا تنا في هذا فلا وجه للتوقيف فيه ، وإذا علم حكم غير المؤمن في الغيبة فالحال في نحوها من النميمة وسوء الظن أظهر ، فان محذور النميمة هو كونها مظنة للتباعد والتباغض ، وذلك في غير المؤمن تحصيل للحاصل ، وقريب منه الكلام في سوء الظن .

ثم ذكرت أنه هل يفر ق في ذلك بين ما يتضمن القذف ومالا يتضمنه ؟ والجواب أن القذف مستثنى من البين ، وله أحكام خاصة مقرر ت في محلها من كتب الفقه .

و ذكرت أن الرواية التي حكاها الوالد في الرسالة من كلام عيسى تخليلها مع الحوارية بن في شأن جيفة الكلب ، حيث قالوا : ما أنتن جيفة هذا الكلب ؟ فقال تخليلها : ما أشد "بياض أسنانه، تدل على تحريم غيبة الحيوانات أيضاً ، وسألت عن وجه الفرق بينها وبين الجمادات ؟ مع أن تعليل الحكم بأنه لا ينبغى أن يذكر من خلق الله إلا الحسن بقتضى عدم الفرق ؟ والجواب أنه ليس المفتضى لكلام عيسى تخليلها كون كلام الحوارية بن غيبة ، بل الوجه أن تنن الجيفة و نحوها مما لا يلايم الطباع غير مستند إلى فعل من بحسن إنكار فعله ، و كلام الحوارية بن ظاهر في الانكار كما لا يخفى ، فكان عيسى تخليلها نظر إلى أن الأمود الملايمة وغيرها مما هو من هذا القبيل كلها من فعل الله تعالى على مقتضى حكمته وقد أمر بالشكر على الأولى والصابر على الثانية .

وفي إظهار الحواريّين لانكار نتن الرايحة دلالة على عدم الصّبر أو الغفلة عن حقيقة الأمر ، فصرفهم عنه إلى أمر يلايم طباعهم وهوشدّة بياضأسنان الكلبوجعله مقابلا للامر الذي لا يلايم ، وشاغلا لهم ، وهذا معنى لطيف تبيّن لي من الكلام ،

فان صحتَّت الرَّواية فهي منز ّلة عليه ، و لكنتها من جملة الروايات المحكيَّة من كتب العامّة ، انتهى .

وقال الشهيد رفع الله درجته في قواعده: الغيبة محر "مة بنص" الكتاب العزيز والأخبار، وهي قسمان: ظاهر وهو معلوم، وخفي " وهو كثير كما في التعريض مثل أنا لا أحضر مجلس الحكّام، أنا لا آكل أموال الايتام أو فلان، ويشير بذلك إلى من يفعل ذلك، أو الحمد لله الذي نز "هنا من كذا، يأتى به في معرض الشكر، ومن الخفي "الايماء والاشارة إلى نقص في الغير وإن كان حاضراً، ومنه ولو فعل كذا كان خيراً، ولو لم يفعل كذا لكان حسناً، ومنه التنقيص بمستحق "الغيبة لينبيه به على عيوب آخر غير مستحق "لغيبة .

أمّا ما يخطر في النفس من نقائص الغير فلا يعد عيبة ، لأن الله تعالى عفى عن حديث النفس . ومن الأخفى أن يذم نفسه بطرائق غير محمودة فيه ، أو ليس متسفاً بها لينبسه على عورات غيره ، وقد جو ذت صورة الغيبة في مواضع سبعة :

الاول: أن ينكون المقول فيه مستحقاً لذلك لتظاهره بسببه كالكافر والفاسق وأوجب التعزير بقذفه بذلك الفسق ، وقد روى الأصحاب تجويز ذلك ، قال العامة: حديث لا غيبة لفاسق أو في فاسق لا أصل له ، قلت : ولو صح أمكن حمله على النهى أي خبريراد به الناهي ، أمّامن يتفكله بالفسق ويتبجج به في شعره أو كلامه فيجوز حكاية كلامه .

الثاني: شكاية المتظلم بصورة ظلمه.

الثالث: النصحة للمستشير.

الرابع : الجرح والتعديل للشَّاهد والراوي .

الخامس: ذكر المبتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المضَّلة وليقتصر على ذلك

٢ \_ على أبن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله على أبي عبدالله على قال : من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته اذناه فهو من الذين

القدرقال العامّة : من مات منهم ولا شيعة له تعظّه ولاخلّف كتباً تقرّ ولا ما يخشى إفساده لغيره فالأولى أن يستر بستر الله عز "دجل"، ولا يذكر له عيب البتّة ، وحسابه على الله عز "وجل"، وقال على تَطْلِيْكُ : اذكر وا محاسن موتاكم ، وفي خبر آخر : لا تقولوا في موتاكم إلا خيراً .

السّادس: لو اطلّع العدد الذين يثبت بهم الحدّ أوالتعزير على فاحشه جاز ذكرها عند الحكنّام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته.

السّابع: قيل: إذاعلم إثنان من رجل معصية شاهداهافأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصى جازلاً نّه لا يؤثر عند السامع شيئاً ، والا ولى التنز "ه عنهذا لا نّه ذكر له بما يكره لوكان حاضراً ولا ننه ربما ذكر أحدهما صاحبه بعدنسيانه أو كان سبباً لاشتهارها.

وقال الشيخ البهائي روح الله روحه: وقد جو زت الغيبة في عشرة مواضع: الشهادة ، والنهي عن المنكر ، وشكاية المتظلم ، ونصح المستشير ، وجرح الشاهدو الراوي وتفضيل بعض العلماء والصناع على بعض ، وغيبة المتظاهر بالفسق الغير المستنكف على قول وذكر المشتهر بوصف ممينز له كالأعود والأعرج مع عدم قصد الاحتقاد والذم وذكره عند من يعرفه بذلك بشرط عدم سماع غيره على قول ، والتنبيه على الخطأ في المسائل العلمينة ونحوها بقصد أن لا يتبعه أحد فيها .

وأقول: إنسَّما أطنبت الكلام فيها لكثرة الحاجة إلى تحقيقها ووقوع الافراط والتفريط من العلماء فيه، والله الموفسَّق للخير والصَّواب.

الحديث الثاني: حسن كالصحيح.

قال الله عز وجل : « إِن الذين يحبُّون أن تشيع الفاحشة في الذين آ منوا لهم عذاب أليم » (١) .

٣ ـ الحسين بن عمل ، عن معلمي بن عمل ، عن الحسن بن على الوشاء ، عنداود ابن سرحان قال : هو أن تقول لأخيك في

إن" الذين يحبُّون أن تشيع الفاحشة > قال الطبرسي ( ره ) : أي يفشوا ويظهروا الزنا والقبايح و في الذين آمنوا > بأن ينسبوها إليهم ويقذفوهم بها د لهم عذاب أليم في الدّنيا > باقامة الحدّ عليهم و والآخرة > وهو عذاب الناد .

أقول: و الغرض أن مورد الآية ليس هو البهتان فقط، بل يشمل ما إذا رآها وسمعها فالله يلزمه الحد والتعزير، إلا أن يكون بعنوان الشهادة عندالحاكم لاقامة حدود الله، وثبت عنده كما مر ، وإنها قال: من الذين، لأن الآية تشمل البهتان وذكر عيبه في حضوره، ومن أحب شيوعه وإن لم يذكر ومن سمعه ورضى به والوعيد بالعذاب في الجميع.

الحديث الثالث: ضعيف على المشهور معتبر عندي وسرحان بكسر السين. «هو أن تقول ، الضمير للغيبة وتذكيره بتأويل الاغتياب أو باعتبار الخبر مع أنّه مصدر « لا خيك في دينه ، الظرف إمّا صفة لا خيك ، أى الا خ الذى كانت أخو ته بسبب دينه فيكون للاحتراز عن غيبة الكافر والمخالف كما مر "، أو متملق بالقول أي كان ذلك القول طعناً في دينه بنسبة كفر أو معصية إليه ، ويدل على أن الغيبة تشمل البهتان أيضاً ، و كان هذا اصطلاح آخر للغيبة ، و على الا ول يحتمل أن يكون المراد بما لم يفعل العيب الذي لم يكن باختياره ، وفعله الله فيه كالعيوب البدئية فيخس بما إذا كان مستوراً فالا و ل لذكر العيوب والثاني لذكر المعاسى ، فلا يكون اصطلاحاً آخر و هذا وجه حسن .

<sup>(</sup>١) سورة النور : ١٩.

دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمراً قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حداً.

ع عداة من أصحابنا ، عن أحد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم عن حفص بن عمر ، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمُ قال . سئل النبي وَالْمُعَلَّمُ : ما كفّارة الاغتياب ؟ قال : تستففر الله طن اغتبته كلّماذ كرته .

و ربما يحمل الد"ين على الوجه الثاني على الذَلَ" وهو أحد معانيه وفي على التعليل ، أي تقول فيه لا ذلاله ما لم يفعله ولم يكن باختياره كالا مراض والفقر و أشباههما .

د لم يقم ، على بناء المفعول من الافعال أي لم يقم الحاكم الشرعي عليه حداً أولم يقمه الله عليه، أي لم يقر د عليه حداً في الكتاب والسنة، أو على بناء الفاعل من باب نصر وضمير عليه راجع إلى الأخ ، وضمير فيه إلى الأمر ، والجملة صفة بعد صفة أو حال بعد حال للامر .

ويدل عليه ، وأمّابه في أن فكر الأمر المشهور من الذنوب ليس بغيبة ، ولا ريب فيه مع إصراره عليه ، وأمّابه توبته فكره عند من لايعلمه مشكل ، والأحوط التركوكذا بعد إقامة الحد عليه ينبغى ترك فكره بذلك مع التوبة بل بدونها أيضاً ، فان الحد بمنزلة التوبة ، وقد روى النهي عن فكره بسوء معللا بذلك ، وحمله على الشهادة لاقامة الحد كما فعم بعيد .

## الحديث الرابع: مجهول،

« كليما ذكرته » أى الرجل بالغيبة أوكفارة غيبة واحدة أن تستغفر له كليما ذكرت من اغتبته ، أو كل وقت ذكرت الاغتياب ، وفي بعض النسخ : كما ذكرته وحمل على أن ذلك بعد التوبة وظاهره عدم وجوب الاستحلال ممين اغتابه ، وبهقال جماعة بل منعوا منه ، ولا ريب ان الاستحلال منه أولى وأحوط إذا لم يصرسبباً لمزيد إهانته ولاثارة فتنة لا سينما إذا بلغه ذلك

ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا لم يبلغه وبه يجمع بين الأخبار، ويؤيده ما روى في مصباح الشريعة عن الصّادق عَلَيَكُ أنّه قال: فان اغتيب فبلغ المفتاب فلم يبيق إلا أن تستحل ممنه وإن لم يبلغه ولم يلحقه علم ذلك فاستغفر الله له .

وروى الصَّدوق (ره) في أاخصال والعلل باسناده عن أسباط بن عمل رفعه إلى النبي والمسلط الله والم ذاك ؟ قال : النبي وَالمَّوْمَا الله والم ذاك ؟ قال : صاحب الزنا يتوب فلا يتوب الله عليه ، حسَّى ماحب الزنا يتوب فلا يتوب الله عليه ، حسَّى يكون صاحبه الذي يحله .

وقيل: يكفيه الاستغفار دون الاستحلال وربما يحتج في ذلك بما روى عن النبي والله الله والمحاهد: كفارة أكلك النبي والتعلق أنه قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له، وقال مجاهد: كفارة أكلك لحم أخيك أن تثنى عليه وتدعوله بخير، وسئل بعضهم عن التوبة عن الغيبة ؟ فقال: تمشى إلى صاحبك وتقول: كذبت فيماقلت وظلمت وأسأت، فان شئت أخذت بحقك وإن شئت عفوت.

وما قيل: ان العرض لاعوض له فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال فلاوجه له إذ وجب في العرض حد القذف وأثبتت المطالبة به .

و قال المحقق الطوسى قد "س سر" ه في التجريد عند ذكر شرائط التوبة: ويجب الاعتذار إلى المغتاب مع بلوغه ، وقال العلامة (ره) في شرحه: المغتاب إمّا أن يكون بلغه إغتيابه أم لا ، و يلزم على الفاعل للغيبة في الأول الاعتذار إليه لأنه أوصل إليه ضرر الفم " فوجب عليه الاعتذار منه والندم عليه ، وفي الثاني لا يلزمه الاعتذار ولا الاستحلال عنه ، لأنه لم يفعل به ألماً ، وفي كلاالقسمين يجب الندم لله تعالى لمخالفته في النهى ، والعزم على ترك المواعدة ، انتهى .

ونحوه قال الشارح الجديد لكنته قال في الاول : ولا يلزمه تفصيل ما اغتاب إلا إذا بلغه على وجه أفحش « انتهى » ولا بأس به .

وقال الشهيد الثاني قد س الله لطيفه: إعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسنف على ما فعله ليخرج من حق الله سبحانه تالى، ثم يستحل المغتاب ليحلم فيخرج عن مظلمته، وينبغى أن يستحله وهو حزين متأسنف نادم على فعله إذ المرائى قد يستحل ليظهر من نفسه الورع، وفي الباطن لا يكون نادماً، فيكون قد قارف معصية أخرى.

وقد ورد في كفتّارتها حديثان أحدهما قوله وَاللَّهُ عَلَامٌ من اغتبته أن تستغفى له ، و الثانى قوله وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عنده في قبله مظلمة في عرض أو مال فليتحلّلها منه من قبل أن يأتى يوم ليس هناك دينار ولا درهم ، يؤخذ من حسناته فان لم تكن له حسنات أخذ من سيستًات صاحبه فزيدت على سيستًاته .

ويمكن أن يكون طريق الجمع حمل الاستغفاد له على من لم تبلغ غيبته المغتاب فينبغى له الاقتصاد على الدعاء له والاستغفاد ، لأن في الاستحلال منه إثارة للفتنة وجلباً للضغائن ، وفي حكم من لم يبلغه من لم يقدد على الوصول إليه بموت أوغيبة وحمل المحالة على من يمكن التوصل إليه مع بلوغه الغيبة ويستحق للمعتذد إليه قبول المذد والمحالة استحباباً مؤكداً ، قال الله تعالى : «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » (١) فقال رسول الله والله والمحل من حرمك، وفي خبر وأعر الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك ، وتصل من قطعك وتعطى من حرمك، وفي خبر آخر : إذا جئت الامم بين يدى الله تعالى يوم القيامة نودوا ليقم من كان أجره على الله تعالى فلا يقوم إلا من عفى في الدنيا عن مظلمته ، وروى عن بعضهم ان وجلا قال له : إن فلاناً قد إغتابك فبعث إليه طبقاً من الرطب ، وقال : بلغنى اناك أهديت إلى حسنانك فأددت أن أكافيك عليها فاعذرني لا أقدر أن أكافيك على التمام .

<sup>(</sup>١) سورة الاعراف: ١٩٩.

۵ - مجل بن يحيى ، عن أحمد بن مجل بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيلة ، عن ابن أبي يعفو ر ، عن أبي عبدالله تُطَيِّلُمُ قال : من بهت مؤمناً أو مؤمنة بما ليس فيه بعثه الله في طينة خبال حتى يخرج مماً قال ، قلت : وما طينة

وسبيل المعتذر أن يبالغ في الثناء عليه والتودد ويلازم ذلك حتى يطيب قلبه ، فان لم يطب قلبه كان إعتذاره وتودده حسنة محسوبة له ، وقد يقابل بهاسيئة الغيبة في القيامة ، ولا فرق بين غيبة الصغيروالكبير والحي والميئت والذكر والانثى وليكن الاستغفار والدعاء له على حسب ما يليق بحاله ، فيدعو للصغير بالهداية وللميئت بالرحمة والمغفرة ، ونحو ذلك .

ولا يسقط الحق باباحة الانسان عرضه للناس لأنه عفو عمّا لم يجب ، وقد ص ح الفقها بأن من أباح قذف نفسه لم يسقط حقه من حد ، وماروى عن النبي وألا الم يعجز أحد كم أن يكون كأبي ضمضم ، كان إذا خرج من بيته قال : اللهم إنى نص قت بعرضي على الناس ، معناه أنتى لا أطلب مظلمته في القيامة ، ولا أخاصم عليها لأأن غيبته صارت بذلك حلالا، وتجب النية لها كباقي الكفارات ، والله الموفق انتهى كلامه .

#### الحديث الخامس: صحيح.

« في طينة خبال » قال في النهاية : فيه من شرب الخمر سقاه الله من طينة الخبال يوم القيامة ، جاء تفسيره في الحديث : ان الخبال عصارة أهل النار والخبال في الأصل الفساد ، ويكون في الافعال والابدان والعقول ، وقال الجوهرى : والخبال أيضاً الفساد ، وأمّا الّذي في الحديث من قفا مؤمناً بما ليس فيه وقفه الله في دوغة الخبال حتى يجيء بالمخرج عنه ، فيقال : هو صديد أهل النار ، قوله : قفا أي قذف، والزوغة الطينة ، انتهى .

«حتى بخرج مماقال» لعل المراد به الدوام والخلود فيها إذ لا يمكنه إنبات

الخبال؟ قال: صديد يخرج من فروج المومسات.

ع \_ على بن يحيى ، عن أحمد بن على ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن رجل لانعلمه إلا يحيى الأزرق قال: قاللي أبو الحسن صلوات الله عليه: من ذكر

ذلك ، والخروج منه لكونه بهتاناً ، أو المراد به خروجه من دنس الاثم بتطهير النار له ، وقال الطيبي في شرح المشكاة : حتّى يخرج ممنّا قال ، أي يتوب منه أو يتطهنر .

أقول: لعل مراده التوبة قبل ذلك في الدنيا ، ولا يخفى بعده ، وفي النهاية فيه: حتى تنظر في وجوه المومسات ، المومسة : الفاجرة وتجمع على ميامس أيضاً وموامس ، وقد اختلف في أصل هذه اللفظة فبعضهم يجعله من الهمزة وبعضهم يجعله من الواو وكل منهما تكلف له إشتفاقاً فيه بعد ، انتهى .

وفي الصدّحاح: صديد الجرّح ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدّة وإنّما عبدّر عن الصديد بالطينة لأنّه يخرج من البدن وكأن جزؤه ونسب إلى الفساد لأنّه إنّما خرج عنها لفساد عملها أو لفساد أصل طينتها.

### الحديث السادس: مجهول.

« مميّا عرفه الناس ، أي اشتهر به ، فلوعرفه السيّامع أيضاً فلا رب أنيّه ليس بغيبة ، ولو لم يعرفه السيّامع وكان مشهوراً به ولا يبالى بذكره فهو أيضاً كذلك ، ولو كان مميّا يحزنه ففيه اشكال ، وقد مر " القول فيه ، والجواز أقوى والترك أحوط وهذا إذا لم يرتدع منه ولم يتب ، وأمّا مع التوبة و ظهور آثار الندامة فيه فالظاهر عدم الجواز وإن اشتهر بذلك وأقيم عليه الحد " ، ويدل " أيضاً على جواز ذكر الألقاب المشهورة كالا عمى والأعور كما عرفت ، ويحتمل الخبر وجها آخر ، وهو أن يكون المراد بالناس من يذكر عندهم الغيبة وإن لم يعرفها غيرهم ، ولم يكن مشهوراً بذلك لكنيّه معمد .

رجلاً من خلفه بما هو فيه مميًا عرفه النيّاس لم يغتبه ، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مميًّا لا يعرفه الناس اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقدبهته .

٧ - على أبن إبراهيم ، عن على بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرسم ، عن عبدالرسم بن عبدالرسم ، عن عبدالرسم بن سيابة قال : سمعت أبا عبدالله عَلَيَكُم يقول : الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه وأمّا الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا ، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه .

#### \* \* \*

وقوله عَلَيَكُمُ : من خلفه يدل على أنه لو ذكره في حضوره بما يسوء ولم تكن غيبة وإنكان حراماً لا نه لايجوز إيذاء المؤمن بل هو أشد من الغيبة ، وفي القاموس بهته كمنعه بهتاً وبهتاناً:قال عليه ما لم يفعل ، والبهيئة الباطل الذي يتحير من بطلانه ، والكذب كالبهت بالضم .

الحديث السابع: كالسابق.

وفي القاموس: الحديّة بالكسر مايعترى الانسان من الغضب والنزق ، والعجلة بالنحريك السيّرعة والمبادرة في الأمورمن غير تأمّل، ويفهم منه ومميّاسبق أن ّالبهتان يشمل الحضور والغيبة.

ثم ما ذكر في هذه الأخبار أنها ليست بغيبة ، يحتمل أن يكون المراد أنها ليست بغيبة محر مة أوليست بغيبة أصلا ، فانها حقيقة شرعية في المحر مة غير البهتان وما كان بحضور الانسان ، وقد يقال في البهتان أنها غيبة وبهتان ، وتجتمع عليه المقوبتان وهو بعدد .

إلى هنا ينتهى الجزء العاش \_ حسب تجزئتنا \_ من هذه الطبعة ، و يليه الجزء الحادى عشر \_ انشاء الله تعالى \_ و او له د باب الرواية على المؤمن » وقد فرغت من مقابلته و تصحيحه و التعليق عليه في اليوم العشرين من شهر جادى الثانية \_ يوم ولادة فاطمة سلام الله عليها \_ من شهور سنة ١٣٩٨ من الهجرة النبوية ، والحمدللة أولا و آخراً .

و انا العبد

السيد هاشم الرسولي المحلاتي

ais usis

# الفهرست

| عدد الاحاديث | العنوان                        |             | رقم الصفحة |
|--------------|--------------------------------|-------------|------------|
| 74           | الكبائر                        | با <i>ب</i> | 1          |
| ٣            | استصغار الذنب                  | •           | ۶٨         |
| ٣            | الاصرار على الذنب              | •           | ٧٠         |
| 14           | اصول الكفر واركانه             | •           | 74         |
| 14           | الرياء                         | •           | λY         |
| ٨            | طلب الرياسة                    | «           | 114        |
| 1            | اختتال الدنيا بالدين           | C           | 178        |
| ۵            | من وصف عدلاً وعمل بغيره        | •           | 177        |
| 14           | المراء رالخصومة ومعاداة الرجال | •           | 14.        |
| 10           | الغضب                          | •           | 141        |
| Y            | الحسد                          | •           | 104        |
| Υ            | العصبية                        | ¢           | 174        |
| 14           | الكبر                          | «           | 117        |
| ٨            | العجب                          | •           | 711        |
| 14           | حب الدنيا والحرص عليها         | •           | XYX        |
| ۴            | الطمع                          | ť           | YAY        |
| ۲            | الخرق                          | •           | 409        |
| ۵            | سوء الخلق                      | c           | 75.        |
| ۴            | السفه                          | Œ           | 484        |
|              |                                |             |            |

| العنوان                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | قم الصفحة                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البذاء                         | باب                                                                                                                                                                                                                                                                   | 459                                                                                                                                                     |
| من يتـــقى شر م                | Œ                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۸۰                                                                                                                                                     |
| البغى                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.7.7                                                                                                                                                   |
| الفخر والكبر                   | Œ                                                                                                                                                                                                                                                                     | 418                                                                                                                                                     |
| القسوة                         | Œ                                                                                                                                                                                                                                                                     | 794                                                                                                                                                     |
| الظلم                          | «                                                                                                                                                                                                                                                                     | 490                                                                                                                                                     |
| اتباع الهوى                    | ¢                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41.                                                                                                                                                     |
| المكن والغدر والخديعة          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/7                                                                                                                                                     |
| الكذب                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                     | 470                                                                                                                                                     |
| ذى اللسانين                    | ¢                                                                                                                                                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                                     |
| الهجرة                         | ď                                                                                                                                                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                                     |
| قطيعة الرحم                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                     | 454                                                                                                                                                     |
| المقوق                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>44</b>                                                                                                                                               |
| الانتقاع                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                     | 475                                                                                                                                                     |
| من اذى المسلمين واحتقرهم       | •                                                                                                                                                                                                                                                                     | 444                                                                                                                                                     |
| من طلب عثرات المؤمنين وعوراتهم | •                                                                                                                                                                                                                                                                     | 499                                                                                                                                                     |
| التعيير                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.4                                                                                                                                                     |
| الغيبة والبهت                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.5                                                                                                                                                     |
|                                | البذاء من يتشفى شره البغى البغى الفخر والكبر الفحوة الظلم الظلم البباع الهوى المكر والغدر والخديعة الكذب الكذب ذى اللسانين الهجرة قطيعة الرحم العقوق المنتفاء المنتفاء من اذى المسلمين واحتقرهم من طلب عثرات المؤمنين وعوراتهم من طلب عثرات المؤمنين وعوراتهم التعيير | <ul> <li>الكذب</li> <li>ذى اللسانين</li> <li>الهجرة</li> <li>قطيعة الرحم</li> <li>العقوق</li> <li>الانتفاء</li> <li>من اذى المسلمين واحتقرهم</li> </ul> |